الطبمة الأولي

37312-7..79

ار محسن

للطباعة والنشر والتوزيع

٤٢ طريق النصر (الأوتوستراد)

وحدة رقم اعمارات امتداد رمسيس

مدينة نصر-القاهرة-ت:٢٠٢١٤١٢ (٢٠٢) ص عبد ٨١٧٧ - مدينة نصر - الرقم البريدي: ١١٣٧١

المطابع امدينة العبور - المجمع الصناعي - وحدة 100 E-mail: dar\_meheisen@hotmail.Com

الإيداع: ٢٠٠٢/٨٦٦٦

الترقيم الدولي و 6 - 07 - 6076 - 977

# بينيه لمِللهُ الرَّحْمَزِ الرَّحِينَ مِ

عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله عليه:

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:

صدقة جارية،

أو علم ينتفع به،

أو ولد صالح يدعو له» أهـ رواهسلم(ت ١٣٠هـ)

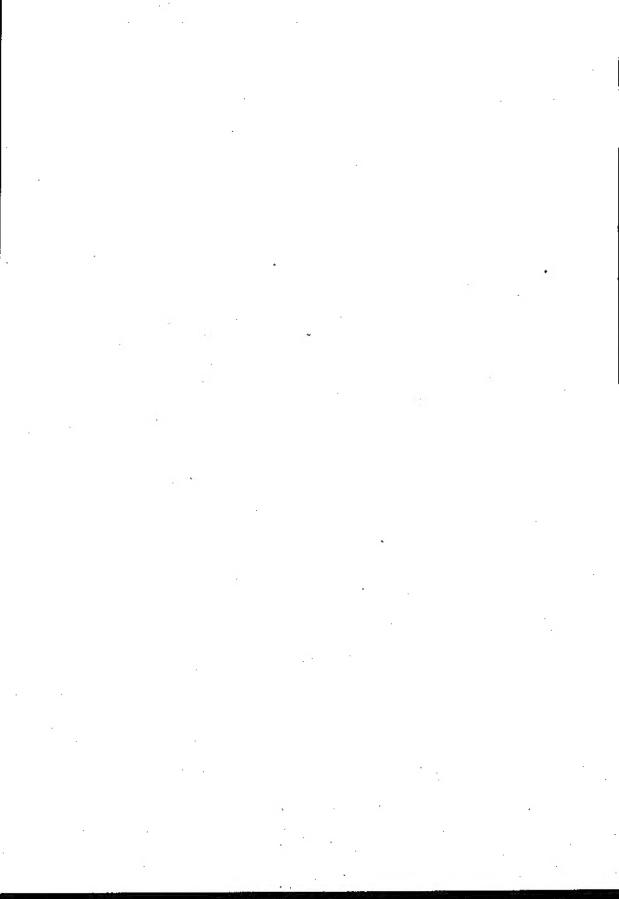

# بنيه لِللهُ أَلَّهُ مُؤَالِحِيْمِ

#### منهجالتفسيره

هذه أهم الأمور التي سأتبعها في تفسيري هذا بإذن الله - تعالى -:

أولا: قبل الشروع في التفسير كتبت تمهيدًا ضمنته المبحثين التاليين لشدة الحاجة إليهما، لاتصالهما الوثيق بالتفسير:

#### • المبحث الأول:

عن التفسير وما يتعلق به، ويتمثل ذلك فيما يلي:

\* أولا: معنى التفسير.

\* ثانيًا: معنى التأويل.

\* ثالثًا: الفرق بين التفسير والتأول.

\* وابعًا: نوعا التفسير وحكم كل منهما، ويتمثل ذلك فيما يلي:

أ\_ تعريف التفسير بالمأثور.

\_\_ حكم التفسير بالماثور.

\_\_\_ تعريف التفسير بالرأى.

د \_ حكم التفسير بالرأى.

### • المبحث الثاني:

\* أولا: العلوم التي يحتاج إليها المفسّر.

\* ثانيًا: كتابة الآية القرآنية وذكر رقمها وفقًا لترتيب القرآن.

الله ثالثًا: إذا كان للآية سبب نزول سأذكره قبل تفسير الكلمات.

- \* رابعًا الآية المنسوخ حكمها سأذكرها قبل التفسير تحت عنوان: الناسخ والمنسوخ.
  - \* خامسًا : الالتزام بتفسير الكلمات التي في الآية حسب ترتيب القرآن.
    - - سواء كان عن النبي ﷺ.
    - أو عن الصحابة رضوان الله عليهم -.
    - أو عن التابعين رحمهم الله تعالى -.
  - \* سابعًا :إذا كان في تفسير الكلمات أكثر من قول سأذكر أرجح الأقوال فيه .
- \* ثامنًا: لن التزم بذكر أسانيد الروايات، حرصًا منّى على التيسير على القارئ، علمًا بأننى لن أذكر إلا الروايات الصحيحة، أمّا الروايات الضعيفة فلن أذكرها بالكلية، فضلا عن الروايات غير الصحيحة فهي من باب أولى.
- \* تاسعًا:عقيدتى فى آيات الأسماء والصفات عقيدة أهل السنّة والجماعة، فلا تشبيه، ولا تمثيل، ولا تأويل، ولا تعطيل:
  - \* عاشرًا: الآيات المتشابهة سأفوض العلم فيها إلى الله تعالى -.
- الحادى عشر القضايا النحوية، والصرفية، والبلاغية، سأذكرها بعبارة سهلة موجزة حسب مقتضيات الأحوال.
- الثاني عشر: لن أذكر الروايات الخاصة بالإسرائيليات إلا بقدر الضرورة التي تلزم لفهم الكلمات القرآنية.

وختامًا أسال الله بقلب مخلص أن يرشدني إلى الصواب، وأن يجنبني الخطأ والزلل، وأن يعينني على إنمام هذا التفسير خدمة للقرآن الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء آمين.

# بيني إلله الجمز الجينير

#### المقدمة

الحمد لله القائل في محكم كتابه:

﴿ وَأَنزَ لْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ النحل الله والقائل:

﴿ كِتَابٌ أَنزُلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ [س:٢٦] والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ الَّذَى صح عنه قوله: «أفضل الصدقة أن يتعلّم المرء المسلم علمًا ثم يعلّمه أخاه المسلم» اهـ. (دوه ابن ماجه بإسناد سن)

# أمّا بعد:

فلمّا أكرمني الله - تعالى - وأتممت تصنيف كتابي : "فستح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكريم» رأيت أن أصنّف كتابًا عن التفسير بالمأثور، سواء كان :

١ - عن النبي ﷺ.

٢ - أو عن الصحابة - رضي الله عنهم -.

٣ - أو عن التابعين - رحمهم الله تعالى -.

وقد جعلت عنوانه: «اللؤلؤ المنثور في تفسير القرآن بالماثور» أسأل الله - عز وجل - أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين، وأن يجعله في صحائف أعمالي، إنه سميع مجيب، وصل اللهم على سيدنا «محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

#### المؤلف

 أ. د/ محمد محمد سالم محيسن غفرالله له ولوالحيه وخرينه والمعلمين المدينة المنورة: الثلاثاء غرة رجب 1401هـ
 الخامس من مايو 1401م

| , |     |   |   |    |   |  |
|---|-----|---|---|----|---|--|
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   | ,, |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     | • |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     | ÷ |   |    |   |  |
|   | •   |   |   |    |   |  |
|   |     | • |   |    | 9 |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   | 17. | 9 |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   | • |    |   |  |
|   |     |   |   | Đ. |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     | · |   |    |   |  |
|   |     |   |   | 3  |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    | 3 |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   | 4. |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   | • |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     | • |   | •  |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   | •  |   |  |
|   |     |   | • |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   | · |    |   |  |
|   |     |   |   | •  | , |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   | • |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |
|   |     |   |   |    |   |  |

التمهيد

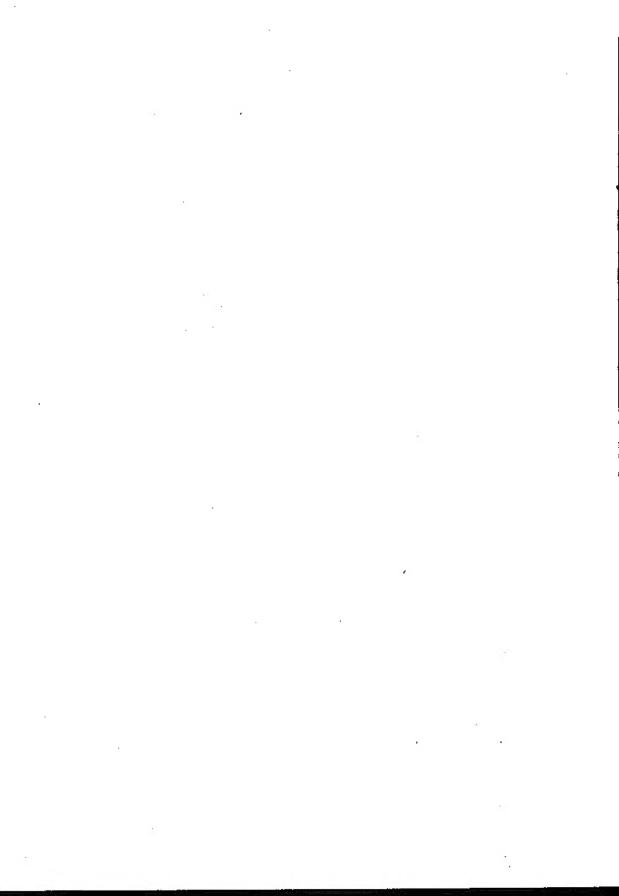

# بنيه لمِلْهُ أَلَّهُمُ إِلَاحِينَ مِ

# التمهيد ، مبحث التفسير وما يتعلق به

ضمنت هذا التمهيد المبحثين التاليين لشدة الحاجة إليهما، لاتصالهما الوثيق بالتفسير:

# • المبحث الأول:

عن التفسير وما يتعلق به ، ويتمثل ذلك فيما يلي :

#### • أولاً: معنى التضسير،

التفسير لغة: الإيضاح والتبيين، ومنه قوله – تعالى –:

﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ٢٣٠ ﴾ الفرنان ٢٣٠

أى: بيانًا وتفصيلاً .

والتفسير في الاصطلاح: هو علم يُفهم به كتاب الله المنزّل على نبيّه «محمد» ﷺ، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه، وحكّمه.

(انظر: التفسير والمفسرون لللهبي جـ١/ ١٥)

# • ثانيا ، معنى التأويل:

التأويل لغة: مأخوذ من «الأول» وهو الرجوع، يقال: آل الأمر إليه أولا، ومآلا، بمعنى: رجع، فكأنّ المؤوّل أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعانى، والتأويل فى الاصطلاح له معنيان:

- ١ -تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه. وعلى هذا يكون
   التفسير والتأويل مترادفين في المعنى.
- حمو نفس المراد بالكلام: فإن كان الكلام طلبًا، كان تأويله نفس المطلوب،
   وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به.

[اتظر: التنسير والمفسرون للذهبي جدا/ ١٦ - ١١٦]

# • ثالثا ؛ الفرق بين التفسير والتأويل؛

قال الدكتور/ محمد حسين الذهبي - رحمه الله تعالى -: التفسير: ما كان راجعًا إلى الرواية، والتأويل: ما كان راجعًا إلى الدراية؛ وذلك لأن التفسير معناه: الكشف والبيان، والكشف عن مراد الله تعالى - لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله على أو عن بعض اصحابه الذين شهدوا نزول الوحى، وعلم وا ما احاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول الله على ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معانى القرآن.

أما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدّليل، والترجيح يعتمد على الاجتهاد، ويتوصّل إليه بمعرفة مفردات الالفاظ، ومدلولاتها في لغة العرب، واستعمالها بحسب السياق، ومعرفة الأساليب العربية، واستنباط المعاني من كل ذلك. . اه.

(انظر: التنسير والمقسرون للذهبي جدا/ ٢٢)

# رابعا ، نوعا التفسير وحكم كلّ منهما:

التفسير نوعان: تفسير بالمأثور، وتفسير بالرأي.

فالتفسير بالمأثور: هو الذي يعتمد على النقول الصحيحة، ويتمثل ذلك فيما يلي:

- ١ تفسير القرآن بالقرآن.
- ٢ ما نقل عن الرسول ﷺ نقلا صحيحًا.
- ٣ ما نقل عن الصحابة رضى الله عنهم بالسند الصحيح.
- \* حكم التفسير بالمأثور: يجب اتباعه والأخذبه؛ لأنه هو الوسيلة لفهم معانى القرآن، وما جاء به من أحكام، وعقائد، وقصص، وأخبار، وأوامر، ونواه، ومباحات، ومحرمات، ومغيبات . . . إلخ.
- \* والتفسير بالرأى: هو تفسير القرآن باجتهاد المفسّر، بعد معرفته لكلام العرب، ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته الناسخ والمنسوخ، وغير ذلك من العلوم التي يحتاجها المفسر.

# \* حكم التفسير بالرأى أي: بالاجتهاد:

التفسير بالرأى ينقسم قسمين:

١ - تفسير جائز: وهو الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

أ - موافقة الكتاب والسنّة وعدم مخالفتهما.

ب - أن يكون المفسِّر ملمّا بالعلوم التي يحتاجها المفسّر.

٢ - تفسير غير جائز:

وهو المخالف للأدلة الشرعية من الكتاب والسنَّة بالإجماع، ويكون مخالفًا لقواعد اللغة العربية.

### والمبحث الثاني العلوم التي يحتاج إليها المفسر

قال العلماء - رحمهم الله تعالى -:

يشترط في المفسر الذي يريد أن يفسر القرآن برأيه أي باجتهاده أن يكون ملماً بجملة من العلوم التي يستطيع بواسطتها أن يفسر «القرآن» تفسيراً مقبولاً ، وتتمثل هذه العلوم فيما يلي :

#### • العلم الأول: علم أصول الدين:

وهو علم يستطيع به المفسّر أن يستدلّ على ما يجب في حق الله - تعالى - ، وما يجوز، وما يستحيل.

• العلم الثاني: علم أصول اللقة:

إذبه يمكن شرح كلمات القرآن، ومدلولاتها.

ه العلم الثالث: علم النحو:

لأنّ المعنى قد يتغير باختلاف الإغراب.

العلم الرابع: علم الصرف:

إذْ بواسطته تعرف الأبنية، والصيغ، والاشتقاقات.

#### العلم الخامس: علوم البلاغة: المعانى، والبيان:

فعلم المعانى يُعرف به خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى. وعلم البيان يُعرف به خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة، وخفائها.

#### العلم السادس: علم القراءات:

إذ يترتب على ذلك أشياء كثيرة منها:

١ - الحكم على صحة القراءة ، وشذوذها .

٢ - نسبة كل قراءة إلى قارئها.

٣ - ترجيح بعض الوجوه المترتبة على اختلاف القراءات. . . إلى غير ذلك .

#### • العلم السابع؛ علم أصول العُقه:

إذْ به يعرف المفسر كيف يستنبط الأحكام من الآيات وبه تُعرف دلالة الأوامر، والنواهي، إلى غير ذلك.

#### • العلم الثامن، معرفة أسباب النزول؛

لأن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية.

هذه أهمَّ العلوم التي اعتبرها العلماء وسائل لفهم القرآن الكريم(١).

\* وأقول: من نعم الله على التي لا تحصى أنني تعلمت وتلقيت جميع العلوم التي يحتاج إليها المفسر.

كما أننى - ولله الحمد والشكر - قمتُ بتدريس هذه العلوم لطلاب العلم في الكليات سنين كثيرة ومتعددة .

وقد ذكرتُ هذا عملا بقول الله - تعالى -:

﴿ وَأَمَّا بِنَعْمَةَ رَبِّكَ فَحَدَّثْ ﴿ اللَّهِ ﴾ اللسر:١١١.

والله أعلمر..

<sup>(</sup>١) رجعت في مادة هذين المبحثين إلى كل من:

١ - مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ الزرقائي حـ ١٩ / ١٥.

٢ - التفسير والمفسّرون للدكتور/ محمد حسين الذهبي حدا/ ٢٦٦-٢٦٨.

# التفسير

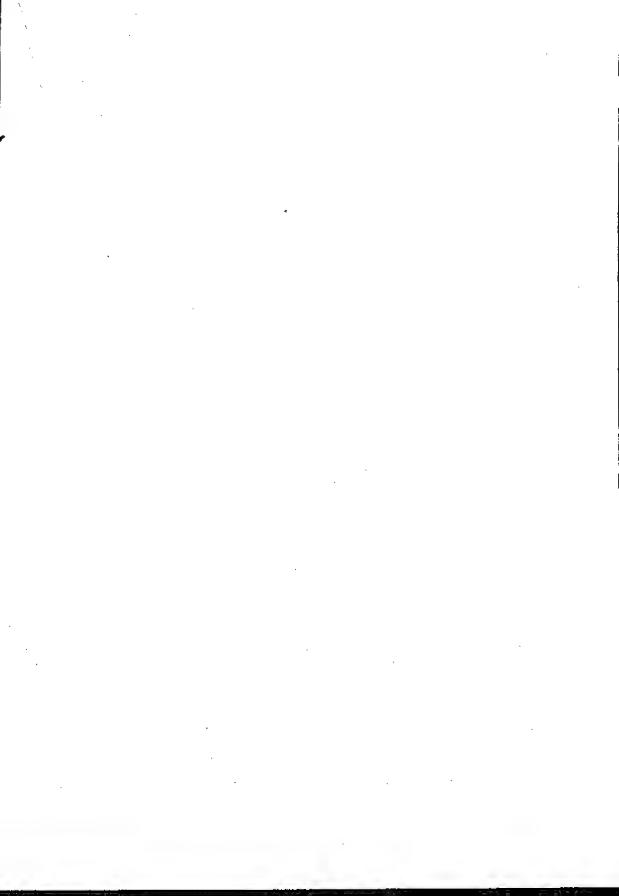

# تعسير سورة الطاتحة ، وهي مكية، وآياتها سبع آيات

#### تمهید ه

أخرج الدارقطني وصححه، والبيهسقي في سننه عن أبي هريرة (رضى الله عنه -ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله الله الله :

"إذا قرأتم الحمد ف قرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني ويسم الله الرحم الرحيم إحدى آياتها» اهنالي ويسم الله الرحم الرحيم (الطرنة المثاني ويسم الله الرحم الرحيم (الطرنة المثاني ويسم الله المثاني ويسم الله الرحيم المثاني المثاني المثاني المثاني المثاني المثاني المثاني ويسم الله المثاني ويسم المث

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله عنه يُ

«الحمدلله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أمّ القرآن، وهي فاتحة الكتاب» اهر السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أمّ القرآن، وهي المثاني الدرالمتور لليوم ١١/ ٢١)

وعن «أمّ سلمة» - رضى الله عنها - قالت: قرأ رسول الله الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستمين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال: «هي سبع يا أمّ سلمة» اهد.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ ١/ ٢١)



#### تفسير الآيتين (١ - ٢)

قال الله - تعالى - الله الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيمِ ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ لَيْ الْعَالَمِينَ ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيمِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

قال الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت ١٧٠هـ): ﴿ اللَّهِ ﴾ اسم عَلَم خاص لله - عز وجل - ، لا اشتقاق له كأسماء الأعلام للعباد مثل: زيد، وعمرو . . . اهم. (انظ: تنسير البنوي جدا/ ٢٨)

﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما -- ت ٦٨هـ): هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر . . . اهـ .

وقال المبرِّد محمد بن يزيد (ت ٣٨٥هـ): هو إنعام بعد إنعام، وتفضل بعد تفضل بعد (انظر: المبر البنوي جدا ٢٨٠)

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قوله - تعالى - : ﴿ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ : هو إله الخلق كلّه : السماوات كلهن ، ومن فيهن ، والأرضون كلهن ، ومن فيهن ، ومَن بينهن مماً يُعلَم ومماً لا يُعلم . اهد. (انظر: تفير الدر السور للسوط جدا / ٢٦)

وقال: قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): العالمون جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله – تعالى –، ولا واحد له من لفظه مثل: رَهْط وقُوْم. . . اهـ . (انظر: السراليرطي جـ١/ ١٥٠) تفسير الآيات: (٦٠٥.٤)

وال الله - الله - الله على - ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ عَلَى ۖ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ عَلَى اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

#### معاني المفردات :

عن ابن مسعود (رضي الله عنه - ت ٣٢هـ) في قوله - تعالى - :

﴿ مَالِكِ يُومُ الْدِينِ ﴾ قال: هو يوم الحساب. . . اه. (انظر: تغير الدر السوط حـ١٠١١) وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قوله - تعالى -:

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ قال: معنى ذلك: إِيَّاكَ نُوحُد وَنَحَاف وَنُوجُوكُ رَبِنَا لَا غِيرِكَ. . . اهـ. (انظر: تفسير الله المعنور للسيوطي حــــ/٢٩)

وفى قوله - تعالى - : ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ قال: أي على طاعتك، وعلى أمورنا كلها . . اه.

وعن ابن عباس- رضى الله عنهما - في قوله - تعالى -: ﴿ اهْدِنَا الصّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ : قال معنى ذلك : اللهم ألهمنا دينك الحق. وفي رواية قال : اللهم ألهمنا الطريق الهادى، وهو دين الله الذي لا عوج فيه . . . اه. (انظر: نفسر الدر المنور للسوطى حدار،) تفسير الآية : (٧)

وقال الله - تعالى - .

# ﴿ صِرَاطَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ﴿ ٢٠ معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قوله - تعالى -:

﴿ صَرَاطَ اللَّهِ مِنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ قال: المراد بذلك: طريق من أنسعمت عليهم من المسلائكة ، والنسيسين، والصديقين، والشهداء، والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك . . . اه. . . اهد.

وعن عدى بن حاتم - رضي الله عنه - في قوله - تعالى - :

﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ : قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: "إنَّ "المغضوب عليهم": اليهود، وإنَّ "الضالين": النصاري، اهد. [انظر: نفسر الدر المنور السيومل مدارات)



عن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) قال: هؤلاء الآيات الأربع في أول سورة البقرة إلى «المفلحون» نزلت في نعت المؤمنين، واثنتان من بعدها إلى «عظيم» نزلت في نعت الكافرين، وإلى العشر نزلت في المنافقين، اهد. [انظ: نفير الله المنور المبول حـ١/١٠]

#### تفسير الآيتين : (١ - ٢)

قال الله – تعالى – ،

# ﴿ الَّـمَ ﴿ الَّـمَ ﴿ اللَّهُ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ معانى المفردات:

قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ): ﴿ الَّمَ ﴾ وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهي سر القرآن، فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله - تعالى - ، وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها . اهد الفيرانيوي حارانه)

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) في قبوله - تعالى - : ﴿ فَالِكَ الْكِتَابُ ﴾ : قال : لا شك الْكِتَابُ ﴾ : قال : هو القرآن، وعنه في قوله - تعالى - : ﴿ لا رَيْبَ فِيهِ ﴾ قال : لا شك فيه . . . اهـ .

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هم) في قبوله - تعمالي - : ﴿ هُدُى لَلْمُتَّقِينَ ﴾ قال: هدى للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعة الله - تعالى - اهم.

[انظر: عنسر الدرالسوط حا/١٥]

#### تفسير الآيتين، (٣-١)

وقال الله – نعالي – .

﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْك وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ .

### معاني المفردات:

عن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ : قال: آمنوا بالبعث بعد الموت، والحساب، والجنّة، والنار، وصدّقوا بموعود الله الذي وعد في هذا القرآن. . اهد.

وعن قتادة في قوله - تعالى - : ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ﴾ : قال : إقامة الصلاة بالمحافظة على مواقيتها، ووضوئها، وركوعها، وسجودها. . اهـ «الله: نسير الله السير السيول جدا ٢٢)

وعن سعيد بن جُبَير (ت ٩٥هـ) في قوله – تعالى – : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ : قال: إنما يعني الزكاة خاصة دون سائر النفقات. . . اهـ . (الطر: تنسر الدر المسور المسور عدار ٢٢)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هم) في قوله - تعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ يُومُنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ : قال: يصدقونك يارسول الله بماجئت به من الله، وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم، ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم.

وعن ابن عباس في قـوله - تعالى - : ﴿ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ : أي: بالبعث، والقيامة، والجنة، والنار، والحساب، والميزان. أهـ. (تظر: تُعـبر الله المترر للسبوض جدار ٢٢)

#### تفسير الآية : (٥)

وقال الله – معالى – ، ﴿ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴾ معنى الآية:

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله - تـعالى -: ﴿ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدِّي مِّن

رَّبِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾، قال: معنى الآية: استحقوا الهدى والفلاح بحق، فأحقه الله لهم. وهذا نعت أهل الإيمان. اهد. (انظر: ننجر الدرّ المتور للسوطى جدا/ ٦٢)

#### تفسير الآيتين : (٦ - ٧)

وقال الله – نعالى – :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ يَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

عن أبي العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) قال: نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب، وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية:

﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قُوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ [ابراهم: ٢٥]. فهم الذين قُتِلوا يــوم بَدْر، ولم يدخل من القادة أحد في الإسلام إلا رجلين: أبا سفيان، والحكم بن أبي العاص. . اهـ. (انظر: نفير الله الناور المسوطي حـ ١٥/ ١٥)

#### معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٥٦هـ) في قوله - تعالى -:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، أي: بما أنزل إليك، وإن قالوا إنَّا قد آمنا بما جاء من قبلك.

وعنه في قوله - تعالى - : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ قال: أي أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك، وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق لك يارسول الله، فقد كفروا بما جاءك، وبما عندهم مسمّا جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذارًا وتخويفًا. وعنه في قوله - تعالى - : ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ الآية : قال : أي عن الهدى أن يصيبوه أبدًا بغير ما كذبوا به من الحق الذي جاءك من ربك حتى يؤمنوا به وإن آمنوا بكل ما كان قبلك، ولهم بما هم عليه من خلافك عذاب عظيم . . اه.

# نفسير الآيتين : (٨ - ٩)

#### معاني المقردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) فى قـوله - تعالى - : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ : قال: المسراد: المنافسقون من الأوس، والخزرج، ومن كان على أمرهم. . أهـ. (انظر: تنسير الدر السوط حـ١٦/١)

وعن ابن وهب أبى بكر محمد بن وهب قال: سألت ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ) عن قول الله - تعالى -: ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ، فقال: هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا أنهم يؤمنون بما أظهروه .

وعنه قال: وسألت عن قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾. قال: معنى ذلك: وما يشعرون بأنهم ضروا أنفسهم بما أسرُّوا من الكفر والنفاق . . اهـ. داير ١٥٠٠

# تنسير الآيتين: (١٠ - ١١)

قال الله – تعالى –، إ

﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذَبُونَ عَنَابُ وَأَلُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ عَنَ الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ عَنَ اللَّهِ ﴾

### معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قوله - تعالى - :

﴿ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضٌ ﴾ قــال: المرض: النفساق. وفى قوله – تعــالى –: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾، قال: نكال موجع. وفى قوله – تعالى –: ﴿ يِمَا كَانُوا يَكُذُبُونَ ﴾، قال: يبدّلُون ويحرّفون. . اهـ.

وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨ه) في قبوله - تعالى - : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ ، قال: ريبة وشك في أمر الله . وفي قوله - تعالى - : ﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ ، قال: ريبة وشك في قوله - تعالى - : ﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ ، قال: ريبة وشكا . وفي قوله - تعالى - : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذَبُونَ ﴾ ، قال: إياكم والكذب فإنه من باب النفاق ، وإنّا والله ما رأينا عملا قط أسرع في فساد قلب عبد من كُبْرٍ أو كذب . اهد.

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ ﴾ قال: الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية . . اهـ .

(انظر: تقسير الدرّ المنثور للسيوطي حدا / ٦٨)

وعن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تَفْعَلُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ ، قال: إذا ركبوا معصية فقيل لهم لا تفعلوا كذا، قالُوا إنما نحن على الهدى . . اهـ . اهـ . الهـ الما نحن على الهدى . . اهـ .

تفسير الآية : (١٤)

رَفَالِ الله – نَعَالِي – ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا زَءِ ۚ مُسْتَهُوْرِئُونَ ﴿ يَنَ ﴾

#### \* سبب نزول هذه الآية :

عن ابن عباس - رضى الله عنه ما - قال: نزلت هذه الآية فى عبدالله بن أبى وأصحابه؛ وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله على فقال عبدالله بن أبى : انظروا كيف أراد هؤلاء السفهاء منكم، فذهب فأخذ بيد أبى بكر، فقال: مرحبًا بالصدِّيق سيِّد بنى تميم، وشيخ الإسلام، وثانى رسول الله على فى الغار، الباذل نفسه وماله لرسول الله على أن كعب، الفاروق نفسه وماله لرسول الله على أن كعب، الفاروق القوى فى دين الله، الباذل نفسه وماله لرسول الله على أن وقال: مرحبًا بسيِّد على أن وقال: مرحبًا بابن عم رسول الله على وختنه، سيَّد بنى هاشم ما خلا رسول الله على أن أن افترقوا فقال عبد الله بن أبى الأصحابه: كيف رأيتمونى فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت ما فعلت ما نوازوا عليه خيسرًا. فرجع المسلمون إلى النبى على وأخبروه بذلك. فأنزلت هذه الآية . . اهد.

#### معاني المفردات:

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قوله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُم اللهِ عنهما - فى قوله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمنُوا ﴾ الآية : قال : كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبى عَلَيْهُ أو بعضهم قالوا : إنّا على دينكم ﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِم ﴾ وهم إخوانهم ﴿ قَالُوا إِنّا مَعَكُم ﴾ أى : على مثل ما أنتم عليه . ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾ ، قال : ساخرون بأصحاب المحمد ، . اهد.

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) في قوله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ﴾، قال: رءوسهم في الكفر. . أهد. (انظر: تغيير الله الستور للسوطي حـ١٠/٠) وعن قتادة بن دعامة (تـ١١٨هـ) في قوله - تعالى - :

﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ﴾ ، قال: إلى إخبوانهم من المشركين، ورءوسهم وقادتهم في الشرّ. ﴿ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾ ، يقولون: إنما نسخر من هؤلاء القوم ونستهزئ بهم . . اهد. (انظر: تغيير الدُّ المترر للسوط حـ ١٠٠٠)

تنسير الآيتين ، (١٥ - ١٦)

وقال الله – تعالى –،

﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَئِكَ اللَّذِينَ اشْتَرَوُا اللهُ لَكُ يَسْتَهُزِئُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَا اللَّهُ اللللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### معانى المقردات:

 وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هم) في قوله - تعالى - : ﴿ أُولَئِكُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

تفسير الآيات ، (١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠-

قال الله - نعال - ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتُوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لاَّ يُبْصِرُونَ ﴿ آَلَ صُمُّ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِنَ السَّمَاءِ فِيهُ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِنَ السَّمَاءِ فِيهُ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَر الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿ آَلَ اللّهُ يَكُادُ الْبُرْقُ يَخْطَفُ أَنْ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آَلُهُ مَا اللّهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُمْ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلُو شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ مَعْنِي اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آَلُهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آَلُهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آَلُهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آَلُهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آَلُهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آَلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ اللهُه

عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ الَّذِي اسْتُوقَدَ نَارًا ﴾ الآية: قال: إنّ ناسًا دخلوا في الإسلام مقدم النبي ﷺ المدينة، ثم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارًا. فلما أضاءت ما حوله من قذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتقى، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره، فأقبل لا يدرى ما يتقى من أذى، فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال من الحرام، والخير من الشرّ، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام، ولا الخير من الشر، فهم ﴿ صُمٌّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾ إلى الإسلام.

وفى قوله - تعالى - : ﴿ أَوْ كَعَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ الآية : قال : كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هَرَبا من رسول الله ﷺ إلى المشركين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله : فيه رعد شديد ، وصواعق ، وبرْق ، فجعلا كلما أصابتهما الصواعق

يجعلان أصابعهما في آذانهما من الْفَرَق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما، وإذا لمع البرق مشيا في ضوئه، وإذا لم يلمع لم يبصرا قاما مكانهما لا يمشيان، فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فناتي «محمداً» فنضع أيدينا في يده، فلما أصبحا أتياه فاسلما، ووضعا أيديهما في يده وحسن إسلامهما. فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة، وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي عليه الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة، وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي عليه بشيء، أو يُذكروا بشيء، فيقتلوا كما كان ذانك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهما. في أذانهما أضاء لَهُم مُشُوا فيه في: فإذا كثرت أموالهم وولدهم، وأصابوا غنيمة وفتحا «مشوا فيه» وقالوا: إن دين «محمد» حينئذ صدق، واستقاموا عليه كما كان ذانك المنافقان يمشيان إذا أضاء لهما البرق. ﴿ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾ فكانوا إذا هلكت أموالهم وولدهم، وأراتدوا كفاراً كما كان ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهما. . اهد. انظن نسر المراسرة المين المنافقان حين أظلم البرق عليهما. . اهد. انظن نسر المراسرة المينافقان حين أظلم البرق عليهما. . اهد. انظن نسر المراسرة المينافقان حين أطلم البرق عليهما. . اهد. انظن نسر المراسرة المينافقان حين أطلم البرق عليهما. . اهد. انظن نسر المراسة المينافقان حين أطلم البرق عليهما. . اهد. انظن نسر المراسرة المينافقان حين أطلم البرق عليهما. . اهد. انظن نسر المراسرة المينافقان حين أطلم البرق عليهما. . اهد. انظن نسر المينافقان حين أطلم البرق عليهما . . اهد. انظن المنافقان حين أطلم البرق عليهما . . اهد. انظن المنافقان حين أطلم البرق عليهما . . اهد النسرة المينافية عليهما كما كان ذانك المنافقان عليهما . . المينافقان عليهما . . المينافية ال

#### تفسير الآنتين : (۲۱ – ۲۲)

رقال الله – تعالى –.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلَكُم لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ التَّمْرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ ﴾ مِنَ التَّمْرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ ﴾

#### معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ قال : هي للفريقين جميعًا من الكفار والمؤمنين . ﴿ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ ، أي : وحدوا ربكم . . اه.

وعن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قـول الله - تعالى - : ﴿ لَعَلَكُمْ ۚ تَتَقُونَ ﴾ ، قال : لعلكم تطيعون . . . اهـ . (انظر: نفسر الدر المتور للسوط جدا ٧٤/)

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ قال: هي فراش يُمشى عليها، وهي المسهاد والقرار. ﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ قال: بني الله السماء على الأرض كمهيشة القبة وهي سقف على الأرض، اهد.

#### تفسير الآية : (٢٣)

قال الله - نعالى - ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مَمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبَّدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةً مِن مَثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُم مِن دُونِ اللَّه إِن كُنتُمْ صَادَقينَ ﴿ ﴾ .

#### معاني المقردات:

عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من الانبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذى أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة اله. (نظر: نسير الدرالستور السيوط جـ١/٧٧)

وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِينَا ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِينَا ﴿ محمد الله عَلَى الله لمن شكّ من الكفّار فيما جاء به نبينا ﴿ محمد الله عَلَى الله لمن شكّ من الكفّار فيما جاء به نبينا ﴿ محمد الله عَلَى الله

وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ ﴾ قال : في شك . ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ ﴾ قال : من مثل هذا القرآن حقّا وصدقا ، لا باطل فيه ولا كذب . . اهم . . . . (تنز : غير السرالستور للسوس جـ١٧٧)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قلول الله - تعالى - : ﴿ فَأَتُوا بِسُورَة مِن مَثْلِهِ ﴾ قال : ناس بسُورَة مِن مَثْلِهِ ﴾ قال : ناس يشهدون لكم إذا أثيتم بها أنها مثله . . اهد. (انظر: نفير الله الستور للبوط جـ١٧٧١)

#### تفسير الآية : (۲٤)

قال الله - نعالى - ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿ يَنْ ﴿ يَكُ ﴾

#### معانى المقردات :

عن النعمان بن بشير - رضى الله عنهما - قال: سمعت رسول الله على وهو على المنبر يقول: «أنذركم النار، أنذركم النار، حتى سقط أحد عطفى ردائه من على منكبيه» اهد.

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) قال: إنّ الحجارة التي ذكرها الله في القرآن في قوله: ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ ، حجارة من كبريت خلقها الله عنده كيف شاء . . اهـ .

وعن ابن عبـاس (رضى الله عنهمـا - ت٦٨هـ) في الآية قال: هي حــجارة في النار من كبـريت أسود يُعذّبون بها مع النار. . اهـ. الغر: تفــرالدرالمـتورللـبوطىجـا/٨٧)

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: تلا رسول الله علم الآية: ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ ، فقال: «أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يُطفأ لهبها اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ١/٧٨)

#### تفسير الآية ، (٢٥)

قَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ وَبَشَرِ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتَ أَنَّ لَهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَة رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وأَتُوا بِهِ مُتشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ﴿ ثَكَ ﴾ معانى المفردات :

عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٩٥هـ) قال: قلنا يارسول الله حدُّثنا عن الجنّة ما بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب، ولبنة من فضّة، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت،

﴿ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رَسول الله ﷺ: ﴿ قَانِهَارِ اللَّجِنَّةُ تَفْجُر مِن تحت جبال مسك ﴾ اهم.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا/ ٨١)

﴿ كُلُّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَة رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ .

عن عكرمة مولى ابن عباس (ت١٠٥هـ) قال: قولهم: ﴿ مِن قَبْلُ ﴾، معناه: مثل الذي كان بالأمس. . اه. .

وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطُهِّرَةً ﴾ قال: «من الحيض، والغائط، والنّخامة، والبزاق، اهد. (انظر: نفسر الدرالمنور للسوس جد/٩٨)

﴿ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قــال: قال النبى ﷺ: "
«يقال لأهل الجنّة خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت». اهـ.

(انظر:نفسرالدرالمبوض جـ١/٧٨)

#### تفسير الآية : (٢٦)

وَقَالَ الله - مَعَالَى - ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضُرِبُ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا اللَّهِ اللهِ عَنْوَلِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

# \* سبب نزول هاتين الآيتين:

أخرج عبدالرزّاق، وعبد بن حُميد، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة بن دعامة، (ت ١١٨هـ) قبال: لما ذكر الله العنكبوت والذّباب، قال المشركون: ما بال

#### معاني المقردات :

عن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِهِم، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِهِم، ويعلمون أنه الحقّ من ربهم، ويهديهم الله به، ويعرفه الفاسقون فيكفرون به. . اهـ ، (تنز: ننسر الدر المنزر السيوش جـ ١٨٨١)

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ﴾ يعنى المؤمنين . وما يضل به إلا الفاسقين قال : هم المنافقون . . اهـ . (انفر: تنسر الدر المسود ما ١٨٨٨)

# تفسير الآية ، (٢٧)

قال الله - تعالى - ﴿ اللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْد مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولْئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ ﴿ ٢٧٠ ﴾

# معانى المفردات :

عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت٩٣هـ) قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «ألاً لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» اهـ.

(انظر: تفسير الدرُ المنثور للمبوطي جـ١/ ٨٩)

وعن السُّدَّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت١٢٧هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ قال: يعملون فيها بالمعصية . اهـ. (الله: السر الدر السول جـ ١٨/١) وعن مقاتل بن حيّان (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ أُولَّنَكَ هُمُ الْخَاصِرُونَ ﴾ قال: هم أهل النار. . أهـ. (تظر: تفسير الدر المتور للسيوطن جـ ١٨٩/١)

#### تفسير الآيتين ، (۲۸ – ۲۹)

#### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ﴾ الآية: قال: كنتم في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئًا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحقّ، ثم يحييكم حياة الحقّ حين يبعثكم . . اهـ.

(انظر: تغسير الدرّ المنثور للسيوطي جما/ ٨٩)

وعن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ الآية : قال : سخر الله لكم ما في الأرض جميعًا . ﴿ ثُمُّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ قال : خلق الله الأرض ثار منها دخان فذلك قول الله ، ﴿ ثُمُّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعُ سَمَوَاتٍ ﴾ المعنى : خلق سبع سماوات بعضهن فوق بعض ، وسبع أرضين بعضهن تحت بعض . . اه.

(انظر: تقسير الدر المثلور للسيوطي جـ١ / ٩٠)

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٥هـ) قال: أخذ النبئ عَلَيْكُ بيدى فقال: الخلق النبئ عَلَيْكُ بيدى فقال: الخلق الله التُربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجريوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدّوابّ يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر» اه. (انظر: نضير الدر المتور للسوطى جـ ١١/١٥)

#### تنسير الآية : (٣٠)

رِنَالِ الله - نِعَالِى - ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحٌ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ رَبِي ﴾

#### معانى المقردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَة ﴾ الآية : قال : إن الله قال للملائكة : إنى خالق بشيرًا وإنهم متحاسدون في قتل بعضهم بعيضا ويفسدون في الأرض. فلذلك قالوا : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اللّهِ عَالَ ابن عباس : وكان إبليس أميرًا على ملائكة سماء الدنيا ، فاستكبر وهم عالمعصية وطغى ، فعلم الله ذلك منه . فذلك قول الله : ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ وإنّ في نفس إبليس بغيًا . . اهد.

وعن قـتادة بن دعـامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعـالى - : ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾، قال: كان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة: أنبياء، ورسل، وقوم صالحون. . اهـ.

#### تفسير الآيتين: (۲۱ - ۲۲)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ وَعَلَمْ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلُهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائكَةِ فَقَالَ أَنْبَهُونِي بِأَسْمَاء هَوُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ آ ۖ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاَ مَا عَلْمَتْنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ آ ﴾ عَلْمَتْنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ آ ﴾

#### معاني المفردات :

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُهَا ﴾ قال: علمه اسم كل شيء حتى البعير، والبقرة، والشاة. . اهـ (انظر: تغيير النز المتور للسوطي جا ١٠٠/١٥) وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) قال: إنما سمّى آدم لأنه خُلن من أديم الأرض: الحمرة، والبياض، والسواد. وكذلك ألوان الناس مختلفة فيسها الأحمر، والأبيض، والأسود . . اهد. (انظر: تغيير الدر المتور للسوطي جا ١٠٠/١)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قبول الله - تعالى - : ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَىٰ الْمَلاثِكَةِ ﴾ قال: عرض جميع الاشياء التى عَلَّمها آدم من أصناف الخَلْق. ﴿ فَقَالَ أَنْبُونِي ﴾ : الْمَلاثِكَةِ ﴾ قال: عرض جميع الاشياء التى عَلَّمها آدم من أصناف الخَلْق. ﴿ فَقَالَ أَنْبُونِي ﴾ : الخبروني . ﴿ بِأَسْمَاءِ هَوُلاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ، إن كنتم تعلمون أنّى لم أجعل فى الأرض خليفة. ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ ﴾ تنزيهًا لله من أن يكون يعلم الغيب أحد غيره تُبنا إليك.

﴿ لا عِلْمَ لَنَا ﴾ : تبرقًا منهم من علم الغيب ، ﴿ لا عِلْمَ لَنَا ﴾ : كما علَّمت آدم . اه. . الله المتور للسوال ١٠٠/١٠)

#### تفسير الآيتين : (٣٣ - ٢٤)

وَالَ الله - نِعَالَى - ﴿ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَلَ أَنْبَأُهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَكَانَ مِنَ وَالشَّكْبُرَ وَكَانَ مِنَ وَالشَّكْبُرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ شَيْبً وَاسْتَكْبُرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ شَيْبً ﴾ الْكَافِرِينَ شَيْبً ﴾

#### معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ﴾ : أي : يعلم الله السرَّ كما يعلم تُبْدُونَ ﴾ : أي : يعلم الله السرَّ كما يعلم العلانية . . اهـ .

وعن أبى إبراهيم المزنى أنه سئل عن سجود الملائكة لآدم. فقال: إنّ الله جعل آدم كالكعبة . . اهـ . اهـ . اهـ . اهـ . اهـ . الله عن سجود الملائكة لآدم الدرّ المتور للموطى جـ ١٠٠/ ١٠٠٠

#### تفسير الآية ، (٣٥)

وَنَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شَنْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ حَيْثُ شَنْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾

#### معاني المفردات:

عن أبى ذرَّ الغفارى (رضى الله عنه - ت٣٢هـ): قال: قلت: يارسول الله أرأيت آدم عليه السلام أنبيًا كان؟ قال: «نعم كان نسبيًّا رسولا كلّمه الله قبلا قال له: ﴿ يَا آدَمُ السُّكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ ١١هـ.

وعن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قوله - تعالى - : ﴿ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ قال: لاحساب عليكما. . اهـ. (انظر: نفسر الدرّ المعرر للسوطن جـ ١٠٦/١)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : الرغد: سعة العيش.

(اتظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ١٠٦/١٠)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: الشجرة التي نهى الله عنهما آدم: السُّبلة، وفي رواية: البرِّ. . اهم.

(انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ١٠٦/١٠)

#### تنسير الآية : (٣٦)

وقال الله - نعالى - ﴿ فَأَزَلُهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ آَتِ ﴾ .

#### معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ ﴾ : قال: فأغواهما. ثم قال: إنّ عدو الله إبليس عرض نفسه على دوابً الأرض أنها تحمله حتى يدخل الجنّة معها ويكلم آدم. فكلّ الدواب أبت ذلك عليه حتى كلّم الحيّة فقال لها: أمنعك من ابن آدم فإنّك في ذمّتي إنْ أدخلتني الجنّة. فحملته بين نابين حتى دخلت به . . اه.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جما / ١٠٨)

وعن ابن عباس – رضى الله عنهما – في قبول الله – تعالى – : ﴿ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لَبَعْضِ عَدُو ﴾ قال: آدم، وحواء، وإبليس، والحيَّة. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جدا/ ١١٠)

وعن ابن مسعود (رضي الله عنه - ت٣٢هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ﴾ قال: فوق الأرض، ومستقرّ تحت الأرض. ﴿ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حين ﴾ قال: حتّى يصير إلى الجنّة، أو إلى النّار.. اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جدا/ ١١١)

#### تفسير الآيتين : (۲۷ - ۲۸)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلَمَاتَ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَكُم مَنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ مِنْ اللَّهِ ﴾

#### معاني المفردات:

عن قت آدة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تسعالي - : ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ قال: ذكر لنا أن «آدم» - عليه السلام - قال: يارب ارايت إن تبت كلمات فَتَاب عَلَيْهِ ﴾ قال: ذكر لنا أن «آدم» - عليه السلام - قال: يارب ارايت إن تبت وأصلحت ؟ قال: إذن فإنِّى ارجعك إلى الجنّة . ﴿ قَالا رَبْنَا ظَلَمْنَا أَنفُسْنَا وَإِن لَمْ تَغفُر لَنَا وَرَصَمْنَا لَنكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ آلَهُ ﴾ الامراد: ٢١ فاستخفر آدم ربّه وتاب إليه فتاب الله عليه . . اهـ (انظر: نفسر الدرّ المسودل جد/١١٧)

وعن أبى العالمية الرّياحي (ت ١٩٠هـ) في قول السله - تعالى - : ﴿ قُلْنَا الْهَبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مَنِّي هُدُى ﴾ قال: الْهُدَى: الأنبياء، والرسل، والبيان. . اهـ. (انظر: نضير الدر السوط جـ ١٩٣٢)

وعن سعيد بن جبير (ت٩٥هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ : قال : في الآخرة . ﴿ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ أي : لا يحزنون للموت . . اهـ .

(انظر: تضبير الدرّ المثاور للسبوطي جدا / ١٢٢)

#### تفسير الآية ، (٤٠)

رَقَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

#### معاني المفردات:

قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ): إسرائيل: هو يعقوب.

(انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ١٧٤)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): كانت الأنبياء من بنى إسرائيل إلا تسعة: نوح - وهـود - وصالح - ولوط - وشعـيب - وإبراهيم - وإسماعـيل - وإسحاق، ومحمد - عليهم الصلاة والسلام -. (انظ: نفـبر اللرّ المتور للبوس جـ١٧٤١)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قول الله - تعالى - : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمُورُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ قال: المراد: آلائى عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه. ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي ﴾ : أى : ما أمركم الله به من طاعته، ونهاكم عنه من معصيته. ﴿ أُوفَ بِعَهْدِكُمْ ﴾ أى : يرضى الله عنكم، ويدخلكم الجنة. ﴿ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾ أى خافوا الله - عز وجل - أن ينزل بكم ما أنزله بمن كان قبلكم: من آبائكم من النقمات . . اه - .

(انظر: تقسير الدرُّ المتثور للسيوطي جدا/ ١٧٤]

#### تفسير الآيتين : (٤١ - ٤٧)

وقال الله - تعالى - : ﴿ وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدَقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافَرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بَآيَاتِي تَمَنَّا قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿ إِنَّى ۖ وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنَّمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّاكِ ﴾ وَتَكُنتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ ﴾

#### معانى المقردات :

قال أبو العالمية الرّياحى (ت ١٩هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ ﴾ أي: القرآن ﴿ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ النَّوراة والإنجيل . ﴿ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافر به ﴾ : أي: التوراة والإنجيل . ﴿ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافر به ﴾ : أي: لا تكونوا أول من كفر «بمحمد» ﷺ . . اهـ .

(انظر: تفسير الذرّ المتثور للميوطى جـ١/ ١٢٥)

وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَلا تَلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ ﴾ قال: لا تلبسوا اليه ودية، والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أنّ دين الله الإسلام، وأن اليهودية والنصرائية بدعة ليست من الله.

﴿ وَتَكُثَّمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ قال: كتموا نعت النبي «محمد» عَلَيْ وهم يعلمون أنه رسول الله يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحلّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. . اهـ.

(انظر: تقسير الدرّ المئاور للسيوطي جدا/ ١٢٥)

## تفسير الآيتين : (١٤ - ١٥)

وقال الله – تعالى –،

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْخَاشِعِينَ ﴿ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿ وَ الصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿ وَاللَّهِ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

# معاني المفردات:

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ ﴾ الآية: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): نزلت هذه الآية في يهود المدينة كان الرجل منهم يقول لصهره، ولذوى قرابته، ولمن بينه وبينهم رضاع من المسلمين: أثبت على الدين الذي أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل: - يعنون نبينا «محمدًا» على الدين أمره حقّ، كانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه. . اهد.

وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاة ﴾ قال: إنهما معونتان من الله فاستَعينوا بهما. . اهـ.

(انظر؛ تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا / ١٣٨)

وعن على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ): قال: قال رسول الله عليه الصبر ثلاثة: فصبر على المصيبة، وضبر على الطاعة، وصبر على المعصية» اهـ.

(انظر: تفسير اللرّ المتاور للبيوطي جدا/١٢٨)

## تفسير الآيتين : (٢٦ - ٤٧)

رِقَالِ الله - تَعَالَى - ﴿ اللَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ آَيَ ﴾ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ آَتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلَّاتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ آَتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلَّاتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ آَتِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمْ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل

﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا رَبِّهِم ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ): كل «ظنّ» في القرآن فهو يقين . .

وعن أبى العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ وَعَنْ أَبِي العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) وَرَجِعُونَ ﴾ قال: يستيقنون أنهم راجعون إلى الله يوم القيامة . . اهـ.

(انظر: تقسير الدرُّ المنثور للسيوطي جـ١/ ١٣٢)

وعن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت٢٣هـ) أنه كان إذا تلا: ﴿ افْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ قال: مضى القوم، وإنما يعنى به أنتم. . اهـ.

(انظر: تفسير الدرُّ المثثور للسيوطي جدا/ ١٣٢)

وعن أبى العالية الرياحي في قول الله - تعالى - : ﴿ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ : قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالمًا . . اه. . اله.

## تفسير الآيتين : (١٨ - ١٩)

## مغاني المقردات :

عن السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن (ت١٢٧هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيئًا ﴾ قال: لا تغنى نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئا . . . اهب، المنفعة شيئا . . . اهب،

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : (ولا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ ﴾ قال أي : فداء ، . أهـ . (الله: نسر الدر المعرد للسوس جـ١٣٣/١)

وعن أبى العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) في قوله الله - تعالى - : ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَدَابِ ﴾ الآية: قال: إنّ فرعون قال له الكهنة: سيولد العام بمصر غلام يكون هلاكك على يديه، فبعث في أهل مصر للنساء قوابل، فإذا ولدت امرأة غلامًا أتى به فرعون فقتله ويستحيى الجوارى . . اه. (انظر: تنسر الدرّ المنتور للسوط جا/١٣٣)

#### تفسير الآيات: (٥٠ - ٥١ - ٢٥)

وظل الله - نعالى ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ ۞ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿ وَ ثَمَ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَ ﴾

## معاني المقردات:

عن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فَرْعُونَ ﴾ قال: فرق الله بهم البحر حتى صار طريقًا يبسًا يمشون فيه ﴿ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقُنَا آلَ فِرْعُونَ ﴾ عدوهم وهي نِعَمٌ من الله يُعرفهم لكيما يشكروه ويعرفوا حقّه . . اهـ ،

وعن أبي العالية الرّياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ قال: ذا القعدة وعشرًا من ذي الحجة . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ1/ ١٣٤)

## تفسير الآيتين : (٥٢ - ٥٤)

وَقَالَ الله – عَمَالِ –﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَقَوْمِه يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمَ بِاتّخَاذِكُمُ الْعَجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ إَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّ

# معاني المقردات:

عن مجماهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ قال: الكتاب: هو الفرقان: فرق بين الحق والباطل. ، اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا/ ١٣٥)

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ الآية قال: أمر «موسى» قدومه عن أمر ربه أن يدقتلوا أنفسهم، واحتُدبى الذين عكفوا على عبادة العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على عبادة العجل فاخدوا الخناجر بأيديهم، وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا، فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن سبعين الف قتيل، كل من قُتِل منهم كانت له توبة وكل من بقى كانت له توبة . . اه. (الطر: نصير الدرالمنور للسوطى جدا/١٣٥)

وعن على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠٠٠) قال: قالوا «لموسى»: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا، فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه - لا يبالى من قَتَل - حتى قُتِل منهم سبعون الفا، فأوحى الله إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم وقد غفر لمن قُتِل، وتيب على من بقى . . اه.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا / ١٣٥)

#### تفسير الآيتين : (٥٥ - ٥٦)

وقال الله – تعالى –:

## معاني المقردات:

عن الربيع بن أنس - في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَوْى اللّه جَهْرَةً ﴾ قال: هم السبعون الذين اختارهم «موسى» -عليه السلام - اه. دانل نور الله الله عنه السلام - اه. دانل نفي الله المدر السوم عا ١٣٦/١)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ قال: علانية. ﴿ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾: قال: العذاب، وأصله الموت. اهد.

#### تفسير الآية : (٥٧)

وقال الله - معالى ﴿ وَظُلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّباتِ مَا رَزَقْناكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ﴿ آَنِ ﴾

## معاني المفردات :

عن قت ادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَظُلُنْا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ﴾ الآية: قال: الغمام هو: السحاب الأبيض الذي لا ماء فيه. وكان هذا في البريَّة. ظلل الله عليهم الغمام من الشمس، واطعمهم المنَّ والسَّلُوي حين برزوا إلى البريَّة، فكان المنَّ يسقط عليهم في محلَّتهم سقوط الثلج أشد بياضًا من الثلج، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيأخذ الرجل قدر ما يكفيه يومه ذلك فإن تعدى فسد ما بقى عنده. . اهه.

وعن الربيع بن أنس قال: ﴿ الْمَنُ ﴾ : شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه . . اهر .

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هم) قال ﴿ وَالسَّلُونَ ﴾ : هو الطير السَّمَّاني . . اه. . اه. .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قول الله - تعالى - : ﴿ وَمَا ظُلَمُونَا ﴾ : قال : يضرون . . اه. قال : الله أعز من أن يُظلم . ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسُهُم يُظلمُونَ ﴾ ، قال : يضرون . . اه. قال : الله أعز من أن يُظلم . ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسُهُم يُظلِمُونَ ﴾ ، قال : يضرون . . اه. المدر السوط جـ ١٢٨ ١٢٨)

## تفسير الآيتين : (٥٨ - ٥٩)

وَالَ الله - نِعَالَى الله - نِعَالَى اللهُ عَلَمْ الدُّخُلُوا هَذَهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الله اللهُ سَجَدًا وَقُولُوا حَطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهِ فَادْخُلُوا الله اللهُ اللهُ عَيْرَ اللَّذِي قَيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَوْلاً غَيْرَ اللَّذِي قَيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَوْلاً غَيْرَ اللَّذِي قَيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَجُزّاً مَنَ السَّمَاء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَهِ ﴾

## معاني المفردات:

عن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ﴾ قال: هي بيت المقدس . . اهـ . (انظر: نفسر الدر المتور للسوطي جـ ١٣٨/١)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجُدًا ﴾ قال: هو أحد أبواب بيت المقدس. ﴿ وَقُولُوا حِطْةٌ ﴾ أي: حطّ عنّا خطايانا. . اهـ. (القر: تقير الدر المشور لليوس جا/١٣٨)

﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ : عن أبى هريرة (رضى الله عنه-ت٥٥هـ) عن النبى ﷺ قال: «قـيل لبنى إسرائيل ادخلوا الباب سجَّـدًا وقولوا حطة، فبدّلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم، وقالوا حبَّة في شَعَرة» اهـ.

(انظر: تفسير الدرُّ المنثور للسيوطي جدا / ١٣٩)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهسما - فى قول الله - تعالى - : ﴿ فَأَنزَلْنَا على الله عن الرِّجز المرادبه : العذاب . . اهـ . الذينَ ظَلْمُوا رِجْزًا ﴾ قال : كل شىء فى كتاب الله من الرِّجز المرادبه : العذاب . . اهـ . (انظر: ننسر الدرّ المنود للسوطر جـ (١٣٩/١٢)

## تفسير الآية : (٦٠)

قَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِه فَقُلْنَا اضْرِب بَعْصَاكَ الْحَجَرَ فَانَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلَم كُلُّ أُنَاسٍ مِّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن زِزْقِ اللّه وَلا تَعْثُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَيَ اللّهِ هِ اللّهِ عَنْوُا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَيَ اللّهِ

# معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هم) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذِ اللّه مُوسَىٰ لِقُومِهِ ﴾ الآية قال: ذلك في التّيه ضرب لهم «موسى» الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عينًا من ماء، لكل سبط منهم عين يشربون منها. . اه.

(انظر: تنسير الدر المتدور للسيوطي جدا / ١٤٠)

وعن أبي العالية الرياحييّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿وَلا تَعْنُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ قال: لا تسعوا في الأرض فسادًا. . اهـ (انظر: نسبر الدر المتور للسوطى جـ ١٤٠/١)

### تنسير الآية : (٦١)

وقال الله – نعالي …

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْهِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلُهَا وَقَثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلَهَا قَالَ أَتَسْتَبُدلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بَالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَلَةُ وَالْمَسْكُنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ إِنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهُ عَيْرِ الْحَقِ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ إِنَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## معانى المقودات :

عن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ ﴾ : قال : هو المن والسَّلوى ، استبدلوا به البقل وما ذُكِر معه . . اهـ .

وعن ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَقُومِهَا ﴾ قال: الفوم: الحنطة . . اهـ . (انظر: تفسر الدر الستور للموطى جـ ١٤١/١٤١)

وعن مجاهد بن جبر في قول الله - تعالى -: ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ اللَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ ﴾ قال: أرْدَأ. . اهـ.

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ الْمِيطُوا مِصْرًا ﴾ قال: مِصْرًا مِن الأمصار . . اه. . .

وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) والحسن البصرى (ت١١٠هـ) في قول الله – تعمالي –: ﴿وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾: قال: يُعْطُون الجزية عن يَدوهم صاغرون. . اهـ . (المنز المعنود للموسل جاً/١٤٢)

وعن قتادة بن دعامة في قول الله - تعالى -: ﴿ وَبَاءُوا ﴾ قال : انقلبوا. . اهـ. (اعنز المتر المراسور للموض جـ (١٤٢)

#### تفسير الآية : (٦٢)

وَقَالَ الله - نَعَالَى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَن بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آَنِهِ ﴾

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير عن مجاهد بن جبير (١٠٤هـ): قال: سأل سلمان الفارسي المرضى الله عنه - النبي عَلَيْهُ عن أولئك النصارى وما رأى من أعمالهم، فقال: "لم يموتوا على الإسلام" قال سلمان: فأظلمت على الأرض وذكرت اجتهادهم. فنزلت هذه الآية. فدعا النبي عَلَيْهُ سلمان فقال: "نزلت هذه الآية في أصحابك"، ثم قال: "مَنْ مات على دين "عيسى" قبل أن يسمع بي فهو على خير، ومن سمع بي ولم يؤمن فقد هلك" اه. (تظر: نغير الدر السوس جاراله)

## " التاسخ والمنسوخ :

أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم) في قول - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾ الآية: فأنزل الله بعد هذا: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ ﴾ (ال مران: ٨٥). اهر. (انظر: نفير الدر المتور للموطى جـ ١٤٥١)

### معاني المقردات :

عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) قال: نحن أعلم من أين تسمَّت اليهود باليهود بكلمة «موسى» عليه السلام: إنَّا هدنا إليك، ولم تسمَّت النصارى بالنصرانية: من كلمة «عيسى» عليه السلام: كونوا أنصار الله. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر" المتثور للسيوطي جدا / ١٤٥)

وعن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) قال: الصابئون: ليسوا بيهود، ولا نصارى، هم قوم من المشركين لا كتاب لهم . . اهـ. (الطر: المسركين لا كتاب لهم . . اهـ.

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ)، الصابشون: قوم بين اليهود، والنصاري، والمجوس، لا تحلّ ذبائحهم، ولا مناكحتهم. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ١/ ١٤٥)

## تفسير الآية : (٦٣)

وقال الله - نعالى - : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ آتَ ﴾ .

# معاني المفردات :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): ﴿ الطُّورَ ﴾: هو الجبل الذي أنزلت عليه التوراة، وكان بنو إسرائيل أسفل منه. (نظر: نفسر الدر العتود للسوم جـ١٤١/١)

﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوْقٍ ﴾ قال: ابن عسباس - رضى الله عنهما -: معنى ذلك: بجد .. اهـ.

وعن أبى العالسية الرياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَاذْكُرُوا مَا فِي قُولُ اللهِ - تعالى -: ﴿ وَاذْكُرُوا مَا فِي التوراة واعملوا به . . . اهـ . (الطر: تفسر الدر المتور للسوطى جـ ١٤٧/١)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾: قال: لعلكم تنزعون عمَّا أنتم عليه . . اهـ . اهـ .

# تفسير الآيتين : (٦٥ – ٣٦)

وَقَالَ الله - تَعَالَى -، ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿ وَإِنَّ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِهَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ لَنَكُ ﴾.

# معانى المقردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦هـ) في قبول الله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْتُمُ ﴾ قال: عرفتم، وهذا تحذير لهم من المعصية: أي: احذروا أن يصيبكم ما أصاب أصحاب السبّت إذ عصوا الله. ﴿ اعْتَدُوا مِنكُمْ فِي السبّت ﴾ أي: اجترأوا في السبت بصيد السمك. ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ . فمسخهم قردة بمعصيتهم، ولم يعش مسنح قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب، ولم ينسل . . اهـ . (انظر: نفسر الدر المعود للسوط جا/١٤٧)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قَرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾: قال: ذليلين صاغرين . . اهـ . (الطر: ننسر الدر المتور للسوطي جـ ١٤٧/١)

وعن ابن عباس - رضى الله عنه مما - فى قول الله - تعالى -: ﴿ فَجَعُلْنَاهَا فَكَالاً ﴾ : قال: أى جعل الله تلك المسخة عقوبة لهم. ﴿ لَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾ أى: ليحذر من بعدهم، والذين بقوا معهم عقوبة الله - تعالى -. ﴿ وَمَوْعِظَةً لَلهُ مَتَقِينَ ﴾ أى: تذكرة وعبرة للمتقين.

## تفسير الآية : (٦٧)

وقال الله - نعالى - ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَخذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): قال: إنّ شيخًا من بنى إسرائيل على عهد الموسى " - عليه السلام - كان مكثرًا من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له، وكان بنو أخيه ورثته، فقالوا: ليت عمنًا قد مات فورثنا ماله، وأنه لما تطاول عليهم أن لا يموت أتاهم الشيطان فقال: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم وتغرّموا أهل المدينة التي لستم بها ديمة، وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما، وكان الفتيل إذا قُتل فطرح بين المدينتين قيس ما بين القيل والقريتين فأيتهما كانت أقرب إليه غرّمت الدية، وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك عمدوا إليه فقتلوه، ثم طرحوه على باب المدينة التي ليسبوا بها، فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا: عمنًا قُتل على باب مدينتكم، فوالله لتخرمن لنا ديمة. فقال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا. فحمدوا إلى "موسى" عليه السلام، فجاءه "جبريل" - عليه ألسلام - فقال: قل لهم: ﴿إنَّ اللَّهَ يَامُوكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾: فتضربوه ببعضها. . اهد. (تظر: فنير الدالينور السوم جا/١٤١)

#### تنسير الآيتين ، (٦٨ - ٦٩)

رَ وَالَ الله - نَعَالَى ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ ثَلَيْكَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لِّوْنُهَا تَسُرُ النَّاظِرِينَ ﴿ آلَ ﴾

# معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٨٦هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ لِأَ فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ : قال: الفارض: الهرمة، والبكر: الصغيرة، والعوان: النَّصَف. . اهـ. (العوان: النَّصَف. . اهـ.

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ صَفْراء فَاقِعٌ لُونُهَا ﴾ قال: الفاقع: الصّافي اللون من الصفرة. . (انظر: نفسر الدرّ المسور للسوط جدا/١٥١) تفسير الآيتين :٧٠-٧١)

﴿ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ : عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ) قال : قال رسول الله عنه الولا أنّ بنى إسرائيل قالوا : ﴿ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ ماأعطوا أبدًا ، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر ف ذبحوها الأجزات عنهم ، ولكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم اهد .

وعن أبى العالمية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول المله - تعالى -: ﴿ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ ﴾ قال: لم يذلها العمل. ﴿ تُثِيرُ الأَرْضَ ﴾: أي: ليست بذلول فتثير الأرض ﴿ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ ﴾ أي: لا تعمل في الحرث ﴿ مُسَلَّمَةٌ ﴾: من العيوب... اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ١/ ١٥٢)

وعن عطية بن قيس الكلابى (ت١٢١هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿لا شية فيها ﴾ قال: لونها واحد ليس فيها لون سوى لونها . اهـ. (انظر: نفير الدر المتور المبوطي جـ ١٥٠١) وعن محمد بن كعب القرظى (ت١١٧هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ ﴾ قال: لغلاء ثمنها . . اهـ. (انظر: نفير الدر المتور المبوطي جـ ١٠٢١)

وقال الله – تعالم –:

﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنتُمُونَ ﴿ آَنِ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمُوثَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ آَنِ ﴾ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمُوثَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ آَنِ ﴾

## مِعاني المفردات:

عن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فَسُا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ﴾ قال: ما كنتم تغيبون . . . اهـ . (نظر: نفر الفتور للموط جد/١٥٠)

عن عشمان بن عفان (رضى الله عنه -- ت٥٣هـ) قال: مَنْ عمل عملا كساه الله رداءه: إن خيرًا فخير، وإنْ شرّا فشرّ. . اهـ. (الطر: تفير الدرّ المنثور للمبوطى جـــ/١٥٢)

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٨٦هـ) في قول الله - تعالى -:

### تنسير الآية : (٧١)

وقال الله – تعالى –.

﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْد ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقِطُ مِنْ خَشْيَة اللَّه وَمَا اللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَكِنَ ﴾

## معاني المفردات :

عن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ ثُمَّ قُسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ الله عَدْ ذَلِكَ ﴾ قال: من بعد ما أراهم الله من إحياء الموتى ، ومن بعد ما أراهم من أمر القتيل: ﴿ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ﴾ . ثم عذر الله الحجارة ولم يعذر شقى ابن آدم فقال: ﴿ وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشُقُقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشُقُقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الله الحرارة ولم يعذر شقى الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشُقُقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ اللهاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشُقُونُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ اللهاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَقَدِير المَور السَول عَالَهُ ﴾ . . . اه . . .

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ﴾ الآية: قال: إنّ من الحجارة لألين من قلوبكم، لما تَدْعون اليه من الحقّ، ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ﴾ قال: إنّ الحجر ليقع على الأرض، وليه من الحقّ، ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ﴾ قال: إنّ الحجر ليقع على الأرض، ولو اجتمع عليه كثير من الناس ما استطاعوه، وإنه ليهبط من خشية الله - تعالى - . . اه. (انظر: تفسير الله المستور للسوطى جـ ١٥٦/١٥١)

### تفسير الآيتين : (٧٥ - ٧٠)

رِقَالِ الله - نِعَالِى -، ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّه ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْد مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴿ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

## معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٨٦هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا ﴾ أى: بصاحبكم رسول الله، ولكنه إليكم خاصة. ﴿ وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا ﴾ ، لا تحدُّثُوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم ؛ ﴿ لِيُحَاجُوكُم به عِندُ رَبِكُمْ ﴾ أى: يُقرِّون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أُخذَ عليكم الميثاق باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كان يُنتظر، ونجده في كتابنا اجْحدوه ولا تُقروا به. . . (اعر: عنبرالدر المنار ا

### تفسير الآيتين : (٧٧ – ٧٨)

قال الله – تعالى –،﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسرِّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ ﴿ إِلاَّ يَظُنُّونَ ﴿ ﴿ ﴾ أُمَّيُونَ ﴿ ﴿ ﴾ أُمَّيُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

## معاني المقردات:

عن أبي العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ ﴾ قال: المراد: من كفرهم بالنبي «محمد» ﷺ، وتكذيبهم به.

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قـول الله - تعالى -: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمَيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكَتَابَ ﴾، وهم ناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا، وكانوا يتكلمون بالظنّ بغير ما في كتاب الله، ويقولون: هو من الكتاب أماني تمنّونها؛ ﴿ إِلاَ أَمَانِيُّ ﴾ أي: إلا كذبا. ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلاَ يَظُنُونَ ﴾ أي: إلا يكذبون . . . اهـ.

(انظر: تغسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ ١٥٨/١٥)

### تفسير الآية ؛ (٧٩)

عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - عن رسول الله علي قال:

«ويل وادٍ في جهنّم يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره» اهـ.

(انظر: تفسير الدر" المنثور للسيوطي جـ١/١٥٩)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هم) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَو يَلٌ لِلَّذِينَ يَكُنّبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ الآية، قال: هم أحبار اليهود وجدوا صفة النبي عَلَيْهُ مَكْتُوبة في التوراة: أكْحل، أعين، ربعة، جعد الشعر، حسن الوجه، فلما وجدوه في التوراة محوه حسداً وبغيا. فأتاهم نفر من قريش فقالوا: تجدون في التسوراة نبيًا أميّا؟ فقالوا: نعم نجده طويلا، أزرق، سبط الشعر. فأنكرت قريش وقالوا: ليس هذا منّا. . اهد.

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قول الله - تعالى -: ﴿ لِيَشْتُرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ ، أى: مما يأكلون به فَلِيلاً ﴾ ، أى: مما يأكلون به من الناس السفلة وغيرهم . . اه. . هد.

## تفسير الآية : (٨٠)

رِقَالِ الله - عَمَالِ - ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلُفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّه مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ فَهِ ﴾

## \* سبب نزول هذه الآية :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) أنّ اليهود قالوا: لن تمسَّنا النار إلا أربعين يومًا مدَّة عبادة آبائهم العجل. - ففيهم أنزل الله هذه الآية - . . اهد. (انظر: تفيير الدرّ المتور للسوطى جـ ١٦٢/١)

## معاني المفردات:

عن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قول الله - تعالى -:

وعن قتادة بن دعامة (ت١٨٨ هـ) في قول الله – تعالى – :

﴿ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ قال: قال اليهود الكذب والباطل وقالوا على الله ما لا يعلمون . . اهد .

### تفسير الآيتين : (٨١ - ٨٨)

قال الله - معالى - ﴿ بَلَىٰ مَن كَسُبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ آَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ آَ ﴾ الْجَنَّة هُمْ فَيهَا خَالِدُونَ ﴿ آَ ﴾

### معاتي المقردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٨٦هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبُ سَيِّئَةً ﴾ أى: مَنْ عمل مثل أعمالكم أيها اليهود وكفر بما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة: ﴿ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ . . . اهـ . . اهـ . اهلا: تنسر الدَّ المتور للسوط حـ ١٦٤/١٤٠١

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ قال : الذنوب تحيط بالقلب، فكلما عمل ذنبًا ارتفعت حتى تغشى القلب حتى يكون هكذا وقبض كفّه، والخطيئة: كل ذنب وعد الله عليه النار . . اه. . (انظر: نفسر الدر السور للسوط جا/ ١٦٤)

### تفسير الآية : (٨٣)

قال الله – تعالى – ،

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَیٰ وَالْمَسَاكِینِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الْصَلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَیْتُمْ إِلاَّ قَلِیلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ ﴿ ثَنْكُ ﴾

## معاني المفردات :

عن أبي العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ ﴾ قال: أخــذ الله مواثيــقهم أن يخلصــوا له، وأن لا يعسبدوا غــيــره.. اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا/ ١٦٥)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ قال: هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ﴾ أي: تركتم ذلك كله. ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً مِنكُمْ ﴾: وهم الذين اختارهم الله لطاعته.. اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جدا/ ١٦٥)

### تفسير الآيتين : (٨١ - ٨٥)

نال الله - نعالى - ، ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفَكُونَ دَمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثَلَيْكُمْ ثُمَّ أَنتُمْ هَوُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا مَنكُم مِن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْم وَالْعُدُوان وَإِن أَنفُسكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مَنكُم مِن دَيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْم وَالْعُدُوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تَفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُوهُمْنُونَ بِبَعْضِ الْكَتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خَزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاكُ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا إِلَىٰ أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا إِلَىٰ أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا إِلَىٰ أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا إِلَىٰ أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بَعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَىٰ إِلَىٰ أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بَعَافِلَ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَا إِلَىٰ أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَلَا إِلَىٰ أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ وَالْمَالِهُ الْمُعْمُلُونَ وَلَا إِلَىٰ أَنْهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## معاني المفردات:

عن أبي العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفُكُونَ دَمَاءَكُمْ ﴾ أى: لا يقتل بعضكم بعضا؛ ولا تخرج بعضكم بعضاء ولا تخرج بعضكم بعضًا من داره. ﴿ ثُمُّ اللهُ وَلَا تَخْرَجُ بِعَضْكُم بِعَضَا مِن داره. ﴿ ثُمُّ اللهُ المَيثَاقِ ﴿ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ . . اه. القرائم ﴾ : بهذا الميثاق ﴿ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ . . اه.

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَوُلاءِ تَقَتُلُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ أى: أهل الشرك حتى تسفكوا دماءكم معهم. ﴿ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن ديارهم معهم. ﴿ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْم وَالْعُدُوانِ ﴾ فكانوا إذا كان بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت السنضير، وقريظة مع الأوس، وظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تسافكوا دماءهم، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقًا لما في التوراة. . اهد.

#### تنسير الآيتين : (٦٨ – ٨٧)

قال الله عالى - ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَة فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ آَيَٰنَا مُوسَى الْكَتَابُ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدُه بِالرَّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَقَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿ آَيَٰهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اله

## معانى المقردات:

عن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في توله - تعالى -: ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ اللَّنِيَا بالآخرة ﴾ قال: استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جــ١/١٦)

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٨٦هـ) في قوله - تعالى - :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ أي: التوراة جملة واحدة مفصَّلة محكمة. ﴿ وَأَيَّدُنَاهُ ﴾ أي: قوَّيناه . . . أهـ ، (انظر: نفير الدّر المتور السيوط جـ١٧١١)

﴿ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ : عن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - عن النبي ﷺ قال : «روح القدس»: «جبريل» - عليه السلام - اهـ. (نظر: نفير الدرّ المترد للسوض جد/١٦٨)

# تفسير الآيتين : (٨٨ – ٨٨)

قال الله - تعالى - ،

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا عَلْفٌ بَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ كَا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ آَكِ ﴾

#### معاني المفردات :

عن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) فئ قول الله - تعالى -: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبِنَا غُلُفٌ ﴾ أي: عليها غشاوة . . اهـ .

وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: لا يؤمن منهم إلا قليل . . . اهـ . (الله: نفير الدر المتور للسوش جـ ١٦٩/١)

### تفسير الآيتين : (٩٠ - ٩١)

قَالِ الله - تَعَالَى - ﴿ فِي بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ بَغْيًا أَن يُنزِلَ اللّهُ مِن فَضُلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ فَبَاءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَب وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ فَيَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُو الْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُوْمِئِينَ ﴿ لَكُن اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُوْمَئِينَ ﴿ لَكُنَّ مَا مَا لَهُ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُوْمِئِينَ ﴿ لَيْكَ ﴾

### معانى المفردات:

عن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ بِنْسَمَا اشْتَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ الآية: قال: هم اليهود كفروا بما أنزل الله وبنبيّه «محمد» وَالله بغيبًا وحسدًا للعرب. ﴿ فَبَاءُو بِغَضَب عَلَىٰ غَضَب ﴾ أى: غضب الله عليهم مرتين: بكفرهم بالإنجيل وبنبي الله «عيسى»، وبكفرهم بالقرآن وبنبي الله «محمد» وَالله المحمد» وَالله المناهد المناهد المناهد المناهد الرياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ﴾ أى: بعده - وهو القرآن - ١٠٠٠. اهد.

#### تفسير الآيتين : (٩٢ - ٩٤)

قال الله - تعالى - ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوةً واسْمَعُوا قَالُوا سَمَعُنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعَجْلُ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئَسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ آَنَ ۖ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخرةُ عندَ اللّهِ خَالَصَةً مَن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ آَنَ ﴾

### معاني المفردات :

عن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قـول الله - تعالى -: ﴿ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ﴾ قال: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم . (انظر: المنز الدر المنور المدول جـ ١٧٢/١)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٨٦هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ اللاَّارُ الآخِرَةُ ﴾ أى: الجنّة. ﴿ خَالِصَةً ﴾ أى: خاصَّة؛ ﴿ فَتَمَنُّواُ الْمَوْتَ ﴾ أى: فاسألوا الموت. . أهـ. (انظر: نفير الدرّ المتور للسرط جـ١٧٢/)

### تفسير الآية ؛ (٩٥)

قال الله – نعالي – ،

﴿ وَلَن يَتَمَنُّوهُ أَبُدًا بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) قال: قل لهم - أى لليهود - يارسول الله: ﴿ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مَن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ ﴾ فقال لهم رسول الله عَلَيْنَ : «إِن كَنتم صادقين فى مقالتكم قولوا: اللهم أَمتْنَا، فوالذى نفسى بيده لا يقولها رجل منكم إلا غُصَّ بريقه فمات مكانه»، فأبوا أن يفعلوا وكرهوا ما قال لهم . فنزل قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَن يَتَمنُوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم ﴾ الآية، فقال رسول الله عَلَيْ عند نزول هذه الآية: "والله لا يتمنّونه أبدًا بِما قَدَّمَت أَيْدِيهِم ﴾ الآية . فقال رسول الله عَلَيْ عند نزول هذه الآية : "والله لا يتمنّونه أبدًا » اهد.

#### معاني المقردات:

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَن يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا ﴾ لأنهم يعلمون أنهم كاذبون . . . اهـ . . اهـ .

# تفسير الآية : (٨٦)

قال الله – تعالى – ،

﴿ وَلَتَجِدَنَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةً وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفُ سَنَةً وَمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَ إِنَّ لَكُ مُعَانِى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَتَجِدُنَّهُمُ اللَّهِ مِنَاهِ ﴾ وَلَتَجِدُنَّهُمُ اللَّهِ مِنَاهِ ﴾ وَلَلْهُ الله مَلَا اللَّهِ مِنَاهُ ﴾ وذلك أن المشرك لا يرجو بعثًا بعد الموت فهو يحبّ طول الحياة ، وأنّ اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزى بما صنع لما عنده من العلم . ﴿ وَمَا هُو بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ في الآخرة من الخزى بما صنع لما عنده من العلم . ﴿ وَمَا هُو بَمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ أي: بمنجيه من العذاب . . . اهـ .

# تفسير الآية ۽ (٩٧)

نال الله - نعالى - ، ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهُ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آَلَهُ ﴾

## \* سبب نؤول هذه الآية :

أخرج ابن جرير عمن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في سبب نزول هذه الآية قال: ذُكر لنا أنَّ عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - انطلق ذات يوم إلى اليهود، فلما أبصروه رحَّبوا به، فقال عمر - رضى الله عنه -: والله ما جئت ُلحبَّكم ولا للرَّغبة فيكم ولكنَّى جئتُ لأسمع منكم، وسألوه فقالوا: من صاحب صاحبكم؟ فقال لهم: «جبريل» قالوا: ذلك عدونًا من الملائكة يُطلِع «محمدًا» على سرَّنا، وإذا جاء، جاء بالحرُّب، ولكن صاحبنا «ميكائيل» وإذا جاء، جاء بالخصب والسَّلَم.

فتوجّه عــمر نحو رسول الله ﷺ ليحدّنه بحديثهم فوجد قد أنزل الله هذه الآية : ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ اهـ. (انظر: تنسير الدرّ الدنور للسيوخي جـ١/١٧٠)

## معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم) فى قول الله - تعالى -: ﴿ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ فَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ المراد: هجبريل » - عليه السلام - نزل بالقرآن بإذن الله يشدّ به فؤادك يارسول الله ، ويربط به على قلبك . . . . . . . انظر: تنبر الدرّ المنور السوطى جـ١٧٥/١٧٥

وعن قتادة بن دعامة في قول الله - تعالى -: ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ قال: من التوراة والإنجيل. ﴿ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: جعل الله هذا القرآن هدى وبشرى للمؤمنين، لأن المؤمن إذا سمع القرآن حفظه وانتفع به. (انظر: نسبر الدا المتور للسوط جـ١٧٦/١)

### تفسير الآيتين : (٩٩ – ١٠٠)

قال الله - تعالى - ، ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِ بَيْنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ ﴿ ﴿ يَ اللَّهِ مَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ ﴾ \* سبب نزول هاتين الآيتين :

أولا: أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: قال ابن صوريًا للنبي ﷺ: يا «محمد» ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة. فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُو بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ ﴾ . . . اهـ.

ثَانِيًا:قال مالك بن الصَّيف حين بُعث رسول الله ﷺ وذكر ما أُخذَ عليهم من المميثاق، وما عُهِدَ إليهم في الرسول ﷺ: ما عُهدَ إلينا في «محمد» ولا أُخِذَ علينا ميثاق. فأنزل الله - تعالى - : ﴿ أَوَ كُلِّما عَاهَدُوا عَهْدًا ﴾ الآية. اهـ. (انفر: نسير الدّ المنور للسوض جـ١٨١/١)

#### معانى المفردات :

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الله عنهما ويخبرهم به غدوة وعشية، وبَيْن ذلك، آيَات بِينَات ﴾ قال: فالرسول عليه عليهم، ويخبرهم به غدوة وعشية، وبَيْن ذلك، والرسول عَلَيْنَ عندهم أمى لم يقرأ كتابًا، وهو يخبرهم بما فى أيديهم على وجهه، ففى ذلك عبرة لهم وحجة عليهم لو كانوا يعلمون . . . اهم وحجة عليهم لو كانوا يعلمون . . . اهم

وعن ابن جُريج عبدالملك بن عبدالعزيز (ت ١٥٠هـ) في قـول الله - تعالى -: ﴿ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُم ﴾ قـال: لم يكن في الأرض عـهد يعاهدون عـليه إلا نقـضـوه، ويعاهدون اليوم وينقضون غدًا. . . اهـ.

#### تفسير الآيتين ، (١٠١ – ١٠٢)

قَالَ الله - تعالى - الله وَ الله وَ رَاءَ ظُهُو رِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ فَلَيْ وَاتَبَعُوا هِنَ اللّهِ وَرَاءَ ظُهُو رِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ فَلَيْ وَاتَبَعُوا هَنَ اللّهِ وَرَاءَ ظُهُو رِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ فَلَيْ وَاتَبَعُوا هَنَ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَرَاءَ ظُهُو رِهَمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ الشّياطينَ كَفَرُوا مَا تَثُلُو الشّياطينَ عَلَىٰ مُلْك سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشّياطينَ كَفَرُوا يُعلَمُونَ النّاسَ السّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعلَمَانِ مِنْ أَحَد حَتَىٰ يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءُ وَزَوْجِه وَمَا هُم بِطَارِينَ به مِنْ أَحَد إِلاَّ بإِذْنِ اللّه وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلا يَعْفَعُهُمْ وَلَا يَعْفَعُهُمْ وَلا يَعْفَعُهُمْ وَمَا هُم بِطَارِينَ به مَنْ أَحَد إِلاَ بإِذْنِ اللّه وَيَتَعَلّمُونَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ فَي الْآخِرَةَ مِنْ خَلَاقٍ وَلَئِسٌ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ عَلَيْهِ الْمُولِ اللّهُ وَيَتَعَلّمُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْفَعُهُمْ وَلَا يَعْفَعُهُمْ وَلَا يَعْفَعُهُمْ وَالْمُونَ عَلَى اللّهُ وَيَتَعَلّمُولَ لَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَيَعْلَمُونَ عَلَيْ وَلَا لَهُ وَلِهُ لَا لَهُ فَي الْآخِرُةَ مِنْ خَلَاقًا وَلَوْسُولُ اللّهُ وَيُعْلَمُونَ عَلَى اللّهُ وَلِكُونُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا يَعْمُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْفُونُ اللّهُ وَلَوْلُوا يَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَوْلُوا يَعْلَمُ وَالْمُونَ عَلَيْ وَلَا لَعْمُ وَلَا لَا لَهُ فَا لَلْهُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ فَا لَا لَا لَهُ لَا لَلْهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَلْهُ لَا لَا لَهُ لَا ل

# معانى المفردات:

عن السَّدُّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت١٢٧هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ الآية : قال : ولما جاء اليهود نبيًّنا «محمد» ﷺ عارضوه بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن، فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت كأنهم لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتباع نبينا «محمد» ﷺ . . . اهد.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) قال: "إنّ الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء، فإذا سمع أحدهم بكلمة حقّ كذب عليها ألف كذبة فأشربتها قلوب الناس واتخذوها دواوين، فأطلع الله على ذلك نبى الله سليمان فأخذها فقذفها تحت الكرسيّ، فلمّا مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال: ألا أدلّكم على كنز "سليمان» الذي لا كنز لأحد مشل كنزه؟ قالوا: نعم، فأخرجوه فإذا هو سحر فتناسخه الأمم، وأنزل الله عذر "سليمان» - عليه السلام - فيما قالوا من السحر فقال: ﴿ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشّياطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلْيَمَانَ ﴾ الآية . اه. الشّياطينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلْيَمَانَ ﴾ الآية . اه.

وعن عمران بن حصين - رضى الله عنه - قال: قمال رسول الله على اليس منّا من تطيّر أو تُطيّر له، أو تكهّن أو تُكهّن له، أو سحر أو سُحر له، ومن عقد عقدة، ومن أتى كاهنّا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد اله.

(انظر: تقسير الدر المتثور للسيوطي جـ ١٩٤/ ١٩٤)

وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وزَوْجِهِ ﴾ أي: يُبغِّضون أحدهما إلى صاحبه.

(انظر: تقسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا / ١٩١)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ مَا لَهُ فِي الآخِرَةَ مِنْ خَلاقٍ ﴾ أي: من نصيب. . . اهـ . . اهـ . . القر: تفير الدر المتود لليوطى جـ ١٩٤١)

وعن السدِّى في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾: أي: بنس ما العوابه أنفسهم . . . اهد. العد العوابه أنفسهم . . . العد العوابه أنفسهم . . . العد العواب ال

## تنسير الآية ، (١٠٤)

قال الله - معالى - ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَا فَاسْمَعُوا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالِمُ

## \* سبب نزول هذه الآية :

### معانى المفردات :

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قول الله - تعالى -: ﴿ لا تَقُولُوا رَاعِنًا ﴾ وذلك أنها سُبَّة بلغة اليهود. فقال - تعالى -: ﴿ وَقُولُوا انظُرْنَا ﴾ أى: أسمعنا. فقال المؤمنون بعدها: مَنْ سمعتموه يقولها فاضربوا عنقه، فانتهت اليهود بعد ذلك . . . اه. . المؤمنون بعدها: مَنْ سمعتموه يقولها فاضربوا عنقه، فانتهت اليهود بعد ذلك . . . اه.

## تفسير الآية : (١٠٦)

نال الله - عمالى - ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آَتِ ﴾

#### معاني المقردات:

﴿ مَا نَسْعَ مِنْ آيَة أَوْ نُنسِهَا ﴾ الآية : قال البغوى (ت٢٥٥هـ) في تفسيره: وذلك أنّ المشركين قالوا: إنَّ «محمدًا» يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلاف ما يقوله من تلقاء نفسسه: يقول اليوم قولا ويرجع عنه غدًا كما أخبر الله: ﴿ وَإِذَا بَدُلْنَا آيَةً مُكَانَ آيَةً وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزّلُ قَالُوا إِنْمَا أَنتَ مُفْتَر بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (النمل: ١٠١). وأنزل الله: ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْت بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ : فبين الله وجه الحكمة في النسْخ بهذه الآية . . . اه . .

وعَن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ مَا نَسْخُ مِنْ آيَة أَوْ نُنسِهَا ﴾ أي: ما يُبِـدُل الله من آية، أو يتركها ولا يُبِـدُلها ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مَثْلُهَا ﴾ : أي: خير لكم في المنفعة، وأرفق بكم . . اهـ . (تنز:ننير النزالسود للسوم جـ١٧٧١)

#### تفسير الآيتين : (١٠٨ - ١٠٩)

نال الله - نعالى - ، ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَيْلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّلِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ ﴿ يَكُونَ ﴾ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْد إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عَند أَنفُسِهِم مِنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَنَ ﴾ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَنَ ﴾

# \* سبب نزول هائين الآيتين :

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما احتماله) قال: قال رافع بن حُريْملة، ووهب بن زيد لرسول الله على الله عنهما اثتنا بكتاب تُنزِّله علينا من السماء نقر وَه، أو فجّر لنا أنهارًا نتبعك ونُصدِّقك. فأنزل الله في ذلك: ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ ﴾ الآية. وكان حُيى بن أخطب، وأبو ياسر ابن أخطب من أشدِّ اليهود حسدًا للعرب إذْ خصَّهم الله برسوله، وكانا جاهدين في ردً الناس عن الإسلام ما استطاعا. فأنزل الله فيهما:

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا/ ١٣٠١

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ الآية اهـ.

## معاني المقردات:

عن الربيع بن أنس في قول الله - تعالى -: ﴿ حَسَدُا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾: أي: من قبل أنفسهم . . . اه. .

وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ مَنْ بَعْد ما تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُ ﴾ أي: من بعدما تبيّن لهم أن «محمدًا» ويَلِيُّ رسول الله إذْ يجدون مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل نعته، ونبوته، ومن بعد ما تبيّن لهم أنّ الإسلام دين الله الذي جاء به نبينا «محمد» ويَلِيُّنُ . . . اه. . . اه.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفُحُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ قال: المعنى: أمر الله - عز وجل - نبيه «محمدًا» عَلَيْمُ أَن يعفو عن الكفار ويصفح عنهم حتى يأتى الله بأمره. فأنزل الله في سورة براءة:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُ الْحَقِّ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [الدية: ٢٦]. فنسخت حكم هذه الآية، وأمر الله نبيه ﷺ فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يُقرُّوا بالجزية . . . اهـ .

#### تفسير الآيات: (١١٠ - ١١١ - ١١٢)

قال الله – تعالى -- ،

#### معاني المفردات:

عن أبى العالية الرّياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله – تعالى –: ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ ﴾: قال: تجدوا ثوابه. . . اهـ. (انظر: ننسر الدرّ المتور للسوط جـ١٠٠/٢٠)

﴿ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلا خُوفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ .

### تفسير الآية : (١١٣)

وَّالَ الله - نَعَالَى - ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ لَيْسُتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ آلَكُ ﴾

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن اسحاق، وابن جرير، وابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما-ت ٦٨ هـ) قال: قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله وَالله وَاتهم يهود، فتنازعوا عند رسول الله والله والله

## معاني المفردات:

عن أبى العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَقَالُتِ الْيَهُودُ ﴾ الآية: قال: هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد الرسول ﷺ . . . اهـ. (انظر: نفس الدر المتور للسوط جـ ٢٠٣/١)

وعن السُّدِّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت١٢٧هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ قال: هم العرب قالسوا: «ليس «محمد» ﷺ على شَيء . . . أهد.

## تفسير الآية : (١١٤)

قال الله – تعالى – ،

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنَ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرة عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَكُ اللَّهُ مَا كَانَ لَهُمْ فِي الآخِرة عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَكُ ﴾ .

# معاني المقردات :

عن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قـول الله - تعالى -: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُدُكُرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ قال: هم النصارى كانوا يطسر حون في بيت المقدس الأذي، ويمنعون الناس أن يُصلُوا فيه . (انظر: تنسر الدر السوطر جـ ٢٠٤/١)

﴿ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ﴾: أخرج الإمامان: أحمد، والبخارى في تاريخه عن بسر ابن أرطاة قال: كسان رسول الله ﷺ يدعو: «اللهم الحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا ومن عذاب الآخرة» اه... (انظر: نفير الدنالمنور للبوطر جدا/٢٠٠٤)

## تفسير الآية : (١١٥)

نال الله - تعالى -. ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ

# الناسخ والمنسوخ:

أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ، والحاكم وصحّحه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) قال: أوّل ما نُسِخَ من القرآن فيما ذكر لنا - والله أعلم - شأن القبلة: قال الله - تعالى -: ﴿ وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمٌ وَجُهُ الله ﴾ فاستقبل رسول الله ﷺ فصلَّى نحو بيت المقدس، وترك البيت العتيق ونسخها فقال:

# معانى المفردات:

﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ : قال ابن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٧هـ) : كان النبي عَلَيْهُ يصلَّى على راحلته تطوّعًا أينما توجّهت به ، اهد (الله: السرالله السول جـ١٠٠٥)

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت٩٣هـ): أن النبي ﷺ كان إذا سافر وأراد أن يتطوع بالصلاة استقبل بناقته القبلة وكبّر، ثمّ صلّى حيث توجهت الناقة. . . اهـ. (انظر: نفسر الدر المتور للـوطر جــــ/٢٠٠٠)

## تفسير الآيتين : (١١٦ - ١١٧)

قال الله - عمالى - . ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلِّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ آلَكُ ﴾

### معاني المفردات:

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سَبْحَانَهُ ﴾: عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩ هـ) قال: قال رسول الله وَ الله والله الأحد الصمد بأهون على من إعادته، وأمّا شتمه إيّاى فقوله: اتخذ الله ولدًا، وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يكن له كفواً أحد " . اهد . (انظر: نضير الدر السوطر جـ ٢٠٦/١)

وعن طلحة بن عبيدالله قال: سألت رسول الله عَلَيْتُ عن تفسير سبحان الله قال: «هو تنزيه الله من كل سوءا اه... (انظر: تفسير الدر المندر للسبوط ١٠٠٧/٠٤)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هم) في قبول الله - تعالى -: ﴿ قَانِتُونَ ﴾ قال معنى ذلك: مطيعون. . . اه. (انظر: نسبر الدرالمنور السبرط جـ١٠٨/١)

وعن أبى العالية الرَّياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ بَدِيعُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ قال: ابتدع الله خلقهما ولم يشركه في خلقهما أحد. . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ١ / ٩٠٨)

#### تفسير الآيتين : (١١٨ - ١١٩)

قال الله – تعالى – و

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مَثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا الآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ شَكْنَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحَيْمِ ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحَيْمِ ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## \* سبب نزول الآية رقم ١١٨:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ):

قال رافع بن حُرَيْملة لرسول الله عَلَيْهُ: إن كنتَ رسولا من الله كما تقول فقل لله فلي فلامه . اهـ. (نظر: نفير الدر السور السيوط جـ١٠٨/١)

### معانى المقردات -

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قول الله - تمعالى -: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ قال: هم كفّار العرب. ﴿ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللّه ﴾ أى: هلا يكلمنا الله. ﴿ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾: وهم اليهود، والنصارى، وغيرهم. ﴿ تَشَابَهُتُ قُلُوبُهُم ﴾ أى: العرب، واليهود، والنصارى، وغيرهم. . . اهد. (انظر: تشير الدرالسوطى جـ ٢٠٨/١)

وقال البغوى (ت ١٦٥هم) في تفسير قول الله - تعالى -: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾: أي: بالصدق. ﴿بشيرًا ﴾ أي: مبشرًا لأولياء الله وأهل طاعته بالشواب الكريم. ﴿وَنَذِيرًا ﴾ أي: منذرًا مخوفًا لأعداء الله وأهل معصيته بالعذاب الأليم. ﴿ وَلا تُسأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ أي: لست بمسئول عنهم كما قال - تعالى -: ﴿ فَإِن تَوَلُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البّلاغُ الْمُبِينُ ﴿ آَبِ ﴾ المعلى: ١٨٠. اهد.

#### تفسير الأيتين : (١٢٠ – ١٢١)

قال الله - عالى - ، ﴿ وَلَن تُرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مَلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيَ وَلا نَصِيرِ ﴿ يَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْكَتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تَلاَوْتِهِ أُوْلَئكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَن يَكُفُّرْ بِهِ فَأُولَئكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ آلَيْكَ ﴾

# ۱۲۰ شبب نزول الآية رقم ۲۰۰ :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: إن يهود المدينة، ونصارى نجران كانوا يرجون أن يُصلِّى النبي عَلَيْ إلى قبلتهم، فلمَّا صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم. فأنزل الله الآية رقم ١٢٠ . اهـ. (انظر: نفسر الله الآية الستور للبوط جـ ١٢٠٠)

#### معانى المقردات:

عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ الَّذِينَ آتُينَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ ﴾: قال: أي يحلّ حلاله، ويُحرُّم حرامه، ويقرؤه كما

#### تفسير الآية : (١٣٤)

قَالِ الله - نعالى - ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّ ﴾

## معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قوله الله - تعالى -: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلَمَاتَ فَأَتَمُهُنَ ﴾: قال ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس، وخمس في الرأس، وخمس في الجسد: في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس، وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل مكان الغائط والبول بالماء، ومعنى ﴿ فَأَتَمَهُنَّ ﴾ أي: أداهن - تامّات - . . . اهما (نظر: تفسير الدرالسوطيج الالماء)

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت٩٣هـ) قال: وقت لنا رسول الله وَ فَيْ في قص الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط: أن لا نشرك أكشر من أربعين يومًا. . . اهـ. (تظر: تفسر الدرّ المشرر للموطى جـ ١٦٢/٢)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «عليكم بالسّواك فإنه مطهرة للفم مَرْضاة للرَّبِّ مفرحة للملائكة يزيد في الحسنات، وهو من السنّة يجلو البصر، ويُذُهب الحفر، ويشدّ اللّثة، ويذهب البلغم، ويطيّب الفم».

(الطر: المسرولة المنور للموطر جد / ١١٢)

وعن الربيع بن خشيم أبو زيد الكوفى (ت قبل ٩٠هـ) فى قول الله - تعالى -: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ أى: يؤتم به، ويقتدى به، قال "إبراهيم" - عليه السلام -: ﴿ وَمَن ذُرِيَّتِي ﴾: أى: فاجعل من يؤتم به ويقتدى به. اهد (انظر: ننسر الدرالسوطى جدا / ٢٢١)

### تفسير الآية : (١٢٥)

قَالِ الله - عَالَى - ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامٍ إِبْرَاهِيمُ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ ﴿ اللهِ ﴾

### سبب النزول:

عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣ هـ) قال: قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: وافقت ربّى فى ثلاث: قلت : يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْواهِيم مُصَلّى ﴾ وقلت : يارسول الله إن نساءك يدخل عليه تالبر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن ؟ فنزلت آية الحجاب . واجتمع على رسول الله ﷺ نساؤه فى الغيرة فقلت لهن : ﴿ عَسَىٰ رَبّه إِن طَلْقَكُنُ أَن يُبْدَلَه أَزْواجا خَيْرا مَنكُن ﴾ فنزلت كذلك فى سورة التحريم الآية رقم / ٥ . . . اه . (انظر المنور السول الله على المفردات :

وعن جابر بن عبدالله (رضى الله عنهما - ت٧٨هـ) قال رسول الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله والله وال

وعن عطاء بن يسار (ت ٢٠١هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ قال معنى ذلك: أمرناه . . . اهـ . . اهـ .

وعن سعيد بن جبير (ت٩٥هـ) ومـجاهد بن جبر (ت٢٠٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ أَن طَهُرًا بَيْتِي ﴾ قالا: من الأوثان، والرَّيْب، وقول الزّور، والرِّجس. . . اهـ.

(انظر: نفسر الدر المتور للسوطي جدا / ٢٢٦)

# تفسير الآية : (١٢٦)

نَـالَ الله- عَمَالِي - ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلُهُ مِنَ النَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَىٰ عُذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ آلِكَ ﴾

## معانى المقردات :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ﴾ عن جابر بن عبدالله (رضى الله عنهما - ت٧٨هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ إبراهيم حرَّم مكّة وإنَّى حرَّمتُ المدينة ما بين لابتيها: فلا يُصاد صيدها، ولا يُقطع عضاها اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١ / ٣٢٧)

وعن مجاهد بن جبر (رضى الله عنه - ت ٤٠١هـ) قال: قال رسول الله عليه الله عنه - مكّة حرم حرَّمها الله، لا يحل بيع رباعها، ولا إجارة بيوتها اله.

(انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ1/ ٢٢٩)

وعن الزّهرى محمد بن مسلم (ت٢٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ رَبِ اجْعَلُ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ﴾ قال: قال رسول الله وَاللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ النّاس لَم يُحرُّ مُوا مَكَّة ولكنّ الله حرّمها فهي حرام إلى يوم القيامة ، وإنّ من أعتى الناس على الله رجل قَتَل في الحرم ، ورجل قَتَل غير قاتله » اه. .

﴿ وَارْزُقُ أَهْلُهُ مِنَ التَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مَنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ عن على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت - ٤ هـ) قال: قال رسول الله على الله على الله عبد لله وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة ، وأنا «محمد» عبدك ورسولك ، وإنِّى أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ، ومدَّهم مثل ما باركت لأهل مكة ، واجعل مع البركة بركتين "اهـ. (انظر: نفير الدر السومل جا/١٢٨)

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) قال: استرزق نبى الله «إبراهيم» - عليه السلام-لمن آمن بالله واليوم الآخر. فقال الله: ﴿ وَمَن كَفَرْ ﴾ فأنا أرزقه . . . اهـ. (انظر: نفسر الدر المعتود للسيوطي جــ/٢٢٢)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هم) قال: كان "إبراهيم" - عليه السلام - احتجرها على المؤمنين دون الناس فأنزل الله: ﴿ وَعَن كَفَرَ ﴾ أى: فأنا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أخلق خلقًا لأرزقهم: فأمتّعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير... اه..

### تفسير الآية : (١٢٧)

قال الله - معالى - ، ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِهِمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنْكَ أَنتَ السَّميعُ الْعَلِيمُ ﴿ يَكُ ﴾.

## معاني المفردات:

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨ هـ) ﴿ الْقَوَاعِدُ ﴾ : أساس البيت . . اهـ . الطر: نفسر الدر المنور للسوط جـ (٢٣٢)

وعن أبى إسحاق إبراهيم بن على الفيهرى (ت ٢٥١هـ) قال: بنى "إبراهيم" - عليه السلام - البيت وجعل طوله فى السماء تسعة أذرع، وعرضه فى الأرض اثنين وثلاثين ذراعًا: من السركن الأسود إلى الركن الشامى الذى عند الحجر من وجهه، وجعل عرض ما بين الركن الشامى إلى الركن الغربى الذى فيه الحجر اثنين وعشرين ذراعًا، وجعل طول ظهرها من الركن الغربى إلى الركن اليمانى أحدًا وثلاثين ذراعًا، وجعل عرض شقها اليمانى من الركن الأسود إلى الركن اليمانى عشرين ذراعًا. . اهدوجعل عرض شقها اليمانى من الركن الأسود إلى الركن اليمانى عشرين ذراعًا. . اهدو العرض شقها اليمانى من الركن الأسود إلى الركن اليمانى عشرين ذراعًا. . اهدوجعل عرض شقها اليمانى من الركن الأسود إلى الركن اليمانى عشرين ذراعًا . . اهدو العرف التعرف المنافئة والمنافئة المنافئة والمنافئة والمن

وقال ابن عباس – رضى الله عنهما -: قال رسول الله ﷺ: «الحَجَر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنّة، وإنما سوَّدته خطايا المشركين، يُبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبّله من أهل الدنيا» اهـ (انظر: تفير اللزالمتور للبوس جـ (١٤٩/١)

# تفسير الآية ، (١٢٨)

قال الله - تعالى - ،

﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ آَلَ ﴾.

# معانى المفردات:

﴿ رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ ﴾ عن سكلم بن أبى مطيع فى هذه الآية قال: كانا مسلمين ولكن سألاه الثبات . . . اه. .

﴿ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ : قال : مجاهد بن جبر (ت ؟ ١٠ هـ) : قال نبى الله "إبراهيم" عليه السلام - : ربّ أرنا مناسكنا . فأتاه "جبريل" - عليه السلام - فأتى به البيت فقال : ارفع القواعد . فرفع القواعد وأتم البناء . ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى (الصفا) وقال : هذا من شعائر الله ، ثم انطلق به إلى (المروة) فقال : وهذا من شعائر الله ، ثم انطلق به نحو (منى) فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال : كبر وارمه ، فكبر ورماه ، ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى فلما حاذى به "جبريل ، وإبراهيم" قال له : كبر وارمه . فكبر ورماه ، فذهب إبليس حتى أتى الجمرة القصوى ، فقال له "جبريل" : كبر وارمه . فكبر ورماه . فذهب إبليس وكان الخبيث أراد أن يُذخل في الحج شيئًا فلم يستطع . فأخذ "جبريل" بيد "إبراهيم" حتى أتى به المشعر الحرام فقال : هذا المشعر الحرام . ثم ذهب حتى أتى به عرفات فقال : قل عرفت ماأريتك؟ قالها ثلاث مرات . قال : نعم ، قال فأذن في الناس بالحج " . قال : وكيف أؤذّن؟ قال : قل ياأيها الناس أجيبوا ربكم ثلاث مرات .

فأجاب العباد لبَّيك اللهم ربنا لبَّيك.

فمن أجاب إبر اهيم يومثذ فهو حاج . . . أهـ . (انظر: تنسر الدر المتور للسوطي جـ ١٠٥٢)

وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا ﴾ قال: أراهما الله مناسكهما: الموقف بعرفات، والإفاضة من جَمْع، ورمى الجمار، والطواف بالبيت، والسَّعْي بين الصفا والمروة... اهـ (تنفر: نفسر النو الستور للسوطى جـ١/١٥٢) تفسير الآية: (١٢٩)

تال الله - نعالى - ا ﴿ رَبُّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعلِّمُهُمُ معانى المفردات :

﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مَنْهُمْ ﴾ قال أبو العالية الرّياحي (ت ١٩٠هـ): المراد: أمَّة نبينا «محمد» ﷺ ، فقيل له - أى لنبى الله «إبراهيم» - عليه السلام - : قد استجيب لك وهو كائن في آخر الزمان . . . اهـ (بقر: نفير الدرّ المتور السوطر جـ ١٥٥٠)

وعن السُّدِّي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) قال: هو نبينا «محمد» - صلى الله عليه وسلم - . . . اهـ (انظر: نفسر الدر المتور للسوطي جدا/٢٥٥)

وأخرج الإمام أحمد، والبيهقى عن أبى أمامة - رضى الله عنه - قال: قلت: يارسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: «دعوة إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمّى أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام» اهـ

(انظر: نفير الدرافاءت له قصور الشام» اهـ

وأخرج الإمام أحمد، والحاكم، والبيهقى فى الدلائل عن العرباض بن سارية ارضى الله عنه - قال: قال رسول الله وَالله وَله وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَلم وَالله وَالله وَالله وَ

وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ قال: الحكمة: السنة. قال: ففعل ذلك بهم، فبعث فيهم رسولا منهم يعرفون اسمه ونسبه يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم. . . .

وعن ابن جُريج عبدالملك بن عبدالعزيز (ت ١٥٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَيُزْكِيهِمْ ﴾ قال: يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه . . اهد (تطر: تنسر ندر المتور للبوط جدا ١٥٠) وعن أبي العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ قال: عزيز في نقمته إذا انتقم، حكيم في أمره. . . اهـ

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـــ١/ ٢٥٥)

#### تفسير الآيتين : (١٣٠ - ١٣٧)

قال الله - تعالى - ﴿ وَمَن يَرْغُبُ عَن مَلَّةً إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمنَ الصَّالحينَ شَيْكٍ ﴾

وقال - تعالى - ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُّ الدّينَ فَلا تَمُوتُنُ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلَمُونَ ﴿ آَنَا ﴾

### معانى المفردات:

عن أبى العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَن يَرْغُبُ عَن مَلَةَ إِبْرَاهِيمِ الله عَن العالِية الرياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله والنصاري عن ملّة «إبراهيم» واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله، وتركوا ملّة إبراهيم: الإسلام، وبذلك بعث الله نبيه «محمدًا» عَلَيْ بملّة «إبراهيم». .اهـ (نظر: نفسر الدر المنود للسوط ما ١٥٠٠)

وعن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ إِلاَ مَن سَفِهُ نَفْسُهُ ﴾ قال: إلا من أخطأ حظه . . . اهم (انظر: تنسر الدر المتور للسوطر جـ١٠٥٥)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَوَصَّىٰ اِبِهَ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ قال: وصاهم بالإسلام، ووصَّى "يعقوب" بنيه بمثل ذلك . . . اهـ (انظر: تغير الدر السوم م ١٠٥١/١٠٥)

### تفسير الآيتين : (١٣٣ - ١٣٤)

نال الله - تعالى -، ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمُوْتُ إِذْ قَالَ لَبَنيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحَدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴿ تَهْدُ إِلَهَ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ وَالاَ تُسْأَلُونَ عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ تَهَا ﴾ وَلا تُسْأَلُونَ عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ تَهَا ﴾

# معاني المفردات:

وعن أبى العالية الرياحي في قول الله - تعالى -: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ﴾ قال المراد: "إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط». أهد العرب المراد المدر السولى جـ ١٠٧٧٠ تفسير الآية : (١٣٥)

قال الله - تعالى - ، ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) قال: قال عبدالله بن صوريا الأعور للنبي سَلِيَةِ: ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا «محمد» تهتد.

وقالت النصارى: مثل ذلك. فأنزل الله فيهم: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ﴾ الآية. اه.

﴿ قُلْ بَلْ مَلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا ﴾ قال أبو قلابة: الحنيف: الذي يؤمن بالرسل كلهم من اولهم إلى آخرهم . . اهم. الله المرابعة المرابعة

وعن أبي أمامة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله علي:

(انظر: تقسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا /٢٥٧)

«بُعثتُ بالحنيفيّة السمحة» اه.

## تفسير الآية ، (١٣٦)

# معاني المفردات :

عن الضحّاك بن مزاحم (ت٥٠١هـ) قال: علَّموا نساءكم، وأولادكم، وخدمكم أسماء الأنبياء المذكورين في القرآن ليؤمنوا بهم، فإنّ الله أمر بذلك فقال: ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللّهِ ﴾ اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) قال: الأسباط: بنو يعقوب، كانوا الذي عشر رجلا، كل واحد منهم ولد سبطًا أمّة من الناس . . اهد «تغر تغير الدر السودي جـ١/٨٥٠)

### تفسير الآية : (١٣٨)

قال الله - تعالى - ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿ اللَّهِ \* سبب نزول هذه الآية :

وأنزل الله على نبيه المحمد» وَيَا الله ومن أَحْسَنُ مِن الله صِبْغَة ﴾ . (انظر: نفير الدر السوطى جدا/٢٥٩)

#### معاني المقردات:

﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾ قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ):

(انظر: تنسير الدرّ المنتور للسيوطي جـ ١/ ٢٥٩)

المراد: دين الله . . اهـ

وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) المراد: فطرة الله التي فطر الناس عليها. . اهـ (انظر: ننسر الدرّ المناور للسوط جا/١٥٩)

# تفسير الآيات: (١٣٩ -١٤٠ - ١٤١)

نال الله - تعالى - ﴿ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللّهِ وَهُو رَبُنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ آَتُ عَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَتَمَ شَهَادَةً عندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ اللّهِ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ اللّهِ مَا اللّهُ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ آَنِكُ اللّهُ أَمَّةٌ قَدُ خَلَتْ لَهَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آَنُكُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَكُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَكُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آلَكُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آلَكُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آَنِكُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آَنِكُ مَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ

# معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ ﴾ قال معنى ذلك: أتجادلوننا في الله؟ . . . اهـ (الفر: نسر فلار فلنور للبوط جا/٢٦٠)

وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنَ كَتَمَ شَهَادَةً عِندُهُ مِنَ اللّه ﴾ قال: أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله، واتخذوا السيهودية والنصرانية، وكتموا النبي المحمدًا المُسَالِيَّةُ وهم يعلمون أنه رسول الله، . . اهـ.

وعن قتادة بن دعامة في قول الله - تعالى -: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ﴾: قال المراد: المراد: المراديم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط». .

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جدا / ٣٦٠)

تم بعولُ الله وتوفيقه تفسير الجزء الأول من القرآلُ الكريم ويليه بعولُ الله- تعالى- وتوفيقه تفسير الجزء الثاني من القرآلُ الكريم

# تفسير الآية : (١٤٢)

وقال الله - تعالى-

﴿ سَيَقُولُ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قَبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقْيِمٍ ﴿ إِلَيْ ﴾ .

# \* سبب النؤول :

أخرج ابن إسحاق، وعبد بن حُميند، وابن أبي حاتم عن البرّاء بن عازب (رضى الله عنه - ت ٢٦هـ) قال: كان رسول الله على يُصلّى نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله. فأنزل الله: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلّ وَجُهِكَ فِي السّمَاءِ فَلنُولِيَنَّكَ قَبْلة تَرْضَاهَا فَوَلّ وَجُهكَ مِن المسلمين: ترضاها فَوَلّ وَجُهكَ شَطْر الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]. فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من مات منّا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟. فأنزل الله: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَأَهُمْ عَن قَبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ . . اه.

وعن عمرو بن عوف - رضى الله عنه - قال: كنّا مع رسول الله عَلَيْهُ حين قدم المدينة فصلّى نحو بيت المقدسُ سبعة عشر شهرًا، ثم حُولّت إلى الكعبة . . اه. . اهذا المدينة فصلّى نحو بيت المقدسُ سبعة عشر شهرًا، ثم حُولّت إلى الكعبة . . اهد. (انظر: نفسر الدرّ المتور للمومل جدا/٢١١)

#### تفسير الآية : (١٤٣)

وَنَالَ الله - عَمَالَى ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مَمَّن يَنقَلَبُ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَذَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُضيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهُ بَالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ آلَيْكَ ﴾ . \* سبب نزول قول الله - تعالى - : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ عن ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت٦٨هـ) : قال: لما وُجّه رسول الله ﷺ إلى القبلة: أى الكعبة. قالوا: يارسول الله فكيف بالذين ماتوا وهم يُصلّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ . . اهد. (انظر: نفسر الدر المتور للسوطى حدا/٢١٥) معانى المفردات :

وعن جابر بن عبدالله (رضى الله عنهما - ت٧٨هـ) عن النبي ﷺ قال: «أنا وأمَّتى يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد إلا ود أنه منّا، وما من نبيٌ كذَّبه قومه إلا ونحن نشهد أنه بلّغ رسالة ربّه».. اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ ١/ ٢٦٠)

وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه -: قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يكون اللعَّانون شهداء، ولا شفعاء يوم القيامة». . اهـ. (ظر: نفسر الدرّ العنور للسوط جـ١٩٨/١)

وعن عطاء بن أبى رباح (ت١١٥هـ) فى قـول الله - تعـالى -: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ﴾ أى: بيت المقدس. ﴿ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ ﴾ أى: يبتليهم ليعلم من يُسلِّم لأمره...

وعن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً ﴾ أي: ما أُمِرَ به الرسول ﷺ من التَّحوُّل من بيت المقدس إلى الكعبة. . اهد. (انظر: تنسير الدر المعتور للسوط جـ ١٦٨/١)

وعن البسراء بن عازب (رضى الله عنه - ت٦٢هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ أي: صلاتكم نحو بيت المقدس. اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدا / ٢٦٨)

وعن سعيد بن جبير (ت٩٥هـ) في قول الله – تعالى –:

﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌّ ﴾ أي: يرأف بهم. . اهـ. (انظر: تفسير الدرّ المتور للسيوطل جـ ٢٦٨/١)

### تفسير الآية : (١٤٤)

قال الله - نعالى - ، ﴿ قَدْ نُرَىٰ تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولَيْنَكُ قَبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَ وَجُهْكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ طَيْنَ ﴾ .

# سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن ماجه عن البراء بن عازب (رضى الله عنه - ت ٦٢هـ) قال: صلّينا مع رسول الله وَيَكِيْرُ نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراً، وصروف القبلة إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين، وكان رسول الله وَ الله والله وال

وعلم الله من قلب نبيه أنه يهوى الكعبة، فصعد «جبريل» - عليه السلام - فجعل رسول الله عليه الله من قلب نبيه أنه يهوى الكعبة، فصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاء ﴾ الآية. فقال رسول الله عليه المناق ياجبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ ليُضيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ . اهد. (انظر: نفسرالدر السوطى جدا/٢١٨)

# معاني المفردات :

عن أبى العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ اللهَ العلموا أنّ الكعبة كانت قبلة إبراهيم ولكنهم تركوها عمدًا. . اهـ. (انظر: تغيير الدرّ المنور لليوطي حـ ٢٠٠/١)

## تفسير الآيتين : (١٤٥ - ١٤٦)

قال الله - تعالى - : ﴿ وَكُنْ أَتَيْتَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ بِكُلِّ آيَةً مَا تَبِعُوا قَبْلَتكُ وَمَا أَنت بِتَابِعِ قَبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قَبْلَةَ بَعْض وَنَيْنِ اتَّبِعْتَ أَهُواءَهُم مِنْ بَعْد مَا جَاءَكَ مِنَ الْعَلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَيَنْ اللَّهُ يَنْ اللَّهُ مَا الْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مَنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِينَ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

# معانى المفردات

عن السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن (ت١٢٧هـ) في قوله الله - تعالى -: ﴿ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ ﴾ أي: لا اليهود بتابعي قبلة النصاري، ولا النصاري بتابعي قبلة اليهود . . اهـ . الهـ (النفر المدور المدول بدا ١٧٠٠)

وعن ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ١٨هـ) قال: لمّا قدم رسول الله على المدينة قال: عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لعبدالله بن سكام: قد أنزل الله على نبيه: ﴿ اللّهِ بِن آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ فكيف ياعبدالله هذه المعرفة؟ فقال عبدالله بن سكام: ياعمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابنى إذا رأيته مع الصبيان وأنا أشد معرفة بالنبي «محمد» منى بابنى. فقال عمر: كيف ذلك؟ قال: إنه رسول الله حق من الله وقد نعته الله في كتابنا ولا أدرى ما تصنع النساء: فقال له عمر: وفقك الله ...

# تفسير الآيتين : (١٤٧ – ١٤٨)

قَالِ الله - نَعَالِى - ﴿ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ لَكُلُّ وَجُهَةٌ مُو مُولَكُلُّ وَجُهَةٌ مُو مُولَيِهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ كُنِّكَ ﴾ .

# معاني المقردات :

عن أبى العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) قال: قال الله لنبيه "محمد" ﷺ: ﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ قال: يقول الله لنبيه: لا تكونن يا "محمد" في شكّ في أنَّ الكعبة هي قبلتك. ١هـ.

وعن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قـول الله - تعالى -: ﴿ وَلِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُولِيهَا ﴾ أي: لكلّ صاحب ملّة قبلة وهو مستقبلها.. اهـ. (انظر:نفـبر الدرّ المندر للـبوش جـ ٢٧٢/١) وعن عبدالرحمن بن زيد (ت حوالي ١٧٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ أى: فسارعوا في الخيرات. ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ﴾ أى: يوم القيامة. . اهد. (انظر: تغير الدر المتور لليولل جدا/ ٢٧٢)

وأخرج الأثمة: البخارى، والنسائى، والبيهقى فى سننه عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت٩٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم له ذمّة الله، وذمّة رسوله، فلا تخفروا الله فى ذمّته "..اه.. (انظر: تنسر الدرّ المعنور للسوط حا/١٧٢)

#### تفسير الآية : (١٥٠)

قَالِ الله - عَالِى - ﴿ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلاَّ يَكُونَ للنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلاَّتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ ثَنَاكُ ﴾ .

### معانى المفردات :

عن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ لِتَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ﴾ قال: المراد بذلك: أهل الكتاب: قالوا حين صُرِفَ نبيّ الله إلى الكعبة البيت المحرام: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه، ودين قومه. . أهـ . ﴿ المطر: ننسر الدرالمتور للسوطر جـ (٢٧٢)

## تفسير الآية : (١٥٢)

قال الله - تعالى - ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ ﴿ وَآنِ الله - تعالى - ﴿ فَاذْكُرُونِ عِنْ الله الله - تعالى - ﴿ فَاذْكُرُونِ عِنْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ

## معاني المقردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ: «اذكروني يامعشر العباد بطاعتي اذكركم بمغفرتي ١٠٠٨. اهم.

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٥هـ) عن النبى رَبِيَكِيْ قَال: اليقول الله: ياابن آدم إنك إذا ما ذكر تنى شكر تنى، وإذا ما نسيتنى كفر تنى الهـ. الهـ. العرب الدر المتور للسومل جـ ٢٧٢/١)

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "يقول الله: أنا عند ظن عبدى بى، وأنا معه إذا ذكرنى، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم، وإن تقرّب إلى شبراً تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرّب إلى ذراعًا تقربت إليه ذراعًا، وإن أتانى يمشى أتيته هرولة». . اه. . (نظر: نفير المرالمتور للسوط جا/٢٧٤)

وعن معاذبن جبل (رضى الله عنه - ت١٧هـ) قال: قال لى رسول الله عَلَيْهُ: "إنّى أحبّك لا تـدعن أن تقول فى دبر كل صلاة: اللهم ّأعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». . اهـ. (انظر: تغيير الدرّ الستور للسوملى جـ١٧٧١)

تنسير الآيات؛ (١٥٤ – ١٥٦)

قَالَ الله - تعالى - ﴿ وَلَا تَقُولُوا لَمْن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّه أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكُن لاَّ تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمْن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّه أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكُن لاَّ تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا يَنْ اللّهِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمُواتِ وَلَا اللّهِ وَاللَّهُ وَإِنّا إِلَيْهِ وَالشَّمُواتِ وَبَشُرِ الصَّابِرِينَ ﴿ وَهِ اللّهِ مِنْ الْأَيْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَالشَّمُواتِ وَبَشُرُ الصَّابِرِينَ ﴿ وَهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَالنّا إِلَيْهِ وَاللّهُ وَإِنّا إِلَيْهِ وَالشَّمُونَ ﴿ وَاللّهُ مَا مُصَابِعُهُمْ مُصَالِبَةٌ فَالُوا إِنّا لِللّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَالشَّالِ اللّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَاللّهُ مَا مُصَالِعُهُ مَا اللّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ الللّهِ وَإِنّا إِلَيْهُ مُنَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ لِللّهِ وَإِنّا إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَإِنّا إِلَيْهِ اللّهُ اللّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

# معاني المقردات:

﴿ وَلا تَقُولُوا لِمْن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ ﴾ :

عن كعب بن مالك - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله رَبِيَّا الله الله عنه الشهداء في صور طير خضر معلقة في قناديل الجنة حتى يرجعها الله يوم القيامة». . اهد. (تنفر طير خضر معلقة في قناديل الجنة حتى يرجعها الله يوم القيامة». . اهد.

وعن سعيد بن جبير (ت٩٥هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَلَنَبْلُونَكُم ﴾ : قال المراد: المؤمنين . ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ على أمر الله: بشرهم بالجنة . . اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَبَشِرِ الله الصَّابِرِينَ ﴾ قال: أخبر الله أنّ المؤمن إذا سلّم لأمر الله واسترجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله، والرحمة، وتحقيق سبل الهدى. وقال رسول الله عَلَيْ : "من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته، وأحسن عقباه، وجعل له خَلَفًا صالحًا يرضاه". . اه. . (انظر: تفسير الدر العشور السيوطر جدا / ٢٨٥)

## تنسير الآية : (١٥٨)\_

قال الله - تعالى - ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجُّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عليمٌ ﴿ الْبَيْتَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبد بن حُميند، والبخارى، والترمذى، وابن جرير، والبيهقى عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت٩٣هـ): أنه سُئل عن الصفا والمروة فقال: كنّا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. . اهـ.

# معاني المفردات :

عن "عائشة" أمِّ المؤمنين (رضى الله عنها - ت٥٨هـ) قالت: قال رسول الله عنها «إنما جُعل الطواف بالبيت، والسَّعْى بين الصفا والمروة، ورمى الجمار لإقامة ذكر الله لا لغيره». . اهد.

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت٩٥هـ) قال: السنّة في الطواف بين الصفا والمروة: أن ينزل من الصّفا ثم يمشى حتى يأتى بَطّن المسيل فإذا جاءه سعى حتى يظهر منه، ثم يمشى حتى يأتى المرْوة. . اه. (انظر: المناور للمولى جا/١٥٤)

وقال عُرُوة لـ «عائشة» أمِّ المؤمنين: ما أبالى أن لا أطوف بين الصفا والمروة لقول الله الله عنالى -: ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُونَ بِهِمَا ﴾ فقالت: ياابن أختى ألا ترى أن الله يقول: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَن شَعَائِلِ الله ﴾ . . اهـ . (انظر: نفسر الدر المعود للسوط جـ ١٩٢/١)

#### تفسير الآية : (١٥٩)

قال الله - تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللاَّعِنُونَ ﴿ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللاَّعِنُونَ ﴿ وَلَيْكَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) قال: سأل معاذ بن جبل أخو بنى سلمة، وسعد بن معاذ أخو بنى الأشهل، وخارجة بن زيد أخو الحرث بن الخزرج، نفراً من أحبار يهود عن بعض ما فى التوراة، فكتموهم إيّاه وأبوا أن يخبر وهم. فأنزل الله فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنا ﴾ . . الآية اه.

# معاني المفردات:

عن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾: أي: من ملائكة الله المؤمنين . . اهـ .

وعن أبي العالية السرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) قال معنى الآية: أهل الكتاب كستموا نعت النبي «محمدًا» ﷺ حسدًا وبغيًا وهم يجدونه مكتوبًا عندهم . . اهـ .

(انظر: تفسير اللر المتاور للسيوطي جدا ( ٢٩٥)

# تفسير الآيات: (١٦٠ -١٦٢)

قال الله - نعالى - ﴿ إِلاَ اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ اللهِ وَالْمَلائكَة اللهِ وَالْمَلائكَة اللهِ وَالْمَلائكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ فِيهَا لا يُخفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ وَالْمَلائكَة مِعانى المفردات :

عن قسادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قبول الله - تعبالي -: ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا وأَصْلَحُوا ﴾ أي: أصلحوا ما بينهم وبين الله. ﴿ وَبَيَّنُوا ﴾: الذي جاءهم من الله ولم يكتموه، ولم يجحدوا به. . اهـ. (انظر: نفسر الدرّ المنور للموطى جـ ١٩٧/١) وعن سعيد بن جبير (ت٩٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: يتجاوز الله عنهم . . اهـ. (انظر: نفـــر الله السلوطي جـ١/٢٩٧)

وعن أبى العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية، قال: إنّ الكافريوقف يوم القيامة فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس أجمعون. . اهـ. (انظر: نضر اللرّ المتور للسوط ١٩٨/١٠)

وعن في قول الله - تعالى -: ﴿ خَالدينَ فِيهَا ﴾ أي: خالدين في جهنّم في اللعنة. ﴿ وَلا هُمْ يُنظُرُونَ ﴾ أي: لا يُنظرون فيعتذرون. . اهـ. (الطر: تفسير الدر المحود للموطى جدا/٢١٨) تفسير الآية: (١٦٤)

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن أبى حاتم، وابن مردويه عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: قالت قريش للنبى على الله أن يجعل لنا الصفّا ذهبًا نتقوّى به على عدونا. فأوحى الله إليه: إنّى معطيهم فأجعل لهم الصفّا ذهبًا، ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين. فقال: ربّ دعنى وقومى فأدعوهم يومًا بيوم». فأنزل الله هذه الآية . . اه .. .

## معانى المفردات:

﴿ وَتَصْرِيفِ الرِيَاحِ ﴾: عن عيسى بن أبى عيسى الخيّاط قال: بلغنا أنّ الرياح سبع: الصَّبا، والدّبور، والجنوب، والشمال، والخروق، والنكباء، وريح القائم: فأمّا الصَّبا فتجىء من المغرب، وأمّا الجنوب فتجىء عن يسار القبلة، وأمّا الشمال فتحىء عن يمين القبلة، وأمّا النكباء بين الصّبا والجنوب، وأمّا الخروق فبين الشمال والدّبور، وأمّا ريح القائم فأنفاس الخلْق. . اه.

(انظر: تقسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ١/ ٢٠٠)

(انظر: تفسير الدر المنثور للسبوطي جـ ١ / ٣٠٤)

#### تفسير الآيتين : (١٦٥ – ١٦١)

قال الله - عالى - ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحبُونَهُمْ كَحُبُ اللَّهِ وَاللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَوْ يَرَى اللهِ يَرَى اللهِ عَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿ وَنَ إِذْ تَبَرَّا اللّهَ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهِ

#### معاني المفردات :

عن عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا ﴾ أي: شركاء. ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ أي: يحبُّون آلهتهم كحب المؤمنين لله. ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ من الكفار لأوثانهم.. اهـ.

وعن الزبير بن العَوَّامِّ - رضى الله عنه - فى قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَوْ يَرَى الله وَعَنَ الْزِبِرِ بِنَ الْعَذَابِ ﴾ أى: ولو ترى يارسول الله الذين ظلموا أنفسهم فاتخذوا من دون الله أندادًا يحبونهم كحبكم الله، حين يعاينون العذاب يوم القيامة الذى أعده الله لهم، لعلمتم أنّ القوّة كلها إلى الله دون الأنداد. . اه. (نظر: نفسر الدر المناور للمبوط جـ ٢٠٤/١)

وعن قست ادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قسول الله - تعالى -: ﴿ إِذْ تَبَرُأَ الَّذِينَ التَّبَعُوا ﴾ : وهم الأتباع التَبعُوا ﴾ : وهم الأتباع والضعفاء . . اهـ . اهـ .

﴿ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ أي: الأوصال التي كانت بينهم في الدنيا. تفسير الآية ((١٦٧)

قَالَ الله - نعالى - ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَ لَنَا كَرَّةً فَنَشَرَاً مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلَكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهِ ﴾ . معانى المفردات :

عن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مِنَ اتَّبَعُوا لَوْ عَن قتادة بن دعامة (٣٠٤/١هـ) أَنَّ لَنَا كُونَةً ﴾ أي: رجعة إلى الدنيا . . اهـ . (انظر: تنسر الدر السوطى جـ ٢٠٠٤/١)

وعن أبى العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ ﴾: أي: صارت أعمالهم المخبيثة حسرة عليهم يوم القيامة . . اهد.

﴿ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ أخرج ابن أبي حاتم من طريق الأوزاعي قال: سمعت ثابت بن معبد قال: مازال أهال الناريام لون الخروج منها حتى نزل قول الله – تعالى -: ﴿ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ . . اه. (انظر: نصر الدر المعرد السيوس جا/٢٠٠) تفسير الآيتين: (١٦٨ - ١٦٩)

نال الله - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيَبًا وَلا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولٌ مَّبِينٌ ﴿ آَلَهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسَّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ آَلَكُ ﴾ .

## معاني المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هم) قال: تُليت هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمًّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً ﴾ عند النبي على فقال سعد بن أبي وقّاص فقال: يارسول الله أدع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: "ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس "محمد" بيده إن الرجل ليقذف اللّقمة الحرام في جوفه فما يُتقبل منه أربعين يومًا، وأيما عبد نبت لحمه من السّحت والرّبا فالنار أولّى به ، ، اهد. (انظر: نفير الدرّ السوطى جداله ٢٠٠٠)

﴿ وَلا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ﴾: قال: ابن عباس - رضى الله عنهما -: ما خالف القرآن فهو من خطوات السيطان. . اهم. (انظر: تفير الدر السيوس جـ١/٥٠٥)

وعن السُّدِّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت١٢٧هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ ﴾ أي: المعصية. ﴿ وَالْفَحْشَاءِ ﴾ أي: الزّنا. ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾: هو ما كانوا يحرمون من البحاثر، والسَّوائب، والوصائل، والحوامى، ويزعمون أن الله حَرَّم ذلك. . اه.

## تفسير الآيتين ، (١٧٠ - ١٧١)

قَالَ الله - عَالَى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴿ ثَالَ ۖ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# \* سبب نزول الآية رقم ١٧٠ :

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما وحدّرهم قال: دعا رسول الله عنها الله الله الله ونقمته. فقال له رافع بن خارجة، ومالك بن عوف: بل نتبع يا المحمد» ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم وخيراً منّا. فأنزل الله في ذلك:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ الآية . . اهـ . (انظر: نفسر الدر المتور للسرطي جـ٢٠٦/١٠)

# معانى المفردات :

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلِ اللَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءُ وَنِدَاءً ﴾: قال: كمثل البقر والحمار والشاة إن قلت لبعضهم كلامًا لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك، وكذلك الكافر إن أمرتَه بخير أو نهيته عن شرِّ أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. . اه.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ١/ ٣٠٦)

# تنسير الآية : (۱۷۲)

نال الله - نعالى - ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ آَنِهِ ﴾ .

# معاني المفردات :

عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٥هـ) قال: قال رسول الله علي الآون الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ آَنَ ﴾ [المؤمنون: ٥١].

وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذى بالحرام فأنّى يُستجاب لذلك» . اهد. (انظر: نضبر الدر السنور السوطى جـ١٠٧٦) وعن الضحّاك بن مزاحم (ت٥٠١هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ ﴾ أى: أثنوا على الله بما هو أهل له على النعم التي رزقكم وطيبها لكم . اهد. (انظر: نضير الدر المعنور السيوطى جـ١٠٧٦) وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قال رسول الله وكياتية: "إنّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، ويشرب الشربة فيحمد الله عليها » . . اهد.

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جدا / ٣٠٧)

تفسير الآية : (١٧٣)

قَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّه فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ آلَا ﴾ . معانى المفردات :

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ﴾ أخوج الأثمة: أحمد، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم، وابن مردويه عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٧هم) قال: قال رسول الله وَ الله وَ الله الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله والحراد، والكبد والطحال». . اهم النظر: تنسير الدرّ المتور للسبوط جـ١٩٨٠) وعن أبي العالية الرّياحيّ (ت ١٩هم) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ اللهِ اللهِ الدرّ المتور للسبوط جـ١٩٨١) الله الله الدرّ المتور للسبوط جـ١٩٨١)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَمَنِ اصْطُرُ غَيْرُ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ قال: من أكل شيئًا من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى . . اهـ . (انظر: نفسر الدر المنزد للبوط جـ (٢٠٨/١)

وعن سعيد بن جبير في قول الله - تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: أي: غفور لمن المحرّم، رحيم به إذ أُحِلِ له الحرام في الاضطرار، (انظر: نفير الدر المناور الليوطي جدا/٢٠٨) وقال الشعبي عامر بن شير احيل (ت٥٠١هـ): إذا اضطر إلى الميتة أكل منها قَدْر ما يقيمه . . اه. .

#### تفسير الآيات: (١٧٤ - ١٧٥ - ١٧٦)

وَالَّ الله - عَالَى - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكَتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولُكُ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارُ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَلا يُزَكِيهِمْ قَلِيلاً أُولُكُ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارُ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَلا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْمَعْفَرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّه

## معاني المفردات:

عن أبى العالية الرّياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ الله عليهم في كتبهم من الحق، والهدى، الله مِنَ الْكَتَابِ ﴾ قال: أهل الكتاب كتموا ما أنزل الله عليهم في كتبهم من الحق، والهدى، والإسلام، وشأن نبينا «محمد» ﷺ ونعته. ﴿أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ ﴾: أي: ما أخذوا عليه من الأجر فهو نار في بطونهم . . اه. اله.

وعن السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن (ت١٢٧هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ : وهم اليهود والنصارى في عداوة بعيدة . . اهـ .

#### نفسير الآية : (۱۷۷)

قَالِ الله - عَالَى ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ وَالْمَلائكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَوْمِ الآخرِ وَالْمَلائكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّائِلِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَأَقَامُ الصَّلاةَ وَآتَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُ الصَّلاةَ وَآتَى النَّاسِ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالطَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ الْمُتَقُونَ وَالْمَلائِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالطَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولِئِكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير، وابن أبى حاتم عن أبى العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) قال: كانت اليهود تصلّى قبل المغرب، والنصارى قبل المشرق. فنزلت هذه الآية: ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ الآية . . اهـ . الهرات المناود السوط جـ١١/١١)

# معاني المقردات:

عن أبى ذر الغفاري - رضى الله عنه -: أنّه سأل رسول الله علي عن الإيمان فتلا: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُم ﴾ الآية. ثم سأله ثانيًا فتلاها ثم سأله ثانيًا فتلاها وقال: «وإذا عملت حسنة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك». . اهد.

(انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جدا / ٣١٠)

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَٱتَّى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ أي: يعطى وهو صحيح شحيح يأمل العيش، ويخاف الفقر. . اهـ. (انظر: نفسر الدرّ المتور للسوط جـ (۲۱۲/۲۳)

﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ جُبِهِ ذُوِي الْقُرْبَى ﴾ عن سلمان بن عامر الضّبِّى قال: قال رسول الله ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم اثنتان: صدقة، وصلة» . . اهر الله ﷺ: «الصدر السول جـ ١٦٣/١»

﴿ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) ابن السبيل : الذي يمرّ عليك وهو مسافر . . اهـ .

﴿ وَالسَّائِلِينَ ﴾ قال الحسين بن على (رضى الله عنه - ت ١٥هـ): قال رسول الله عَلَيْكُمُ «للسائل حق وإن جاءعلى فرس». . اهـ. (الله: نفسر الدر المتور للمول حرار٢١٣)

﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾: قال سعيد بن جبير (ت٩٥هـ): المراد: فكاك الرقاب.

وعنه في قوله - تعالى - : ﴿ وَأَقَامُ الصَّلاةَ ﴾ قال : وأتمَّ الصلاة المكتوبة .

وعنه في قوله - تعالى -: ﴿ وَآتُنَى الزُّكَاةَ ﴾ قال المراد: الزكاة المفروضة.

وعنه في قوله - تعالى -: ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ : قال المراد: فيما بينهم وبين الناس . . اهم.

وعن ابن مسسعسود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) في قبول الله - تعسالى -: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ أى: السقم، ﴿ وَحِينَ الْبَأْسِ ﴾ أى: القتال. . اهـ. (انظر: نغير الدرّ المتور للميوض جدا /٢١٥)

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ عن أبى عامر الأشعرى قال: قلت: يارسول الله ما تمام البرّ؟ قال: «تعمل في السرّ عمل العلائية» . . اه.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا/ ٣١٥)

#### تفسير الآية : (۸۷۸)

نال الله - نعالى -، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْمُعْرُوفِ بِالْمُعْرُوفِ بِالْعَبْدُ بِالْأَنْتَىٰ بِاللَّانَتَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهُ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفيفٌ مِن رَّبَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ عَذَابٌ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَذَابٌ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَذَابٌ اللهِ اللهُ اللهُو

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير (ت٩٥هـ): قال: إن حَيَّيْن من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قـتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى بالعبد من الحرّ منهم، وبالمرأة من الرجل منهم، فنزل فيهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقصاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ الآية . . اهـ.

### معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ بعد أخذ الدّية بعد استحقاق الدم وذلك العفو. ﴿ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أى: فعلى الطالب اتّباع بالمعروف إذا قبل الدية، ﴿ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ﴾: من القاتل في غير ضرر ولا فعلة المدافعة، ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾: ممّا كتب على من كان قبلكم، ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أى: قتل بعد قبول الدية: ﴿ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

(انظر: تفسير الترّ المئثور فلسيوطي جدا/ ٢١٨)

وأخرج عبدالرزَّاق، وابن أبى شيبة، وأحمد، والبيهقى عن ابن شريح الخزاعى أنّ النبى ﷺ قال: «من أصيب بقتل أو جراح فإنه يختار إحدى ثلاث: إمَّا أن يقتص، وإمّا أن يعفو، وإمّا أن يأخذ الدّية. فإن أراد رابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنّم خالدًا فيها أبدًا». - اهـ. (نظر: نفسر الدر المعنور السوطى حـ١٧٧١)

وعن سَمْرة بن جندب الخزاعي (رضى الله عنه - ت · ٦هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدِّية». . اهـ. (انظر: نفسر الدر المندور للسوطي جـ١٧١١)

تفسير الآية : (١٧٩)

الله - معالى - ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ وَآلَكُ ﴾ .

### معانى المفردات:

عن سعيد بن جبير (ت٩٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةً يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ أي: من كان له لبّ أو عقل يذكر القصاص فيحجزه خوف القصاص عن القتل. ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ : لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص. . اه.

تفسير الآية : (١٨٠)

قال الله - نعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ آَلَ ﴾ .

# الناسخ والمنسوخ:

أخرج ابن أبى شيبة، وعبد بن حُميند، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقى عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣ هـ) أنه سئل عن هذه الآية: ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَاللَّاقَرَبِينَ ﴾: قال: نسختها آية المواريث. . اهـ. (انظر: نفسر الدرّ المعدد السيوس حد/٢٠٠)

### معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ إِن تُرِكُ خَيْرًا ﴾ : قال : الخير : المال . . اهـ . (انظر: نفسر الدر السنور للسوط جا/٢١٨)

وأخرج عبد بن حُمَيْد عن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) : قال : قال رسول الله عَلَيْكِيَّة :

(انظر: نفسر الدر المعنور للسوط جا/٢٢٠)

وأخرج الأثمة : أحمد، وعبد بن حُميد ، والبيهقي في سننه عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله وَ عَلَيْهُ في حجّة الوداع في خطبته يقول : "إن الله قد أعطى كل قال: سمعت رسول الله وسيّة لوارث، . . اهـ . اه

### تفسير الآيتين : ۱۸۱ - ۱۸۲)

قَالِ الله - تَعَالَى - ﴿ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبدَّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ طَلْكَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ سَمِعٌ عَلِيمٌ طَلْكَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ سَمِعٌ عَلِيمٌ طَلْكَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ طَلِيهِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ طَلِيهِ ﴾.

### معانى المفردات:

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ فَمَن بَدَّلَهُ ﴾ المعنى: يقول الله - تعالى - للأوصياء: من بدّل وصيّة الميت ﴿ بَعْدَمَا سَمِعَهُ ﴾ أى: بعد ما سمع من الميت فلم يُمض وصيته إذا كانت عدلا ﴿ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ ﴾ أى: إثْمُهُ ﴾ أى: إثْمَهُ ﴾ أى: إثْمَهُ ﴾ أى: الوصيّة ، وبرئ منه الميت ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ : للوصيّة ، اه. الموسيّة ، اه.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ جَنَفًا أَوْ الله - تعالى -: ﴿ جَنَفًا أَوْ الله قال: الجنف: الخطأ، والإثم: العمد.. اهـ. (انظر: نفير الدر المنور للسوط جـ١/٢٢١)

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ ﴾ الآية قال: هذا حين يحسضر الرجل وهو يموت، فإذا أسرف أَمَرهُ بالعسدُل، وإذا قصر عن حق قالواله: افعل كذا وكذا، وأعط فلانا كذا وكذا. . اهد، (اطر: نفير الدر المتور السوطي جـ١/٢٢١) تفسير الايتين: (١٨٣-١٨٤)

قال الله - عالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مَن قَبْلُكُمْ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلُكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَّكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفُو فَعَدُةٌ مَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفُو فَعَدُةٌ مَنْ أَيَّامٍ أَخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَدُيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ عَنْكُ ﴾ .

معانى المقردات :

والترمذى، والنسائى، والبيه قى عن ابن عمر (رضى الله عنه ما - ت ٧٣ هـ) عن النبى عَلَيْكُمُ الصّيامُ الله عنه ما - ت ٧٣ هـ) عن النبى عَلَيْكُمُ والترمذى، والنسائى، والبيه قى عن ابن عمر (رضى الله عنه ما - ت ٧٣ هـ) عن النبى عَلَيْكُمُ قال: « بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ «محمدًا» رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحجّ». اهد. (انظر: نفسر الله السنور للسوطى جا/٢١١) ﴿ كُمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) المراد بذلك: أهل الكتاب. اهد.

﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ﴾ : قال مقاتل بن حيَّان (ت ١١هـ) : المراد بذلك : أيام شهر رمضان . . اهـ . (انظر: تفير الدرّ المناور المبوطى جـ ١٣٢٢)

﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ قال سلمة بن الأكوع - رضى الله عنه - كنّا في رمضان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شاء صام، ومن شاء أفطر وافتدى، حتى نزلت هذه الآية: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ قَلْيَصُمْهُ ﴾ البدة: ١٨٥].

(انظر: تفسير الدرّ المثاؤر للسيوطي جدا/ ٣٢٥)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَعَلَى الله عِنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَعَلَى الله يَظْمُ مُسْكِينَ ﴾ قال: من لم يطق الصوم إلا على جَهد فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا، والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير، والذي سقمه دائم. . اهـ . (تقر: نفير الدر المتور للسيوط جـ ٢٢١/١)

﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ ﴾ قال عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠ هـ) معنى ذلك: أطعم عن فطر كل يوم مسكينين . . اهـ. (انظر: نفسر الدر المعتور للسيوطر جــــ/٢٢٧)

﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ : قال ابن شهاب: معنى ذلك: الصيام خير لكم من الفدية . . اه. .

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٥هـ) قال: قال رسول الله على عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشرة أمث الها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عزّ وجل: إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به، يدع طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلى، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». . اه.

#### تفسير الآية : (١٨٥)

قَالِ الله - نعالى - ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَى لَلنَّاسِ وَبَيْنَاتَ مَنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مَنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَو فَعَدَّةٌ مَنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمَلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ شَرِيدًا بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتَكْمَلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ شَرِيدًا ﴾ ﴿

# معانى المفردات :

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل رمضان فتحت أبواب الحبنة، وغُلِّقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين؟ . . اهـ. (مضان فتحت أبواب الحبنة، وغُلِّقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين؟ . . اهـ. (مضان فتحت أبواب الحبنة، وغُلِّقت أبواب الحبنة عنه المساول المسا

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئًا أنز له منه حتى جمعه. . اه.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ١/ ٣٤٣)

﴿ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتَ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾ عن ابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز (ت ١٥٠هـ) في قول الله – تعالى –: ﴿ هُدَّى لِلنَّاسِ ﴾ أى: يهتدون به. ﴿ وَبَيِّنَاتُ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾ أى: فيه الحلال، والحرام، والحدود..اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ ١ ٣٤٤)

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ عن أبى هريرة (رضى الله عنه – ت ٥٩هـ) أن النبى ﷺ قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم الشهر فأكملوا العدَّة» وفي لفظ: "فعدُّوا ثلاثين». . اهـ.

وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ فَمَن شَهِدَ منكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ قال: إذا كان مقيمًا . . اهـ .

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسبوطي جدا / ٣٤٤)

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ) أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله عنها - ت ٥٨هـ) أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله عنها - ت ٥٨هـ) فقال: «إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر». . اهـ.

(انظر: تفسير الذرُّ المنثور للسيوطي جدا / ٣٤٠)

وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال: كنّا نسافر مع رسول الله ﷺ فى شهر رمضان، فمنّا الصائم ومنّا المفطر، فلا يَجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنه مَنْ وجد قوّة فصام محسن، ومن وجد ضعفًا فأفطر محسن، ، اهد.

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: لا تعب على مَنْ صام في السفر، ولا على مَنْ أفطر، خذ بأيسرهما عليك، قال الله - تعالى -:

﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ . . اهـ . انظر: نفسر الدر المتور للسوطى جدا/٣٥٠) ﴿ وَلِتُكُملُوا الْعِدُةَ ﴾ قال الربيع بن خشيم الكوفى (ت قبل ٩٠هـ) : المراد بذلك : عدّة شهر رمضان . . اهـ . (نظر: نفير الدر المتور للسوطى جدا/٣٥٠)

﴿ وَلَتُكَبِّرُوا الله عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ﴾ قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حستى يفرغوا من عيدهم لأنّ الله يقول: ﴿ وَلَتُكْمِلُوا الْعَدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ ﴾ . . اه. (انظر: نسير الدرّ المنور السوطى جـ ١٠١/١٥٥)

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قال رسول الله عليه : "زيّنوا اعيادكم بالتكبير". . اهـ. اهـ.

## تفسير الآية ، (١٨٦)

نال الله - نعالى - ، ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخوج ابن جرير، والبخوى في معجمه، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه من طريق الصَّلْت بن حكيم عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جدَّ، قال: جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْ فقال: يارسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي عَلَيْ فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي عَنَى فَإِنّي قَريبٌ ﴾ الآية . . اه.

(انظر: تقسير الدر المتثور للسيوطي جدا/ ٢٥٢)

# معاني المفردات:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ ربكم حَيىٌ كريم يستحى إذا رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قال رسول الله عَيْكِمُ : اهـ. (انظر: ننسر الدر السول جـ ١٣٥٣)

وعن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: "إنّ الله حَيى تُكريم يستحى أن يرفع العبديديد فيردهما صفرًا لا خير فيهما، فإذا رفع أحدكم يديه فليقل: ياحى ياقيّوم لا إله إلا أنت ياأرحم الراحمين ثلاث مرات، ثمّ إذا ردّ يديه فليفرغ الحير على وجهه» . . اه.

وعن الوليد بن عبدالله بن أبي مغيث قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: "إذا دعا أحدكم فرفع يديه فإن الله جاعل في يديه بركة ورحمة، فلا يردهما حتى يمسح بهما وجهه". . اهم. الفر: تنسر الدر المتور للموطر جـ (٢٥٢/١)

وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أن النبى على قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إمّا أن يعجّل له دعوته، وإمّا أن يدّخرها له في الآخرة، وإمّا أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذًا نكثر. قال: «الله أكثر». اه... (انظر: نفسر الدرالمتور للسوطى جا/٢٥٤)

وأخرج الترمذي، والحاكم عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٧هـ) قال: قال رسول الله تخطير : «الدعاء» . . اهـ. رسول الله تخطير : «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء» . . اهـ. (تنفر: نفير الدر السوطى جـا/٢٠٤)

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبسي عَلَيْكُ قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه» . . اهر. (تعدن السوطي جدا/٢٥٤)

#### تنسير الآية : (١٨٧)

قال الله - تعالى - ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَيَامِ الرَّفَتُ إِلَىٰ نَسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلَمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشُرُ وَمُن وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَىٰ يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوُدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصَيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشُرُوهُنَ وَأَنتُمْ مَنَ الْخَيْطِ الأَسْوُدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصَيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشُرُوهُنَ وَأَنتُمْ مَنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصَيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشُرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَاكُمُ لَكُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَينُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَيْمُ مَنْ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَيْمُ مِنَ الْفَهُ وَلَا تُقُونَ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَيْمُ مِنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَيْمُ مِنَ الْفَعْمُ يَتَقُونَ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَكُمْ مَن اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَيْمُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ مَا الْمَالَعُمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُسْرَافِعُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْحَيْمُ اللَّهُ الْمُنَاسِ الللَّهُ الْمُولُونُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُلْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتُولُ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُولُ اللْمُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْ

# \* سببا التزول :

أولا: أخرج عبد بن حُميد، والبخارى، وأبو داود، والترمذى، والبيهقى فى سننه عن البراء بن عازب (رضى الله عنه - ت ٦٢هـ): قال: كان أصحاب النبى عليه إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمسى. وإن قيس بن صرمة الأنصارى كان صائمًا، فكان يومه ذاك يعمل فى أرضه، فلمّا حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق، فأطلب لك، فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلمّا رأته نائمًا قالت: خيبة لك أنمت؟

فلما انتصف النهار غُشِي عليه، فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت هذه الآية: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ ﴾ إلى قوله: ﴿ مِن الْفَجْرِ ﴾ ففرحوا بها فرحًا شديدًا. . اه..

(انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي جدا / ٣٥٦)

(انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي جدا / ٣٦٣)

ثانيا: وأخرج الأثمة: أحمد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم بسند حسن، عن كعب بن مالك - رضى الله عنه - قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حرَّم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يُفْطِر من الغد، فوجع عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - من عند النبي عَلَيْ ذات ليلة وقد سَمَر عنده، فوجد امر أته قد نامت فأيقظها وأرادها فقالت: إنِّى قد نمتُ، فقال: ما نمت ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي عَلَيْكُمْ فَاخبره، فأنزل الله: ﴿ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ قَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾ . . اهم اله الله المنز المبرد المبرط ١٢٥٧/٥٥)

معانى المفردات:

عن السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ أي: تقعون على نسائكم خيانة . . اه. . اه. الشر الله المثور للسوطي جـ ١٩٥١)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴾ أى: جامعوهن . ﴿ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ أى: الولد . اهـ. اهـ. (انظر: تنسير الله الستور للسوطى جـا/٢٥٩)

وعن عدى بن حاتم - رضى الله عنه - قال: لما أنزلت هذه الآية: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْود ﴾ عمدت إلى عقالين أحدهما أسود، والآخر أبيض فـجعلتهما تحت وسادتى فجعلت أنظر إليهما فلا يتبين لى الأبيض من الأسود، فلمّا أصبحت غدوت على رسول الله وَ الله وَ الخبرته بالذى صنعت فقال: «إنّ وسادك إذًا لعريض، إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل». . اهد. ونظر: نفير فدر المتور لليولى جد/ ٢٦٠)

وعن الصّحاك بن مزاحم (ت ١٠٥ هـ) قال: كانوا يجـامعون وهم معتكفون حتى نزل قول الله - تعالى -: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُم عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ . . اهـ. وعن اعائشة » أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨ هـ): أن النبى على كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفّاه الله - عزّ وجلّ - ، ثم اعتكف أزواجه من بعده . والسنّة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ، ولا يتبع جنازة ، ولا يعود مريضًا ، ولا يمس أمرأة ولا يباشرها . ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . . اه . (انظر: نفس الله المسؤل ا

### تفسير الآية : (١٨٨)

نال الله - تعالى - : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مَنْ أَمُوال النَّاس بالإِثْم وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ \* . لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مَنْ أَمُوال النَّاس بالإِثْم وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ \* .

# \* سبب نزول هذه الآية ؛

أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) فى قول الله - تعالى -: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ وذلك أن امرؤ القيس بن عابس، وعبدان بن أشوع الحضرمى اختصما فى أرض وأراد امرؤ القيس أن يَحْلف. فيفيه نزلت: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ . . اهه. (انظر: تفسير الدر المنور للسوطى حـ١٧٠١)

## معانى المفردات :

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قول الله - تعالى - :

﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ قال: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بيّنة فيجحد المال ويخاصمهم إلى الحكّام وهو يعرف أنّ الحق عليه، وقد علم أن أكل الحرام إثم، . اهم. (انظر: نفسر الدرالسوس جا/٢٦٦)

وأخرج الأئمة: مالك، والشافعي، والبخاري، ومسلم عن «أمِّ سلمة» أمِّ المؤمنين - رضى الله عنها -: أن النبي الله قال: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلى»، ولعل بعضكم أن يكون ألْحَن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه، فيمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار». . اه.

### تفسير الآية ، (١٨٩)

نَالِ الله - عَالَى - ، ﴿ يُسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبَرُّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ فَيْ ﴾ .

# \* سببا نزول هذه الآية :

أولا: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية الرّياحي (ت ١٩٠هـ) قال: ذكر لنا أنهم قالوا للنبي عَلَيْ الله الله عن الأهلّة الآية: أي: قالوا للنبي عَلَيْ الأهلّة الله الأهلّة عن الأهلّة الآية: أي: جعلها الله - تعالى - مواقيت لصوم المسلمين، وإفطارهم، ولحجهم، ومناسكهم، ولعدّة نسائهم، ومحل دينهم، اهد. الهد.

ثانيًا: وأخرج الإمامان: البخارى، وابن جرير عن البراء بن عازب (رضى الله عنه - ت ٦٢هـ) قال: كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُ بَأَن تَأْتُوا الْبَيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرُ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبَيُوتَ مِن أَبُوابِهَا ﴾ . اه . . اه . . اه . .

#### تفسير الآيتين ۽ (١٩٠ – ١٩١)

قال الله - نعالى - ، ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُوكُمْ فِيهِ فَإِن وَالْفَتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُوكُمْ فِيهِ فَإِن وَالْفَتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿ آلَكُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا تُقَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿ آلَكُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

## معاثى المقردات :

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ قـال أبو العاليـة الرّياحيّ: الخطاب الأصحاب نبينا امحمد، ﷺ أمروا بقتال الكفّار . . اهـ.

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَلا تَعْتَدُوا ﴾ قال: لا تقتلوا الصبيان، والنساء، ولا الشيخ الكبير، ولا مَنْ القي السيَّلَم وكفّ يده. فإن فعلتم فقد اعتديتم. . اهـ. (انظر: نفسر الدر السنور للسوطى ١٧٠/١٠)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ أي: حيث وجدتموهم. . اه. . اهد.

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَالْفِتَنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ أي: ارتداد المؤمن إلى الوثن أشدّ عليه من أن يُقْتل . . اهـ . (انظر: نفسر الله العتود السيوط جـ١/١٧٧)

#### تفسير الآيتين : (١٩٢ - ١٩٤)

عَالَ الله - عَالَى - ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّه فَإِن انتَهُواْ فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ آلَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قَصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

# معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِيْنَةٌ ﴾ أي: شرك ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ ﴾ أي: يخلص التوحيد لله - تعالى -. . اهـ. الله الله المتور للسوطى جـ ١٠١١)

وعن مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَإِن انتَهُواْ فَلا عُدُواَنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وعن مجاهد بن جبر في قول الله - تعالى -: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَابُ وَالْحَرَابُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلُو مَا اللهِ وَالْعَلَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلُوهُم فِيهِ كَمَا قَاتِلُوكُم . . اهد.

#### تفسير الآية : (١٩٥)

قال الله - تعالى - ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةَ وَأَحْسَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَنفِقُ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبد بن حُمَيْد، وابن جرير، والبغوى في معجمه عن الضحَّاك بن أبي جبيرة: أن الأنصار كانوا ينفقون في سبيل الله ويتصدقون، فأصابتهم سنَّة فساء ظنّهم وأمسكوا عن ذلك. فأنزل الله الآية. . اهم . . . (هند: هنبر الدر السوطى جـ ٢٧٤/١٧)

#### معانى المقردات:

عن حذيفة بن اليمان (ت ٤٠١هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللَّهُ لَكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةَ ﴾ قال: هو ترك النفقة في سبيل الله مخافة العَيْلة. . اهـ. (انظر: نفسر الدر السنور للسوطى جـا/٢٧٤)

### تفسير الآية : (١٩٦)

قال الله - تعالى - ﴿ وَأَتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلَقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مَنكُم مَريضًا أَوْ بِهِ أَذَى مَن رَأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيُ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلاثَة أَيَّامٍ فِي الْحَجَ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تَلْكَ اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيُ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلاثَة أَيَّامٍ فِي الْحَجَ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَرَامِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَرَامِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الأثمة: الشافعي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن يَسعُلَى بن أميّة قُال: جاء رجل إلى النبي ﷺ وهو بالجعرانة عليه جبّة وعليها خلوق فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: فأنزِل على النبي ﷺ وقد أنزِل على النبي ﷺ وقد أنزِل عليه الوحى. فقال عمر - رضى الله عنه -: أيسرّك أن تنظر إلى النبي ﷺ وقد أنزِل عليه الوحى؟. فرفع

طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط كغطيط البكر، فلمّا سُرِّى عنه قال: «أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الخلوق، واخلع عنك جبَّتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجِّك». . اه.

### معاني المفردات:

عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) عن رسول الله ﷺ في قول الله - تعالى -: ﴿ وَأَتِمُوا الْعَجُ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ قال: "إنّ من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك». . اهه.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في معنى الآية قال: من أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحلّ حتى يتمها تمام الحج يوم النّحْر إذا رمى جمرة العقبة، وزار البيت فقد حلّ، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حلّ. . اهـ.

(انظر: تقسير الدرّ المئثور للسيوطي جـ١/ ٣٧٦)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهسما - فى قول الله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾ أى: من أحرم بحج أو عمرة ثم حُبِس عن البيت بمرض يجهده، أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدى: شاة فما فوقها، فإن كانت حبجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه.

﴿ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَىٰ يَبِلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ أى: فإن كان أحرم بالحج فمحلّه يوم النّحْر، وإن كان أحرم بعمرة فمحل هَذْيه إذا أتى البيت، اهد. (ظر: تنبر الدر المندر السوطى جـ١/٢٨٣)

﴿ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَهُ ﴾ أخرج الإمام البخاري عن المسور ابن مخرمة - رضى الله عنه - : أن رسول الله على نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك . . اه. .

وأخرج الأئمة: أحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والبيهقى عن كعب بن عُجْره - رضى الله عنه - قال: كنّا مع رسول الله ﷺ بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، وكان لى فَرُوة فجعلت الهوامُّ تساقط على وجهى، فمرّ بى النبى ﷺ فقال: «أيوذيك هوامُّ رأسك»؟ قلت: نعم. فأمرنى أن أحلق. ونزلت هذه الآية:

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مُرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَاْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك ﴾ فقال رسول الله ﷺ: "وأسك مما تيسر".

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا / ٣٨٥)

﴿ فَمَن تَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ ﴾ قال الضحاك بن مراحم (ت ١٠٥هـ): التمتع: الاعتمار في أشهر الحج . . اهـ .

وعن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هم) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَصِيامُ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْهُ مَا اللهَ عَنْ اللهَ عَنْهُ أَى: يوم قبل يوم السروية، ويوم السروية، ويوم السروية، ويوم عرفة، وإذا فاته صيامها صامها أيام مِنّى فإنهن من الحج. وعليه صيام سبعة أيام إذا عرفة، وإذا فاته صيامها صامها أيام مِنّى فإنهن من الحج. وعليه صيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. . اه.

وأخرج الإمامان: البخارى، ومسلم عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ) قال: تمتع رسول الله على في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدى من ذى الحليفة، وبدأ رسول الله على فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي على بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدى، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي على محة قال للناس: امن كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشى، عبد، فلما قدم النبي على محجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر ، وليحلل، ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله الله . . اه.

﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ قال عروة بن الزبير (رضى الله عنه - ت ٩٣ هـ) المراد بذلك: أهل مكة: ليست لهم متعة وليس عليهم إحصار لقربهم من المشعر الحرام. . اهـ (القربهم من المشعر الحرام . . اهـ

#### تفسير الآية ، (١٩٧)

قَالَ الله - عَالَى - ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجُّ فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جَدَالَ فِي الْحَجِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ عَنْهَا ﴾.

#### معانى المفردات

عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ الْعَجُ الْهُو مُعْلُومَاتٌ ﴾ قال: هي شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة. . اهـ. (انظر: نفسر الدر السوطى جـ ١٩٣١)

وعن ابن عمس \_رضى الله عنهما - في قبول الله - تعالى - : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَّ عَلَّمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّا عَم

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) قال: قال رسول الله ﷺ في قول الله - تعالى -: ﴿ فَلا رَفَتُ وَلا فُسُوقُ وَلا جدالَ فِي الْحَجِ ﴾ قال: «الرفث: الإعرابة: أي الجماع، والتحريض للنساء بالجماع، والفسوق: المعاصى كلها، والجدال: جدال الرجل صاحبه». . اهد، (انظر: تنسر الله المتور للنيوطي جدال الرجل صاحبه». . اهد،

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قبول الله - تعالى -: ﴿ وَتَزَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ اللهَ الزَّادِ التَّقُوى ﴾ قال: كان أناس من أهل السيمن يحجّون ولا يتزوّدون، فسأمرهم الله بالزّاد والنفقة في سبيل الله، وأخبرهم أن خير الزاد التقوى . . اهد. (تقر: تسر الدّاستور السوطى جـ١/٢٩٨) تفسير الآية: (١٩٨)

قال الله - نعالى - ، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَبَّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مَّن عرفات فاذكُرُوا اللّه عند المشغر الْحرام واذكروه كما هداكم وإن كُنتُم مَن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ ﴿ كَانَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الإمام البخاري، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في

سننه عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) قبال: كانت عكاظ ومبعنة وذو المحاز أسواقًا في المجاهلية، فتبأقموا أن يتجروا في الموسم فسألوا رسول الله على عن ذلك. فنزل قول الله - تعالى -: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِن رُبِّكُمْ ﴾: في مواسم الحج. . اهد.

#### معاني المفردات:

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قول الله - تعالى -: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الله - تعالى -: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضُلاً مِن رَبِّكُمْ ﴾ أى: لا حرج عليكم فى البيع والشراء قبل الإحرام وبعده . اهـ. «انظر: نفسر الله المتود للمولى جـ (١٠١/١٤)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قبول الله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مَنْ عَرَفَاتٍ عَالَى -: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مَنْ عَرَفَاتٍ عَبِلَ الصبح فقد تم حجه ، عَرَفَاتٍ ﴾ : أن رسول الله ﷺ قال: «من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه ، ومن فاته فقد فاته الحج» . . اه . . .

وعن جابر بن عبدالله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ) أن رسول الله ﷺ قال: «كل عرفة موقف، وكل فحاج مكة طريق عرفة موقف، وكل فحاج مكة طريق ومنحر». . اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: قال رسول الله عليه: «ارفعوا عن بطن مُحسرً». . اهـ. (انظر: تنسير الدّ المتود السيوس جـ ١٠٤/١٠)

وعن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - قال: رأيت رسول الله علي وهو يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم، فإنّى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه». . اهد.

#### تفسير الآية : (١٩٩)

تَّالَ الله - عَالَى - ، ﴿ ثُمَّ ٱفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﷺ ﴾ .

# سبب نزول هذه الآية :

أخرج الأثمة: البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى والبيهقى فى سننه عن «عائشة - أم المؤمنين» (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ) قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يُسمَّون الحُمُس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلمّا جاء الإسلام أمر الله نبيّه أن يأتى عرفات ثم يقفون بها، ثم يفيض منها، فذلك قول الله: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النّاسُ ﴾ . . اهه.

#### معاني المفردات:

﴿ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ اخرج الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما - ت ٢٥هـ) أن النبي رَبِيلِيَّ كان يقول: إن الله يباهى ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادى أتونى شُعثًا غُبُرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أنى قد غفرت لهم ». قال رسول الله رَبِيلِيَّ : "فما من يوم أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة ». . اهد.

#### تفسير الآيات: (۲۰۰ - ۲۰۲)

قال الله - تعالى - ، ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَا سَكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذَكْرَكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُ ذَكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَا آتَنا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِنْ خَلاق ﴿ يَكُولُ وَمَنْهُم مَن يَقُولُ رَبِّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخرة حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ آبَ وَمَنْهُم مَن يَقُولُ رَبِّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخرة حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ آبَ اللَّهُ مَنْ يَقُولُ رَبِّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخرة حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ آبَ اللَّهُ مَنْ يَعْدِلُهُ مَنْ يَقُولُ مُنْ كَلِي اللَّهُ مَنْ يَعْدُلُولُ وَاللَّهُ مَنْ يَعْدُلُوا وَاللَّهُ مَنْ يَعْدُلُولُ وَاللَّهُ مَنْ يَعْدُلُونُ وَاللَّهُ مَنْ يَعْدُلُوا وَاللَّهُ مَنْ يَعْدُلُولُ وَاللَّهُ مَنْ يَعْدُلُولُ وَاللَّهُ مَنْ يَعْدُلُونُ وَلَيْكُ فَيْ وَاللَّهُ مَنْ يَعْدُلُولُ وَاللَّهُ مَنْ يَعْدُلُولُ وَاللَّهُ مَنْ يَعْدُلُوا وَاللَّهُ مَنْ يَعْدُلُوا وَاللَّهُ مَنْ يَعْدُلُوا وَاللَّهُ مَا يَعْدُلُولُ وَاللَّهُ مَنْ يَعْمُ مَنَا كُنْهُمْ عَلَى اللَّهُ مَا كُنْ إِلَيْكُ لَهُمْ نُعْمُ وَاللَّهُ مُنْ يَعْلَى اللَّهُ مَنْ يَقُولُ لُولُولُ وَلَنَا فِي اللَّهُ مَنْ يَعْلُمُ فِي اللَّهُ مِنْ يَعْلَى اللَّهُ مَنْ عَلَيْ فَيْ اللَّهُ مُنْ يَعْلَى اللَّهُ مُنْ عَلَيْكُ فَلْهُمْ فَا لَا اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مُنْ عَلَيْكُ لَعُمْ مُنَا كُنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ لَهُمْ عُلَالِكُ لَلْهُ عَلَيْكُ لَا لَا لَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ لَهُ مُنْ عَلَيْكُ فَلَا عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ لَا عَلَالِهُ اللّلَالِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَالِكُ لَلْكُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا عَلَالَالِهُ عَلَيْكُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْكُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَالِكُولُولُ اللَّهُ عَلَالِكُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ لَا عَلَالِكُ لَا عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ لَا عَلَالِكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَالِكُولُ اللَّهُ عَلَالِكُولُ اللَّهُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَالِكُولُ اللّهُ عَلَالِكُ اللّهُ عَ

# \* سبب نزول هذه الآيات :

أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث، وعام خصب، وعام ولاد حسن ولا يذكرون من أمر الآخرة شيئا. فأنزل الله فيهم: ﴿فَمنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِنْ خَلاق ﴾. ويجى، بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخرة حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ فأنزل الله فيهم: ﴿أُولُكُ لَهُمْ نَصِيبٌ مَمًا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَوِيعُ الْحَسَابِ ﴾ . . اهد.

#### معاني المفردات:

عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكُكُمْ ﴾ قال: إهراق الدماء ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذَكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ ﴾ قال: إهراق الدماء ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذَكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ ﴾ قال: تفاخر العرب بينها بفعال آبائهم يسوم النَّحر حين يفزعون، فأمروا بذكر الله مكان ذلك . . اهـ .

## تفسير الآية : (٢٠٣)

قَالِ الله - تَعَالَى - ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجُّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ آَنِكُ ﴾ . معانى المفردات :

عن عبدالله بن الزبير (رضى الله عنهما - ت ٧٣هم) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ قال: هن أيام التشريق يذكر الله فيهن بتسبيح وتهليل وتحلير وتحميد . . اهم . . . اهم المشروط بدا/٢٠٠)

وعن ابن عسباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: الأيام المعلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق. . اهـ. (انظر: نفير الدر المسوطى جـ١٠/١٤)

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ): أن رسول الله على بعث عبدالله بن حذافة يطوف في منى ويقول: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب، وذكر الله - تعالى - . . اه.

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ فَمَن تَعَجُّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾: في تأخيره . . اه. . اه. (انظر: نفسر الدر المسور السيوم جدا/١٢٤)

## تفسير الآيتين : (٢٠٤ - ٢٠٥)

قَالَ الله - تَعَالَى - الله وَهُو أَلَدُ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّه عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ النَّخِصَامِ طَنْيَ وَإِذَا تَوَلَىٰ سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ النِّحْرِثُ وَلَيْ اللَّهُ لِا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿ يَكُنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿ يَكُنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿ يَكُنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لِللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿ وَإِنَّا لَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴿ وَإِنَّا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا يُعْتَلِقُونَ اللَّهُ لَا يُعْتَلِقُونَ اللَّهُ لِللَّهُ لَا يُعْتَلِقُ اللَّهُ لِللَّهُ لَا يُعْتَلِقُ اللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَا يُعْتَلِقُ اللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَا لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَا لِنْ إِلَيْهِ لَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَا لِلللَّهُ لَا لَهُ لِللللَّهُ لَا لِللَّهُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللَّهُ لَا لَهُ لَا لِللَّهُ لَا لَهُ لَا لِللَّهُ لَا لَهُ لَا لّ

## \* سبب النزول :

أخسرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن السّدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ الآيتين: قال: نزلتا في الأخنس بن شريق الثقفي حليف لبني زهرة أقبل إلى النبي عَلَيْ المدينة وقال: جئت أريد الإسلام، ويعلم الله أني لصادق. فأعجب النبي عَلَيْ ذلك منه. فذلك قول الله: ﴿ وَيُشْهِدُ اللّه عَلَىٰ مَا فِي قَلْهِ ﴾ ثم خرج من عند النبي عَلَيْ ف مر بزرع لقوم من المسلمين، وحُمر. فأحرق الزرع، وعقر الحُمر. فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا تَولَىٰ سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾ الآية. . اهد.

## معانى المفردات :

عن ابن عباس\_رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ وَهُو أَلَدُ الْحَصَامِ ﴾ أي: شديد الخصومة . . اه. . اه. . اه. . اه. . اه. . الله عنهما - (انظر: تقسير الدر السنور للبوطي جـ المهما)

وسنُسل ابن عباس - رضى الله عنهما - عن قول الله - تعالى -: ﴿ وَيُهُلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ ﴾ قال: الحرث: الزرع، والنَّسْل: نسل كل دابّة. . اهـ. (الغر: نسبر الدرّ المتور للسوطى جـ ١٢٩/١)

## تفسير الآية : (٢٠٦)

قال الله - تعالى - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمَهَادُ ﴿ إِنَّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَزْقُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمَهَادُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

## معاني المفردات:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ ﴾ عن ابن مسعود (رضى الله عنه -ت٣٢هـ) قال: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقول الرجل لا خيه: اتق الله، فيقول: عليك بنفسك أنت تأمرني . . . اهد. (انظر: نفير الدر السيوطن جـ ١٣٠/١)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَبَئْسَ الْمِهَادُ ﴾ قال: بئس ما مهدوا لأنفسهم . . اهد. (تطر: نسير الدر المبور المبيرطي جدا/١٣٠)

#### تفسير الآية ، (۲۰۷)

قال الله - تعالى - ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مُرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعباد ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ وَءُوفٌ بِالْعباد ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَءُوفٌ بِالْعباد ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَءُوفٌ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَءُوفٌ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَءُوفٌ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّهُ

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن سعد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو نُعيَّم في الحلية عن سعيد بن المسيّب (ت ٩٤هـ): قال: أقبل صهيب بن سنان مهاجراً نحو النبي عَلَيْ فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته ثم قال: يا معشر قريش قد علمتم أنّى من أرماكم رجلا، وايم الله لا تصلون إلى حتى أرمى بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقى في يدى فيه شيء، ثم افعلوا ماششتم، وإن شئتم دللتكم على مالى بسيفي ما بقى في يدى فيه شيء، ثم افعلوا ماششتم، وإن شئتم دللتكم على مالى وقنيتى بمكة وخليتم سبيلى. قالوا: نعم، فلمّا قدم على النبي على قال: ربح البيع، وبن النبي و و من الناس من يشري نفسه أبتغاء مرضات الله الآية . . اه. وبح البيع، ونزلت: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله ﴾ الآية . . اه.

## معنى الآية :

عن عكرمة مولى ابن عباس (١٠٥هـ) في معنى الآية قال: نزلت في صهيب بن سنان، وأبى ذرّ الغفاري، وجندب بن السكن أحد أهل أبى ذرّ، أما أبو ذرّ فانقلب منهم فقدم على النبى على فلما رجع مهاجراً عرضوا له وكانوا بمرّ الظهران فانفلت أيضاً حتى قدم على النبى على النبى على أمّ اصهيب فأخذه أهله فافتدى منهم بماله ثم خرج مهاجراً. . اهـ.

## تفسير الآية : (۲۰۸)

قَالَ الله - نَعَالَى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْاَخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ﴿ إِنَّهُ كَالَمُ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) قال: نزلت هذه الآية في ثعلبة، وعبدالله بن سَلام، وابن يامين، وأسد، وأُسيَدابني كعب، وسعيد بن

عمرو، وقسيس بن زيد، كلهم من يهود قالوا: يارسول الله يوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنقم بها بالليل. فنزلت الآية . .اه. . دعنا فلنقم بها بالليل. فنزلت الآية . .اه. اله. دعنا فلنقم بها بالليل المنزلت الآية . .اه. اله. (انظر: نفير الدر المتور للسوط بـ ١٣٢/١٤)

## معاني المقردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ قال: السلم: الإسلام والطاعة. ومعنى كافة: جميعًا. . اهد.

## تفسير الآيتين : (٢٠٩ - ٢١٠)

عَلَى الله - عَالى - ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيْنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ عَنَى الْغُمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِي الأَمْرُ وَإِلَى اللَّه تُرْجَعُ الأُمُورُ ﴿ نَاكَ ﴾ .

## معانى المفردات :

عن السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ فَإِن زَلَنْتُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ أي: فإن ضللتم من يعد ما جاءكم النبي «محمد» علي الدر السوس جاءكم النبي «محمد» علي الدر السوس جاءكم النبي

وعن أبى العالية الرياحى (ت ١٩٠هـ) في قول الله -تعالى -: ﴿ فَاعْلُمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزِيزً وَى نقمته إذا انتقم، حكيم في أمره، اهد (الطر: نفير الدرالمتور للبوطي جـــ/٢٣٤) وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) عن النبي عَلَيْكُ قال: «يجــمع الله الأولين والآخرين لميـقات يوم معلوم قياما، شاخصة أبصارهم إلى السماء ينظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ١٠٠١ . اهــ (انظر: نفيو الله المتور للسوطى جـــ ١٣٢١)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) أن النبي ﷺ قال: «إنَّ من الغمام طاقات يأت الله فيها محفوفًا بالملائكة، وذلك قول الله - تعالى -:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَل مِنَ الْغَمَامِ ﴾ \* . . اهـ .

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جــ١/ ٤٣٣)

#### تفسير الآيتين ( ۲۱۱ - ۲۱۲)

عَالَ الله - عَالَى - اللهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ كُمْ آتَيْنَاهُم مَنْ آيَة بَيِّنَةً وَمَن يُبَدَّلُ نَعْمَةَ اللَّهُ مِنْ بَعْدُ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴿ آيَنَاهُم مَنْ لَلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَاللَّهُ يَوْزُقُ مَن يَشَاءُ بَعْيُر حسابِ ﴿ آيَ اللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بَعْيُر حسابِ ﴿ آيَ اللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بَعْيُر حسابِ ﴿ آيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## معاني المفردات :

عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قـول الله - تعالى -: ﴿ سُلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ قال: هم اليهود. . اهـ. (تقر: تفسير الدرّ المتور للسوطي جـ ١٠٤١)

وعن أبى العالية الرياحى (ت ١٩٠هـ) في معنى الآية قال: آتاهم الله آيات بيئات: عصا موسى، ويده، وأقطعهم البحر، وأغرق عدّوهم وهم ينظرون، وظلّل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلّوى. ﴿ وَمَن يُدَلُّ نَعْمَةُ اللّهِ ﴾ أي: ومن يكفر بنعمة الله . . اهـ.

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ زُيِنَ لللَّه يَنَ كَفُرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ قال: هي همهم وطلبتهم، ونيتهم، ﴿ وَيَسْخُرُونَ مِنَ اللَّهُ بِينَ آمَنُوا ﴾ أي: يقولون: ماهم على شيء استهزاء وسخرية. ﴿ وَاللَّهِ بِنَ اتَّقُواْ قَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ لأن هناكم التفاضل. . اهـ. هناكم التفاضل. . اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَاللَّهُ لَوْ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ إذْ ليس على الله رقيب، ولا من يحاسبه . . اهـ .

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدا / ٤٣٤)

#### تفسير الآية ، (٢١٧)

قَالِ الله - نعال - ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشَرِينَ وَمُنذرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ اللَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ آلَكَ ﴾ .

### معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -:

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدا / ٤٣٦)

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٥هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَهَدَى اللهُ الّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِهِ ﴾ قال: قال النبي سَلَّةُ: «نحن الأولون والآخرون: الأولون يوم القيامة، وأول الناس دخولا الجنّة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقّ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، فغدًا لليهود، وبعد غد للنصاري، وهو في الصحيح بدون الآية . . اهد.

#### تفسير الآية ، (٢١٤)

قَالِ الله - تَعَالَى - ﴿ أَمْ حَسَيْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتَكُم مَثَلُ الَّذَيِنَ خَلَوا من قَبْلُكُم مَّسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذَينَ آمَنَهُ ا نَصْرُ اللّه أَلا إِنَّ نَصْرِ اللّهِ قَرِيبٌ ﴿ لَكُنْ ﴾ .

#### معانى المقردات:

﴿ أَمْ حَسَبِتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمًا يَأْتِكُم مَثَلُ الّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُم ﴾ عن حباب بن الأرت - رضى الله عنه - قال: قلنا يارسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال: «إنّ من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه». ثم قال: «والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». اهه.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا/ ١٤٣٧)

وعن السُّدِّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّتَلُ اللَّهِ وَلَوَا مِن قَبْلِكُم ﴾ قال: أصابهم هذا يوم الأحزاب حتى قال قائلهم: ﴿ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً ﴾ [الأحزاب: ١٢]. . اهـ. (انظر: نضير الدر السوط جا/١٢٧)

## تفسير الآية : (۲۱۵)

قَالَ الله - عَالَى -. ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ قُلْ مَا أَنفقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَللْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ وَآلَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

عن ابن جَريْسِج عبدالملك بن عبدالعبزيز (ت ١٥٠هـ): قال: سأل المؤمنون رسول الله ﷺ أين يضعون أموالهم؟ فنزلت: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ الآية: فتلك النفقة في التطوع، والزكاة سوى ذلك كله. . اهـ. (انظر: نسبر الدرّ السور للسوط جـ١٧٧١)

## معاني المفردات:

عن مـجـاهد بن جبـر (ت ١٠٤هـ) في قــول الله - تعــالي - : ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ ﴾ قال : سألوه ما لهم في ذلك؟

﴿ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَللْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ الآية : المعنى: قال الله - تعالى -: ههنا ياابن آدم فضع كَدُحك ، وسعيك ، ولا تنفح بها هذا وذاك ، وتدع ذوى قرابتك وذوى رحمك . . اه.

## تفسير الآية : (٢١٦)

نال الله - عالى - ، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرَّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ ﴾ .

# معانى المفردات:

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في معنى الآية الكريمة قال: إن الله أمر النبي على والمؤمنيان بمكة: بالتوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن يكفّو الديهم عن القتال. فلما هاجر إلى المدينة نزلت سائر الفرائض، وأذن لهم في القتال. فنزل قول الله - تعالى -: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ ﴾ أي: فرض عليكم القتال. ﴿ وَهُو كُره لَكُم ﴾ أي: العبهاد وهو قتال أي: العبهاد وهو قتال المشركين. ﴿ وَهُو خَيْرٌ لَكُم ﴾ أي: يجعل الله عاقبته فتحًا وغنيمة وشهادة. ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُكْرَهُوا شَيًّا ﴾ أي: الجبهاد وهو قتال المشركين. ﴿ وَهُو خَيْرٌ لَكُم ﴾ أي: يجعل الله عاقبته أن تُحبُّوا شَيًّا ﴾ : وهو القعود عن الجهاد. ﴿ وَهُو شَرٌّ لَكُم ﴾ : حيث يجعل الله عاقبته شرًّا فلا تصيبوا ظفرًا و لا غنيمة. . اه. .

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ) قال: سمعت رسول الله وَالله عنه المثل المحائم المسجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم، الخاشع الراكع الساجد، وتكفّل الله للمجاهد في سبيله أن يتوفّاه فيدخله الجنّة، أو يرجعه سالمًا بما نال من أجر وغنيمة ". . اه. (انظر: نفسر الدر السوطر جا ٢٩٨١)

تفسير الآيتين : (٢١٧ - ٢١٨)

نال الله معالى و كُفُرٌ به وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلُهُ مَنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّه وَالْفَتْنَةُ عَن سَبِيلِ اللّه و كُفُرٌ به وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلُهُ مَنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّه وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَىٰ يَرُدُوكُمْ عَن دَينكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتُدُدُ مِنكُمْ عَن دينه فَيهُ اللّهُ وَالْوَنَ عَلَيْ يَرُدُوكُمْ عَن دينه فَيها وَالآخرة وَلَيْكُ حَبطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اللّهُ يَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ عَن دينه هَا جَرُوا وَاللّه عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ عَلَيْكَ ﴾ وجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللّه أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ عَلَيْكَ ﴾ .

# \* سبب نزول هاتين الآيتين :

أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهة في سننه بسند صحيح عن جندب بن عبدالله عن النبي على النه بعث رهط وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، أو عبيدة بن الحرث فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله على فجلس وبعث مكانه عبدالله بن جحش وكتب له كتابًا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا. وقال: "لا تكرهن أحدًا على السير معك من أصحابك" فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعًا وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم السخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمى فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى الآخرة، فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله: ﴿ يَسْ اللَّونَ عَنِ الشّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ ﴾ الآية فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرًا فليس لهم أجر. فأنزل الله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ . . اه.

## معاني المفردات:

عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَالْفُتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ قال: الشرك بالله أكبر من القتل في الأشهر الحرم. ، اه. . (الله: السرولا السيول بداراه))

وعن مسجماهد بن جمبسر (ت ٤٠١هـ) في قسول الله - تعمالي -: ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ قال: المراد: كفار قريش.. اه.. ها.

وعن الربيع بن أنس في قدول الله - تعالى -: ﴿ أُولَئِكُ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ ﴾ قال: هؤلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم الله أهل رجاء: إنه من رجاً طلب، ومن خاف هرب. . اه. «افلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم الله أهل رجاء: إنه من رجاً طلب، ومن خاف هرب. . اه. «افلاء ننسر النذ المتور للسوط جدا (١٥١)

#### تفسير الآية : (٢١٩)

قال الله -نعالى - ، ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِتَّمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيات لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ آلِنَكَ ﴾ .

# \* سبب نزول قول الله - تعالى - : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفَقُونَ قُل الْعَفْوَ ﴾ .

أخرج ابن إسحاق، وابن أبى حاتم عن ابن عباس - رضى الله عنهما - : أن نفرًا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي ﷺ فقالوا: إنّا لا ندرى ماهذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها؟ فأنزل الله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها؟ فأنزل الله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ النفقة التي أمرنا بها في أحوالنا فما ننفق منها؟ فأنزل الله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ النفقة التي أمرنا بها في أحوالنا في النفقة منها؟ فأنزل الله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الله المناولة النفقة التي أمرنا بها في أمرنا بها بها في أمرنا بها أمرن

## معاني المقردات : -

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ قال: الميسر: القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر في أهله وماله، فأيهما قهر صاحبه ذهب بأهله وماله، ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ ﴾ أي: ما نقص من الدين عند شرب الخمر ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ أي: فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها، ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِما ﴾ أي: ما يذهب من الدين والإثم فيه أكبر مما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها، اهم،

وعن ابن عباس\_رضي الله عنهما - في قول الله - تعالى - :

﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكُرُونَ ﴾ : في الدنيا والآخرة: أي: في زوال الدنيا وفنائها، وإقبال الآخرة وبقائها. . اهـ.

(انظر: تقسير الدر" المتور للسيوطي جدا / ٢٥٦)

# تفسير الآية :(-٢٢)

قَالَ الله - عَالَى - ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلَّ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وإِن تُخَالطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ فَإِنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّه لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ فَنَهَا ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج أبو داود، والنسائي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: لما أنزل الله: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراه: ٣٤] وقوله - تعالى -:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْبِيَتَامَىٰ ظُلُّمًا ﴾ [النساء: ١٠] الآيتين .

انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه ، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيسجلس له حتى يأكله أو يفسد فيرمى به ، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله عليه فأنزل الله :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشزابهم . . اهـ . (انظر نفسر الدرالمشور للسوطر جـ ١٥٥١)

## معاني المفردات:

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ ﴾ قال: المخالطة: أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه . . . إلخ .

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ أى: يعلم من يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتحرّج منه ولا يألو عن إصلاحه ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاَعْنَتَكُمْ ﴾ أى: لو شاء الله ما أحل لكم ما أصبتم مما لا تتعمدون . . اه. .

## تفسير الآية : (۲۲۱)

قال الله عالى - ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ وَلاَّمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مَن مَن مَشْرِكَة وَلُوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مَن مَشْرِكَة وَلُوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مَن مُشْرِكَ وَلُو أَعْجَبِكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّة وَالْمَعْفُرَة بِإِذَنِهِ مُشْرِكَ وَلَوْ أَعْجَبِكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّة وَالْمَعْفُرَة بِإِذَنِهِ وَيُبَيّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَدْعُوا اللَّهُ يَدْعُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّه

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن أبى الدنيا، وابن المنذر عن مقاتل بن حيّان (ت ١١٠هـ) قال: «نزلت هذه الآية في أبى مرثد الغنوى استأذن النبي عَلَيْكُ في عناق أن يتزوجها وكانت ذا حظ من جمال وهي مشركة، وأبو مرثد يومئذ مسلم فقال: يارسول الله إنها لتعجبني. فأنزل الله: ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلاَمَةٌ مُّوْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ . . اه. اه. الله: (انظُر: نفسير الدر المتور للسوط جـ١٥٨١)

## معاني المفردات:

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلا تَنكِعُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَىٰ يُؤْمَنَ ﴾ قال المراد: مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب . . اه. .

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ١/ ١٥٨)

﴿ وَلَا مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةً وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ عن عبدالله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما - ت ٦٥هـ) عن النبي ﷺ قال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ، وانكحوهن على الموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ، وانكحوهن على الدّين فلامة سوداء خرماء ذات دين أفضل ، . . اه. . الهر النظر تفسير الدر النظر للسيومل جـ ١٠٥١)

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) عن النبى عَلَيْ قَــال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدِّين تربت يداك». . اهـ. المربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدِّين تسير الدَّ المتور السيوس جـ (١٥٩)

﴿ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ﴾ عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ) قالت: قال رسول الله علي الله عنها - الا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له ٥٨هـ الله عنها - ١٥٥هـ الله عنها دين الله عنها الله ع

وعن «عائشة» - رضى الله عنها - عن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل ثلاثًا، فإن أصابها فلها المهر بما استحلّ من فرجها» . . اهـ.

(انظر: تقسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ١٠ / ٢٠٠٠)

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله على الله عنه المرأة ، ولا تزوَّج المرأة المرأة ، ولا تزوِّج المرأة نفسها ، فإنّ الزانية هي التي تزوِّج نفسها ، . اه.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدا / ٤٦٠)

#### تفسير الآية ۽ (۲۲۲)

قال الله - عمالى - ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحيض وَلا تَقْرَبُوهُنَ حَتَىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ الْمَحيض ولا تَقْرَبُوهُنَ حَتَىٰ يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهّرِينَ ﴿ فَإِذَا تَطَهّرِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَاللَّالَةُ الللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللّل

# \* سبب نزول هذه الآية ":

أخرج الأثمة: أحمد، وعبد بن حُميد، والدَّارمي، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبّان، والسبيهة في سننه عن أنس بن مالك (رضى الله عنه – ت٩٣هـ) أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل رسول الله عَيَّا عَن ذلك فأنزل الله ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ قُلْ هُو أَذْى ﴾ الآية . . اه. (انظر: ضير العزالستور لليوس حا/١٦٢)

## معانى المقردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النَّمَاءَ فِي الْمُحِيضِ ﴾ أى: اعتزلوا نكاح فروجهن . . اه. (الله: المدرالليوس ما للرجل من وعن اعائشة » أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ) أنها سئلت ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قالت: كل شيء إلا فرجها . اهـ. (الله: المدرالليوس ما ١٩٠١) وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله عليه الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: الله وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: الهـ (الله والله والله

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ ﴾ أي: في الفرج ولا تعدوه إلى غيره. ، اهـ، ﴿ (انظر: نفسر الدرّ السنور للسيوس جـ١٦٢/١٤)

وعن عطاء بن يسار (ت ٢ · ١ هـ) في قـول الله - تعالى - : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيَحِبُّ اللهِ المتطهرين بالماء . . اهـ .

(انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطي جـ١/ ٤٦٦)

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه – ت٩٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». . إهـ. (انظر: نفسر النزالمنثور السوم جـ١٧/١٤)

## تفسير الآية: (٢٢٣)

قال الله - معالى -، ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدَّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلِنَكُ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حُمَيْد، والبخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأبن نُعَيم، والبيهقي عن جابر بن عبدالله (رضى الله عنهما - ت٥٧هـ) قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خَلْفها في قبلها ثمّ حملت جاء الولد أحول. فنزل قول الله - تعالى -: ﴿ نِسَاوُكُمْ حَرْثُ لُكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ﴾ أي: محنية، وإن شاء غير محنية غير أن ذلك في صمام واحد. . اه. ، (انظر: نفسر الدر المعنود للسيوطي جـ١٧١١) معانى المفردات:

عن سعيسد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قــول الله - تعالى - : ﴿ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّىٰ شَئْتُمْ ﴾ قال: يأتيها من بين يديها ومن خلفها ما لم يكن في الدبر . . اهـ. (انظر: تنسير الدر المستور المسوطر جدا/٧٠٠)

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله على الذى الذى الذى الذى الذى الذى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله عنه المراته فى دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة». اهـ. (انظر: نفسر الدر المنور السبوس ما ١٧٧٠) وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) فى قول الله - تعالى - : ﴿ وَقَدَّمُوا لاَ نَفُسِكُمْ ﴾ قال: قال رسول الله عنها : «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا». اهـ. (انظر: نفسر الدر المتور السوطى جـ ١٨٨١)

#### تفسير الآية : (٢٢٤)

قال الله - نعال - ، ﴿ وَلا تُجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لاَ يُمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلُحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنْ ﴾ .

## معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ﴾ قال : يقول الله - تعالى - : لا تجعلني يا ابن آدم عرضة ليمينك أن لاتصنع الخير ، ولكن كفّر عن يمينك واصنع الخير . . اهـ.

(انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطي جدا / ١٧٨)

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفّر عن يمينه وليفعل الذى هو خيرًا. . اهـ. (تعر تعبر الدر المتور للموطر جـ ١٧١/١)

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا نذر، ولا يمين في ما لا يملك ابن ادم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة الرحم، ومن حلف على يمين فرأى غييرها خيرًا منها في ليدعها وليسأت الذي هو خير، فيإن تركها كفارتها». . اهد.

#### تفسير الآية ، (٢٢٥)

نال الله - تعالى - ، ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلَيمٌ ﴿ ﴿ آَنَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٥هـ) قالت: أنزلت هذه الآية: ﴿ لا يُوَاحِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله. . أهـ. (تنظر: نفسر الله السئور للسوط جـ ١٨٠١)

وعن عطاء بن أبى رباح (ت ١٥٥هـ) أنه سئل عن اللغو في اليمين، فقال: قالت اعائشة » - رضى الله عنها - : إن رسول الله ﷺ قال: «هو كلام الرجل في يمينه: كلا والله، وبلى والله» . . اهـ .

وعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: إنما اللغو في المرزاحة والهزل، وهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، فذاك لا كفارة فيه إن الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله . . اهر.

وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ قال : غفور إذا جاوز اليمين التي حلف عليها، حليم: إذْ لم يجعل فيها الكفّارة، ثم نزلت الكفّارة. . اهـ. (نظر: ننسر النز المندر السومي جـ ١٨٢١)

## تفسير الآية :(٢٢٦)

قال الله - تعالى - ، ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ آَرَاكِ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ قَرَبُصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ قال ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت ١٨ هـ): كان إيلاء أهل الجاهلية: السّنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.. اه.

(انظر: تفسير الدراً المتاور السيوطي جـ١/ ٤٨٢)

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في معنى ذلك: هذا في الرجل يؤلى من امرأته يقول: والله لا يجتمع رأسي ورأسك، ولا أقربك ولا أغشاك، وكمان أهل الجاهلية يعدّونه طلاقًا، فحدً الله لهم أربعة أشهر، فإن فاء فيها كفّر عن يمينه وكانت امرأته، وإن مضت الأربعة أشهر ولم يفي فهي طالقة ، وهي أحق بنفسها وهو أحد الخُطَّاب ، ويخطبها في عديها ولا يخطبها غيره في عدتها . فإن تزوجها فهي عنده على تطليقتين . . اهـ . (الله: المساور المساوط جا ١٩٨٢)

وأخرج الإمام الشافعي (رحمه الله تعالى - ت ٢٠٤هـ) عن طاوس قال: كل شيء دون الأربعة فليس بإيلاء . . اهـ . (انظر: نفسر الدر المتور للميوط جا ١٨٤٠)

## تفسير الآية : (٢٢٧)

قَالِ الله - نعالى - ، ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاق فَإِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ .

## معنى الآية :

قال عسمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٢٣هـ) في الإيلاء: إذا مسضت أربعة أشهر لا شيء عليه حتى توقف فيطلق أو يمسك . . اهـ . (الطر: تفسير الدر المناور للسوطى جـ ١٨٠١) وقال على بن أبي طالب (رضى الله عـنه - ت ٤٠هـ) : إذا آلى الرجل من امرأته لم

يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإمّا أن يطلق وإمّا أن يفيء . . اهـ. (تقر: ننبر الدرّ المتور للبوط جا/ ١٨٥٥)

وقال ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ): الإيلاء الذي سمَّى الله لا يحل لاحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمره الله . . اهـ. (انقر: نفسر الدرالمتوز للسوطى جـ (١٨٥)

#### تفسير الآية ، (۲۲۸)

قَالَ الله - عَالَى - ﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلاثَة قُرُوءٍ وَلا يَحلُ لَهُنَ أَن يكْتُمْنِ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَ أَحَقُ برَدَهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَللرِّجَال عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِنَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِنَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج أبو داود، وابن أبى حاتم، والبيهقى فى سننه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طُلُقتُ على عهد رسول الله وَ الله عَلَيْ وَلَم يكن للمطلقة عدّة. السكن الأنصارية قالت ألعدة للطلاق: ﴿ وَالمُطلَقاتُ يَتَربَعُنْ بَأَنفُهِ إِنْ الله حين طُلُقَتُ العدة للطلاق: ﴿ وَالمُطلَقَاتُ يَتَربَعُنْ بَأَنفُهِ إِنْ الله عين طُلُقَتُ العدة للطلاق: ﴿ وَالمُطلَقَاتُ يَتَربَعُنْ بَانفُهِ إِنْ الله عين طُلُقتُ الله عنه الله المتورالله والمدالة وال

فكانت أسماء بنت يزيد أوّل من أُنْزِلت فيها العدّة للطلاق.

## معاني المفردات :

اختلف العلماء في المراد بالأقراء:

ثانيًا: وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - ومجاهد بن جبر - رحمه الله - قالا: الأقراء: الحيض . . اه. . اه. . الاقراء: الحيض . . اه.

أما عدة الأمة المطلقة فبينها الحديث التالى: فقد أخرج الأئمة: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم وصححه، والبيهقي، عن «عائشة» أم المؤمنين - رضى الله عنها - عن النبي عَلَيْ قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان». . اهد. (انظر: نسر الدر المنور للموطى جد/١١))

# ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يُكْتُمْنُ مَا خَلْقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ :

أولا: قال ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) المراد بذلك: الحمل، والحيض، ولا يحل لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملها، وإن كانت حائضًا لا يحل لها أن تكتم حيضها. . اه.

ثانيًا: وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: كانت المراة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاها الله عن ذلك. . اه. (تظر: نسير الدرا المنور للبوطي جـ ١٩٢/١)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى - : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَجَعَتُهَا بِرَدَهِنَّ ﴾ أي: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها . . اه.

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ اخرج الترمذى وصححه ، والنسائى ، وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله وَ قَالَ قال : " ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا ، ولنسائكم عليكم حقا ، فأمّا حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذنَّ في بيوتكم من تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن » . . اه . .

وأخرج الأثمة: أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن جرير، والحاكم وصححه، والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيرى أنه سأل النبي عَلَيْهُ ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح، ولا تهجر إلا في البيت»..اه.

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَللرِّ جَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ﴾ قال: ما فضله الله به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه على ميراثها، وكل ما فضله الله به عليها . . اه. .

وقال أبو مالك : معنى ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دُرَجَةٌ ﴾ يطلقها الرجل وليس لها من الأمر شيء . . اهم .

#### تفسير الآية : (٣٢٩)

## \* سبب نزول هذه الآية :

أولا: أخرج الأثمة: مالك، والشافعي، وعبد بن حُمَيد، والترمذي، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيقهي في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امر أته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امر أته فطلقها حتى إذا ما جاء وقت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال: والله لا آويك ولا تحلين أبدًا. فأنزل الله: ﴿ الطّلاقُ مَرْتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾: فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ، من كان منهم طلق، ومن لم يطلق، ومن الم يطلق. اهد.

ثانيًا: أخرج ابن جريو عن ابن جُريَج قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس، وفي حبيبة وكانت اشتكت إلى رسول الله ﷺ: «تردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم، فدعاه فذكر له ذلك فقال: ويطيب لى ذلك؟ قال: نعم، قال ثابت: قد فعلت، فنزلت: ﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْنًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاً يُقيما حُدُودَ اللَّه ﴾ الآية . . اه. .

## معانى المفردات:

عن أبي رزين الأسدى قال: قال رجل: يارسول الله أرأيت قول الله - عز وجل -: ﴿ الطَّلاقُ مُرَّتَانَ ﴾ فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان، الثالثة. . اه.

(انظر: نقسير الشرا المتثور للسيوطي جدا / ٤٩٤)

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) في قـول الله - تعالى - : ﴿ الطَّلاقُ مَرْتَانِ ﴾ قال : يطلقها بعد ما تطهر من قَبُل جماع ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى ثم يطلقها إن شاء . . اهـ . (انظر: نفسر الدرّ المعتور السيوطي جـ١/١٥٥)

﴿ وَلا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمًا خُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به ﴾ أخرج الإمام أحمد عن سهل بن

أبى حثمة قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس فكرهته وكان رجلا دميمًا، فجاءت فقالت: يارسول الله إنّى لا أراه، فلولا مخافة الله لبزقت في وجهه. فقال لها: «أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟» قالت: نعم. فردّت عليه حديقته وفرّق بينهما، فكان ذلك أول خُلُع في الإسلام. . اهـ. (انظر: نسير الدر المتور الميوس جد/٠٠٠)

## تفسير الآية ، (۲۳۰)

قال الله - معالى - ، ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَا أَن يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَبَيَنُهَا لَقَوْمٌ يَعْلَمُونَ ﴿ يَتَكَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حَيّان (ت ١١هـ) قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبدالرحمن بن عتيك النضري، كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها، فطلقها طلاقًا بائنًا، فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظى فطلقها، فأتت النبي عَيَّا فقالت: إنه طلقنى قبل أن يمسنى أف أرجع إلى الأول؟ قال: الاحتى يمس، فلبئت ماشاء الله، ثم أتت النبي عَيَّة فقالت له: إنّه قد مسنى، فقال: «كذبت بقولك الأول فلم أصدقك في الآخر». فلبثت حتى قبض النبي عَيَّة فأتت أبا بكر فقالت: أرجع إلى الأول فإن الآخر قد مسنى؟ فقال أبو بكر: شهدت النبي على قال الذ «لا ترجعي إليه» فلما مات أبو بكر أتت عمر فقال لها: لئن أتيتني بعد هذه المرة لأرجمنك في من بعد حدّ تنكع زوجاً عيره في فيجامعها، فإن طلقها بعد ما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. . اهد.

(انظر: تفسير الدرُّ المنثور للسيوطي جـ١/ ٥٠٥)

#### معاني المفردات:

﴿ فَإِن طَلَقْهَا فَلا تُحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِعَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر فيغلق

الباب، ويرخى الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فهل تحلّ للأول؟ قال: «لا حتى تذوق عسيلته». وفي لفظ: «حتى يجامعها الآخر». . اهـ. (انظر: نفسر الله الستور للسوط م-١٠٦/١٠٠)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ﴾ قال: إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر، أو مات عنها فقد حلَّت له . . اه.

(أنظر: تقسير اللمر المتثور للسيوطي جـ١/٨٠٥)

## تفسير الآية : (٢٣١)

نال الله - عالى - ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسَكُوهُنَ صَرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَخَذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا وَاذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن الْكِتَابِ وَالْحَكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَكْمَةُ يَعْظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهَ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### معانى المفردات:

﴿ وَلا تَتَخذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا ﴾ عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله عَيَّالِيَّةِ: "ثلاث جَدَّهن جدّ وهزلهن جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة». . اهـ. قال رسول الله عَلَيْكِيَّةِ: "ثلاث جدّهن جدّهن جداً ١٩٠٥)

وعن أبى ذر (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: "من طلق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فغتقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز» . . اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) أنه جاءه رجل فقال: إنى طلقت امر أتى ألفا. فقال: «ثلاث تُحرِّمها وبقيتهن وزر، اتخذت آيات الله هزوا». . اهـ. (تظر: تفسير الدر المتور للمبوطى جـ١٠/١٥)

## تفسير الآية : (٢٣٢)

نال الله - عمال - ، ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُواْ بَيْنَهُم بِالْمَعُروف ذَلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخر ذَلكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللّ

# سبب نزول هذه الآية :

أخرج الأئمة: البخارى، وعبد بن حُميد، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم، والبيهقى من طريق معقل بن يسار قال: كانت لى أخت فأتانى ابن عم لى فأنكحتها إياه، فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطّاب. فقلت له: يالكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها والله لا ترجع إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله حاجته إليها، وحاجتها إلى بعلها. فأنزل الله:

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ . فكفّرت عن يميني وأنكحتها إياه . . اه . .

#### معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهـما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَلا تُعْضَلُوهُنَّ ﴾ أي : فلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن . . اهـ . (انظر: تفسير الدر المتور للسوطي جـ ١١/١٥)

وعن مقاتل بن حيّان (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ إِذَا تُرَاضُواْ بَيْنَهُم بِالْمَعُرُوفِ ﴾ أي: بمهر، وبينة ونكاح. . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا/ ١١ه)

وعن الضحاك بن مزاحم (ت ٥٠١هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ أي: الله يعلم من حب كل واحد منهما لـصاحبه ما لا تعلم أنت أيها الولي . . اهـ .

#### تفسير الآية ، (۲۳۳)

نال الله - نعالى - ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أَن يُتمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارً والدَّةُ بِوَلَدهَا وَلا مَوْلُود لَهُ بِوَلَده وَعَلَى الْوَارِثُ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادا فَصَالاً عَن تَرَاضٍ مَنْهُما والدَّةُ بِوَلَده وَعَلَى الْوَارِثُ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادا فَصَالاً عَن تَرَاضٍ مَنْهُما وتشاور فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمَتُم مَّا وَتَشَاوُر فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمَتُم مَّا وَتَشَور فَي الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاتَهُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ وَاعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ وَاعْلُمُوا أَنْ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهُ وَاعْلَعُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَامُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُونَ اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُونَ اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَامُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ الْعُولُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ الْعُو

## معاني المفردات:

عن سعيد بن جبيس (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلادَهُنْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ قال : هو الرجل يطلق امرأته وله منها ولد فهى أحق بولدها من غيرها فهن يرضعن أولادهن . ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمْ الرَّضَاعَةَ ﴾ أى : يكمل مدة الرضاعة ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾ وهو الأب الذي له ولد ﴿ رِزْقُهُنْ ﴾ أى : رزق الأم ﴿ لا تُكلّفُ نَفْسُ إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ أى : لا يكلف الله نفسًا في نفقة المراضع إلا ما أطاقت . ﴿ لا تُضارَّ وَالدَةٌ بولدها ﴾ أى : لا يحلف الله نفسًا في نفقة المراضع إلا ما أطاقت . ﴿ لا تُضارَّ وَالدَةٌ ﴿ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بُولَدِهِ ﴾ أى : لا يحمل الرجل المرأته أن يضارها فينزع ولدها منها وهي لا تريد ذلك ﴿ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بُولَدِهِ ﴾ أى : إن أراد الأبوان أن يفصلا ولده مضارة له . ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا الولد عن اللبن دون الحولين وقد اتفقا على ذلك ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مُّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوف ﴾ أى : لا حرج على الإنسان أن يسترضع الولده مُرْضِعًا ويسلم لها أجرا . ﴿ وَاتَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ أى : بما ذكر عليكم . . اه . . هما . اه . . اه . . اه . . اه . . هما . اه . . الم المؤلف ا

## تفسير الآية : (۲۲٤)

قال الله على - ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبُعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْروف وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ثَنْكَ ﴾ .

## الناسخ والمنسوخ:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قسول الله - تعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنكُمْ ﴾ الآية . قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعْتَدّت سنة في بيته ينفق عليها من ماله فنسخ هذا الحكم بقول الله : ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُن بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ﴾ فهذه عدّة المتوفّى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها . ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِن بِالْمَعْروف ﴾ . أي : إذا طلقت المرأة ، أو مات عنها زوجها ، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين ، وتتصنّع ، وتتعرّض للتزويج فذلك المعروف . . اه.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدا / ١٥)

#### تفسير الآية : (٢٢٥

قَالِ الله - تعالى - ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خَطْبَة النّسَاء أَوْ أَكُننتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكُن لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سَرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلا تَعْزَمُوا عُقْدَة النّكَاحِ حَتَىٰ يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ وَآلَ ﴾ .

## معاني المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِسَاءِ ﴾ كأن يقول : إنى فيك راغب، ولوددت أنى تزوجتك حتى يعلمها أنه يريد أن يتزوجها، من غير أن يعاهدها على عهد. . اه.

(انظر: تفسير الذرّ المتثور للسيوطي جدا (١٨٠٠)

وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ أي: أسررتم في أنفسكم . ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُ ونَهُنَّ ﴾ أي: بالخطبة . . اهـ.

(انظر: نفسير الدرّ المتئور للسيوطي جدا/ ١٨٥)

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَكِن لاَ تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ كأن يأخذ عليها عهدًا ألا تنكح غيره . . اهـ . (انظر: نسبر الدر المنتور السبوط, مـ ١٩١/٥)

وعن أبى مالك فى قول الله - تعالى - : ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ أى : لا يواعدها فى عدّتها : أن يتزوجها حتى تنقضى عدّتها . . اهـ .

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا/ ١٩/٥)

#### تفسير الآية ، (٢٣٦)

نَّالِ الله - عَالَى الله عَلَى الله عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسنِينَ ﴿ تَتَ ﴾ .

## معاني المقردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ قال: المراد بالمس: النكاح، والفريضة: الصداق. ﴿وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُعْسِينَ ﴾ قال: هو الرجل يتزوّج المرأة ولم يُسمِّ لها صداقًا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره. أي: إذا طلق امرأته قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها فليس لها إلا المتعة. . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للمبوطي جـ ١ / ٥٢٠)

#### تفسير الآية : (۲۳۷)

قال الله - تعالى - ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةً النَّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ للتَقُوّىٰ وَلا تُنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾.

## معانى المفردات: •

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنُ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنُ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾ قال: هو الرجل يتزوج المرأة وقد سمَّى لها صداقًا ثم يطلقها من قبل أن يمسها: أي:

يجامعها، فلها نصف صداقها، وليس لها أكثر من ذلك. ﴿ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾ : وهي المرأة الثيّب، والبكر يزوّجها غير أبيها : فجعل الله العفو لهنّ إن شئن عفون بتركهنّ، وإن شئن أخذن نصف الصداق. . اهـ. (انظر: نضير الدّالمتور للسوطي جـ (١٠٠٠)

﴿ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ في بيان المراد من الذي بيده عقدة النكاح قولان: القول الأول: المرادبه: الزوج. وهذا مروى عن الرسول ﷺ. وقد قال به كل من: على بن أبي طالب، وابن عباس، ومجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير.

## تنسير الآية ، (۲۲۸)

قال الله - تعالى - ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ معانى المفردات :

أخرج الإمامان: البخارى، ومسلم، عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أنّ إعرابيا جاء إلى رسول الله عنه الله عنه الله دلّن على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدى الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان» قال: والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدًا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي عَلَيْنَ : «مَنْ سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا». . اهد. (انظر: نفسر الدر المتور السوطى جدا ١٤٥٠)

وعن جابر بن عبدالله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «
«بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة». . اهـ. (انظر: تنم الدر المتور للموطى جـ١٩٠١)

﴿ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ عن أبي رجاء العطاردي قال: صليت خلف ابن عبساس - رضى الله عنهما - صلاة الفحر، فقنت بها ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها لله قانتين . . اهم . (الطر: نفسر الدر المحور للموطى جا/٢٥٠) وعن على بن أبي طالب، وابن مسعود - رضى الله عنهما - عن النبي عَلَيْكُ قال: «الصلاة الوسطى: صلاة العصر» .

﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ عن زيد بن أسلم - رضى الله عنه - قال: كنا نتكلم على عهد رسول الله على على عهد رسول الله على الصلاة ، يكلم الرجل منّا صاحبه وهو إلى جنب في الصلاة حتى نزلت: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام . . اه . . دي نزلت: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام . . اه . . ه. (انظر: نضير الله المترد للسوض جـ (١٣/١ه) )

وسُئل أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) أقـنت النبي ﷺ في الصبح؟ قال: نعم. قيل: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. . اهـ. (انظر: ننسر الدر المتور السيوطل جـ١/١٥٥) تفسير الآية : (٢٣٩)

قال الله - تعالى - ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّه كما عَلَمكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تُعْلَمُونَ ﴿ آتِهِ ﴾ .

## معاني المقردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) فى قول الله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ﴾ قال: يصلى الراكب على دابّته ، والراجل على رجليه ﴿ فَإِذَا أَمْنَتُمْ فَاذْكُو وَا الله كَمَا عَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ أى: كما علمكم أن يصلى الراكب على دابته ، والراجل على رجليه . . اهـ. (تظر: تفير الدر المنور للبوط جا/١٥٠)

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ)في قول الله - تعالى -: ﴿ فَرِجَالاً ﴾ أي: مشاة ﴿ أَوْ رُكْبَانًا ﴾ أي: إذا وقع الخوف فليصل الرجل إلى كل جهة: قائمًا، أو راكبًا، أو ما قدر، على أن يومئ إيماء برأسه، أويتكلم بلسانه. . اهـ. (انظر:نفيراللزالمتورللبوط, ١٧/١هـ)

وكان ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلّى بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدوّلم يصلّوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا و لا يسلّمون، ويتقدم الذين لم يصلّوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلّى ركسعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلّون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلّى ركعتين، وإن كان خوف أشد صلّوا رجالا: قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. . اهد.

#### تفسيرالآية : (٢٤٠)

قَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مَنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصَيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْر إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَعْرُوف وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكَيمٌ ﴿ فَي اللهُ عَزِيزٌ حَكَيمٌ اللهُ عَنْ اللهُ عَزِيزٌ حَكَيمٌ ﴿ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

## الناسخ والمنسوخ:

أخرج أبو داود في ناسخه ، والنسائي عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ٥٠هـ) في قول الله – تعالى – : ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُونَ مَنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصَيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مُتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ قال : نسخ حكمها بقول الله – تعالى – : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مَنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا إِنَى النه و مَعْشُوا ﴾ [البقرة: ١٣٤] . . اهـ . (انظر: نسير الدرّ المتود للسوط جـ ١٩٥١)

## تفسير الآية ، (٢٤١)

نال الله - عالى - ﴿ وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

## الناسخ والمنسوخ :

أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيّب (ت ٩٤هـ) فى قول الله - تعالى -: ﴿ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ قال: نُسخ حكم هذه الآية بقول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنُ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنُ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ المرة: ٢٣٧] . . اهـ.

## معنى الآية:

عن على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠ هـ) قـال: لكل مــؤمنة طُلُقت: حره، أو أمة متعة. وقرأ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ . . اهـ. (انظر: ننـــر الدرالمـــولى جــــ/١٥٥٠)

وعن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) قال: لكل مطلقة متعة إلا التي يطلقها زوجها ولم يدخل بها وقد فرض لها: كفي بالنصف متاعًا.. اهـ. درين النصر المدر المسور المسروطي جـ ١٠٥٠٥)

وأقبول: دليل ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ ﴿

## تفسير الآية ؛ (٢٤٣)

قال الله - نعالى - ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴿ يَنْ ﴾ .

# معنى الآية :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في معنى الآية قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارًا من الطاعون وقالوا: نأتى أرضًا ليس فيها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله: موتوا فماتوا. فمرّ بهم نبى من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه، فأحياهم ، اه. اهد.

وعن قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ) في معنى الآية قال: مقتهم الله على فرارهم من الموت فأماتهم الله عقبوبة لهم ثم أحياهم لبقية آجالهم ليستوفوها. ولو كانت آجال القوم جاءت ما أحياهم الله بعد موتهم. . اهـ. (انظر: نفير الدر السنور للسوط حـ١/١٥٥)

وعن عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله عليه عليه على الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض قلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه». . اه. .

#### تفسير الآية : (٢٤٥)

قَال الله - عَمَّالى - ﴿ مِن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قُرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ ويَبْصُطُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ﴿ يَقْلِ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن حبّان فى صحيحه، والبيهةى فى شعب الإيمان عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) قال: لما نزلت: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفَقُونَ أَمْوَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّه كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ " سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مّاثَةً حَبَّة ﴾ الله، الله يَنفقُونَ أَمْوَالَهُم فِي سَبِيلِ الله كَمثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ " سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مّاثَةً حَبَّة ﴾ الله، تا الله عنهما الله قرضاً الله قرضاً الله قرضاً الله قرضاً الله قرضاً عَمَا فَهُ أَصْعَافًا كَثيرةً ﴾ قال: «رب زد أمتى» فنزلت: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ [الإمر: ١٠].

# معائي المفردات:

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ﴾ قال: يقسبض الصدقة، ومعنى ﴿ وَيَبْصُطُ ﴾ : يُخْلَفَ ﴿ وَإِلَيْهُ تُرْجَعُونَ ﴾ " من التراب. . اه. . اه. .

#### تفسير الآيتين : (٢٤٦ – ٢٤٧)

قال الله - تعالى - ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلاَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لَنَبِي لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلَكًا نَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّه قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتَبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلاَ تَقَاتُوا وَمَا لَنَا أَلاَ نَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّه وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَا كُتَبَ عَلَيْهُمُ الْقَتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بَالظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمُ نَبِيهُمْ إِنَّ عَلَيْهُمُ اللَّهُ قَدْ بَعْتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلكًا قَالُوا أَنَىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكُ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعَلْمِ وَاللَّهُ يَوْلَوْنَا أَنَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكُ مَنْ يَقَالَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعَلْمِ وَاللَّهُ يَوْنَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعَلْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ الْكَانِي ﴾ .

#### معانى المفردات:

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ قَالَ إِنَّ اللهُ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: اختاره عليكم. ﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ قال: كان عظيمًا جسيمًا يفضل بني إسرائيل بعنقه . . اهـ . (الله: المسرول السول ما (١٠٥٠)

وقال وهب بن منبّه في قول الله - تعالى -: ﴿ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ قال: العلم بالحرب، وكان فوق بني إسرائيل بمنكبيه فصاعدا. . اه. .

(انظر: تفسير الدرّ المتور للسيوطي جدا / ٥٦٠)

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ ﴾ قال: المراد: سلطانه.. اهـ. (انظ: غبر الدر المتور المبرطي جـ١٠١٥٥)

## تفسير الآية ، (۲٤۸)

قال الله - نعالى - ، ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تُرَكَ آلُ مُوسَىٰ وآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ كَنْهَ ﴾ .

## معاني المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ أَنْ يَأْتَيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رُبِّكُمْ ﴾ قال: السكينة: الطمأنينة. ﴿ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تُرَكَ آلُ مُوسَى ﴾ قال: عصاً موسى، ورضاض الألواح. . اهـ. (الطر: تفير المراسفر السيوس جـ ١٦٢/٥)

وعن أبى صالح مولى أم هانئ (ت ٢٢١هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَبَقِيّةٌ مَمّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ ﴾ قال: كان في التابوت: عصا موسى، وعصا هارون، وثياب موسى، وثياب هارون، ولوحان من التوراة، والمنّ، وكلمة الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، وسبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. . اهد.

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ ﴾ قال: أقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في بيت طالوت. اهـ (الطر: تفسير الله السنور للسيوطى جـ ١٩٦٥) وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ لآية لّكُمْ ﴾ أي: علامة . . اهـ .

## تفسير الآية ، (٢٤٩)

قال الله - تعالى - ، ﴿ فَلَمَا فَصَل طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرِ فَمَن شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فإنّه مني إِلاَ من اغْترف غَرْفة بيده فشربُوا منه إلاَّ قَلِيلاً مَنْهُمْ فَلَمَّا جَاوِزَهُ هُو والّذين آمنُوا معه قَالُوا لا طَاقَة لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِه قَالُ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلاقُوا اللّه كم مِن فَعَة قَلِيلة غَلَبَتْ فَعَة كَثِيرة بإذْن الله وَاللّه مَع الصَّابِرِينَ شَرَقَيْ ﴾.

## معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ﴾ أي: غازيًا إلى جالوت. قال طالوت لبني إسرائيل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُتَلِكُم بِنَهَرٍ ﴾ بين فلسطين والأردن، وهو نهر عذب الماء طيبه. فشرب كل إنسان كقدر الذي في قلبه؛ فمن اغترف غرفة وأطاعه روى بطاعته، ومن شرب فأكثر عصى

فلم يرو ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴾ قال الذين شربوا: ﴿ لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ . . اهـ .

وعن قتادة بن دعامة (ب ١١٨هـ) في معنى الآيمة قال: كان الكفار يشربون فلا يروون، وكان المسلمون يغترفون غرفة فيجز ثهم ذلك . . اهـ . (انظر: نفسر العر السنول جدا ١٩٥٥)

وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَشُرِبُوا مِنْهُ إِلاَ قَلِيلاً مِنْهُمْ ﴾ قال: القليل ثلثمائة وبضعة عشر عدة أهل بدر . . اهـ. (انظر: تفسير الدر المتور للسوطي جـ ١/ ٢٥٥)

وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلاقُوا اللَّهِ ﴾ قال: هم الذين شروا أنفسهم لله، ووطّنوها على الموت. . أهـ. الله مُلاقُوا اللّهِ ﴾ قال: هم الذين شروا أنفسهم لله، ووطّنوها على الموت. . أهـ. الله ما ١٥٠٥ه

وقال السّدّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى: يظنون: يستيقنون. . اهـ. (انظر: نفسر الدرّ المتور للسوطي جــــ/ ٥٦٥)

## تفسير الآيتين : (٢٥٠ – ٢٥١)

قال الله - تعالى - أَهُمُ ولَمَا برزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ فَهَا فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحَكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ وَهَا لَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُو

## معانى المفردات :

﴿ وَلَمَّا بَوَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ الآية: قال وهب بن منبّه: لما برز طالوت لجالوت قال جالوت: ابرزوا إلى من يقاتلنى فإن قتلنى فلكم ملكى، وإن قتلته فلى ملككم. فأتى "بداود" إلى طالوت فقاضاه إن قتله أن ينكحه ابنته، وأن يحكمه فيما له. فألبسه طالوت سلاحًا. فكره «داود» أن يقاتله بسلاح وقال: إن الله إن لم ينصرنى عليه لم يغن السلاح شيئا. فخرج إليه بالمقلاع ومخلاة فيها أحجار، ثم برز له جالوت فقال: أنت تقاتلنى؟ قال «داود»: نعم، قال: ويلك ما خرجت إلا كما تخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة؟ لأبدّدن لحمك، ولأطعمنة اليوم للطير والسباع. فقال له

«داود»: بل أنت عدو الله شر من الكلب. فأخذ «داود» حَجَرًا فرماه بالمقلاع فأصابه بين عينيه حتى نفذ الحجر في دماغه. فصرخ جالوت وانهزم مَنْ معه واحتز رأسه. اه. اه. (نظر: نفسر الدر المتور لليومل جـ ١٠٥٥)

وقال السدّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) عبر يومئذ النهر مع طالوت (أبو داود) فيمن عبر مع ثلاثة عشر ابنًا له، وكان «داود» أصغر بنيه، وقد أتاه ذات يوم فقال: ياأبته ما أرمى بقذ أفتى شيئًا إلا صرعتُه. قال: أبشر فإن الله قد جعل رزقك في عذافتك . . . وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم، فلما نظر إلى «داود» قذف الله في قلبه الرعب منه فقال له: يافتي ارجع فإنّى أرحمك أن أقتلك . فقال «داود»: لا بل أنا أقتلك . وأخرج الحجارة فوضعها في القذّافة . . . ثم أرسله فصك به بين عيني (جالوت) فئقبت رأسه فقتله . ثم لم تزل تقتل كل إنسان تصيبه تنفذ منه حتى لم يكن بحيالها أحد . فهزموهم عند ذلك وقتل «داود» جالوت . ورجع طالوت فأنكح «داود» ابنته ، وأجرى خاتمه في ملكه فمال الناس إلى «داود» وأحبّوه . . اهد . «نشر تنسر السرّ المنور لليوطي جا ١٥٥٠) وعن مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) في قول الله - تعمالي - : ﴿ وَلُولًا دَفْعُ اللّه وعن مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ)

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعمالي -: ﴿ ولولا دفع اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ ﴾ قال: ولولا دفع الله بالبرّ عن الفاجر، ودفعه ببقية أخلاق الناس بعضهم عن بعض لفسدت الأرض بهلاك أهلها. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتثور للسبوطي جدا / ٥٩٧)

وأخرج الأثمة: البخارى، ومسلم، وابن ماجه عن معاوية بن أبي سفيان (رضى الله عنه - ت ٢٠هـ) قال: سمعت رسول الله والله والله والله والله تزال طائفة من أمّتى قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس». . اهـ. (الغلاء نفسر الدر المعنور السوطى جـ ١٩٠١)

وأخرج الإمامان: أبو داود، والحاكم وصححه عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» . . اهـ .

تم بعونُ الله وتوفيقه تفسير الجزء الثاني من القرآنُ الكريم ويليه بعونُ الله- تعالى- وتوفيقه تفسير الجزء الثالث من القرآنُ الكريم

| • |   | · |  |
|---|---|---|--|
|   |   | · |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

#### تفسير الآية : (۲۵۳)

قال الله - نعالى - ، ﴿ تَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بِعْضِهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدهم مَنْ بَعْد مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمَنْهُم مِن كَفَرَ وَلُو شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللَّه يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴿ وَلَكِنَ اللَّهُ مَن كَفَر وَلُو شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللَّه يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴿ وَلَو شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللَّه يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴿ وَلَو شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللَّه يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴿ وَلَو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا مَا يُريدُ وَلَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### معاني المفردات:

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قبول الله - تعالى -: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ قال: اتخذ الله «إبراهيم» خليلا، وكلّم «مبوسي» تكليما، وجعل «عيسى» كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهو عبد الله وكلمته وروحه، وآتي «داود» زبورا، وآتي «سليمان» ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وغفر لنبيه «محمد» ما تقدم من ذنبه وما تأخر . . اه. . (انظر: عنسر الدر المشور للسوطي جا/٥٠٠)

وعن عامر بن شراحيل الشعبي (ت ١٠٥هـ) في قلول الله - تعالى -: ﴿ وَرَفَعُ بَعْضَهُمْ دُرَجَاتٍ ﴾ قال: هو نبيه المحمد ، ﷺ. . اهـ. الهر: تنبر الدر السور للموس جـ ١٠٧١)

#### تفسير الآية (٢٥١)

قال الله - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مَن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لأَ بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الْظَّالِمُونَ ﴿ يَثِيْكَ ﴾ .

# معنى الآية :

قال قـ تادة بن دعامة (ت ١١٨هـ)مـعنى الآية: قد علم الله أنّ أناسًا يتـخالون في الدنيا ويشفع بعضهم لبعض، فأمّا يوم القيامة فلا خلّة إلا خلّة المتقين. . اهـ . (الله: تفسر الدنالم: المنالم: المنا

\* وأقول: الدليل على صحة المعنى الذي قاله قتادة: قول الله - تعالى -: ﴿ الاَّخِلاَّءُ يَوْمَنَذَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ عَدُوُّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴿ إِلاَّ الْمُتَقِينَ ﴿ إِلاَّ الْمُتَقِينَ ﴿ إِلاَّ الْمُتَقِينَ ﴿ إِلاَّ الْمُتَقِينَ ﴿ إِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُقَالِّقِ اللهِ الله

#### تفسير الآية : (٢٥٥)

قَالِ الله - نعالى - ، ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحِي الْقَيْرِمِ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَع لَهُ إِلاَ بإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحْيَطُونَ بِشَيْء مِنْ عَلْمَه إِلاَّ بِما سَء وسع كُرْسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَتُودُهُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴿ وَهَا اللَّهُ مِنْ عَلْمَهُ إِلاَّ بِما سَء وسع كُرْسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَتُودُهُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴿ وَهِ اللَّهِ مِنْ عَلْمَهُ إِلاَّ بِما سَء وسع كُرْسَيْهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ

#### معاني المقردات:

ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) في معنى قول الله - تعالى -:

﴿ اللّهُ لا إِلهُ إِلاَ هُو ﴾ أى: الذي ليس معه شريك، فكل معبود من دونه فهو خَلْق من خلقه لا يضرون ولا ينفعون، ولا يملكون رزقًا ولا حياة ولا نشورا. ﴿ الْحَيُّ ﴾ أي: الذي لا يموت. ﴿ الْقَيُّومُ ﴾: الذي لا يبلى. ﴿ لا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ ﴾ أي: نعاس. ﴿ مَن فَا الّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ يريد الملائكة. ﴿ وَلا يُحيطُونَ بِشَيْء مِّنْ عَلْمِه إِلاَّ بِمَا شَاءَ ﴾ أي: مما أطلعهم على علمه. ﴿ وَسِعَ كُرْسيّةُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾: بل هو أعظم من السماوات السبع والأرضين السبع. ﴿ وَلا يَتُودُهُ حَفْظُهُما ﴾ أي: لا يفوته شيء مما في السماوات والأرض. ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ أي: لا أعلى منه، ولا أعز، ولا أجل، ولا أكرم. . اهم.

وعن أبى بن كعب (رضى الله عنه - ت ٣٠ هـ): أن النبى وَ الله عنه أَيّ في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسى ﴿ اللّهُ لا إِلّهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾. قال: «ليهنك العلم أبا المنذر، والذى نفسى بيده إنّ لها لسانًا وشفتين تقدم الملك عند ساق العرش». . اهـ.

وعن الحسن بن على (رضى الله عنهما - ت ٥٠هـ) قال: قال رسول الله عليه الله عنهما - ت ٥٠هـ) قال: قال رسول الله عليه المن قرأ آية الكرسى في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى ١٠ . اهم. (انظر: نفسر الدر المتور للموطر جدا ٧٧٠)

وعن أبى ذر الغفارى (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ): أنه سأل المنبى عليه عن الكرسيّ. فقال: «يا أبا ذر ما السماوات السبع، والأرضون السبع عند الكرسيّ إلا

كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، وأنّ فضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . . اه. . اه. .

#### تفسير الآية : (٢٥٦)

قال الله - تعالى - ، ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تَّبَيْنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثَقَىٰ لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَآَنِكُ ﴾ .
\* سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبد بن حُميَّد عن عبدالله بن عُبيَّدة : أن رجلا من الأنصار من بنى سالم بن عوف كان له ابنان تنصرا قبل أن يُبعث النبى عَلَيْ فقدما المدينة في نفر من أهل دينهم يحملون الطعام فرآهما أبوهما فانتزعهما وقال: والله لا أدعهما حتى يسلما. فاختصموا إلى النبى عَلَيْ فقال: يارسول الله أيدخل بعضى النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدّين ﴾ الآية . فخلّى سبيلهما . . اه. (انظر: نسير الدر السول السول جـ ١٥٨٥)

# معاني المقردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿لا إِكْرَاهُ فِي اللَّهِ اِبْنَ عَبَاسَ (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في اللَّهِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾: وذلك لما دخل الناس في الإسلام، وأعطى أهل الكتاب الجزية . . اهـ.

﴿ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ ﴾ قال مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ): الطاغوت: ما يُعبد من دون الله . . اهـ .

﴿ فَقَد اسْتَمْسُكُ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَى ﴾ : قال أنس بن مالك (ت٩٣هـ): العروة الوثقى : القرآن . وقال مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ): العروة الوثقى : الإيمان . . اهـ. (انقر تنبر الدر المتور للسوطي جدا ١٠٤٥)

وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله و اقتدوا باللذين من بعدى: أبى بكر، وعمر، فإنهما حبل الله الممدود، فمن تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الموثقي لا انفصام لها». . اه. (اهر: تفسير المراسوس حار) ١٨٥٠)

وعن معاذبن جبل (رضى الله عنه - ت ١٧هـ) أنه سُئل عن قول الله: ﴿ لا انفصامُ لَهَا ﴾ قال: لا انقطاع لها دون دخول الجنة . . اهـ . اهـ . انظر: تفير الدر المتور لليوطى جدا / ٥٨٥) تفسير الآية و(٢٥٧)

تال الله - تعالى - ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والَّذِينَ كَفَرُوا أُولِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنِ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ النَّالِ ﴾ .

# معانى المفردات:

#### تفسير الآية : (٨٥٨)

قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِيَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَرْ إِلَى الّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَبِهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي عَالَمَ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ اللّهَ يَكْفَرَ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظّالِمِينَ ﴿ كَفَرَ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظّالِمِينَ ﴿ كَفَرَ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظّالِمِينَ ﴿ كَفَرَ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الطّالِمِينَ ﴿ كَفَرَ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الطّالِمِينَ ﴿ كَفَرَ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُولَا الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

# معاني المقردات :

وقال زيد بن أسلم (ت ١٣٠ هـ): إن أول جبّار كان في الأرض نمرود وكان الناس يخرجون يمتارون من عنده الطعام، فخرج نبى الله «إبراهيم» – عليه السلام – يمتار مع من يمتار . فإذا مر بنمرود ناس قال لهم: من ربكم؟ قالوا له: أنت . حتى مر به «إبراهيم» فقال له: مَنْ ربك؟ قال إبراهيم: الذي يحيى ويميت . قال نمرود: أنا أحيى وأميت . قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . فبهت الذي كفر . فرد بغير طعام . فرجع إبراهيم إلى أهله فمر على كثيب من رمل أعفر . فقال: ألا آخذ من هذا فآتي به أهلي فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم . فأخذ منه فأتي أهله فوضع متاعه ثم نام . فقامت امرأته إلى متاعه فقتحت ه فإذا هو بأجود طعام فصنعت له منه ثم قربته إليه وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت به . فعرف أن الله رزقه فحمد الله – تعالى – . . اه . .

وعن السدّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) في قبول الله - تعالى -: ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الظَّالِمِينَ ﴾ أي: لا يهديهم إلى الإيمان . . اهد.

(انظر: تذبير الدر"المتاور للسيوطي جدا / ٥٨٧)

#### تفسير الآية ، (۲۵۹)

قال الله - نعالى - ، ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَة وَهِي خَاوِيةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَىٰ يُحْي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتَهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبَثْتَ قَالَ لَبَثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلِ لَبَثْتَ مَائَةَ عَامٍ فَانَظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَىٰ حمارك وَلنَجْعَلَك آيةً لَلنَّاس وَانظُرْ إِلَى الْعظامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تبيّن لَهُ قال أعْلَمُ أَنُ اللَّه عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿ قَدَيرٌ ﴿ فَاللَّهُ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿ فَاللَّهُ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿ وَقَيْهِ ﴾ .

# معاني المفردات:

عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ٥ ٠ ١ هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ قال: القرية: بيت المقدس، مو بها «عـزير» بعد أن خرَّبها بختنصر . . اهـ.

وعن السدّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) في قسول الله - تعالى -: ﴿ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ أي: ساقطة على سقفها. اهـ، الطر: نسبر المرّ المسور السيوطي جـ ١٨٥١٥٥٥

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ قَالَ أَنَّىٰ يُعْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدُ مَوْتِهَا ﴾ أي: أنّى تعمر هذه بعد خرابها . . اهـ . (تظر نفر الدر الدر السوطي جـ ١٩٨١)

وعن الحسن البصري (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثُهُ ﴾ قال: ذكر لنا أنه أميت ضحوة وبعث حين سقطت الشمس قبل أن تغرب، وأوّل ما خلق الله منه عينيه فجعل ينظر بهما إلى العظم كيف يرجع إلى مكانه. . اه. .

﴿ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ قال قـتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) قـال : «عزير»: لبثت يومًا، ثم التفت فرأى بقية الشمس فقال : أو بعض يوم .

﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ قال: قتادة: كان طعامه الذي معه سَلّة من عصير . . (انظر: نفسر الدر السوطى جـ ۱/ ٥٩٠)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ : لم يفسد بعد مائة عام، والطعام والشراب يفسد في أقل من ذلك . . اهـ . التلا: تنبر الله الستور اللبوطي جـ١٠١١ه)

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قول الله – تعالى –: ﴿ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ﴾ أي: نحييها . . اهـ . الطرانسر الدرالمتور للسوطر جـ١/١٥٠)

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ﴿ نُنشِزُهَا ﴾ : نشخصها عضواً عضواً . . اهـ . (تظر: غبر الدر السور للسوطي جـ ١٠٩٠) وقال على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠ هـ) فى معنى الآية : خرج عزير نبى الله من مدينته وهو شاب فمر على قرية خربة وهى خاوية على عروشها فقال : أنّى يحيى هذه الله بعد موتها? فأماته الله ماثة عام ثم بعثه فأوّل ما خلق منه عينيه فجعل ينظر إلى عظامه وهى ينضم بعضها إلى بعض ثم كسيت لحمًا، ثم نفخ فيه الروح فقيل له : كم لبثت؟ قال : لبئت يومًا أو بعض يوم . قال : بل لبثت ماثة عام ، فأتى مدينته وقد ترك جارًا له شابًا فجاء وهو شيخ . . اه . . . اه . . .

# تفسير الآية : (٢٦٠)

عَالَ الله - عَالَى - الله عَالَ أَوْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلُ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ يَكُنَ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ قال الحسن البصرى (ت ١١هـ): إن كان نبى الله «إبراهيم» - عليه السلام - لموقنًا أن الله يحيى الموتى ولكن ليس الخبر كالعيان . . اه. . (تطر: نمسر الله المسوط جا/١٤٥)

﴿ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ ﴾ قال مجاهد بن جسبر (ت ١٠٤هـ): الأربعة من الطير هنّ: الديك، والطاووس، والغراب، والحمام. . اهـ. (نظر: نسبرالدرالسنور للسيوطي جـ١٩٣/١٠)

﴿ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ﴾ قال كل من: ابن عباس، وعكرمة مولى ابن عباس، ومجاهد ابن جبر، وقتادة بن دعامة: معنى ذلك: قطعهن واخلط دماءهن، وريشهن. اه. اهر جبر، وقتادة بن دعامة : معنى ذلك: قطعهن واخلط دماءهن، وريشهن ما ١٩٣٠٠٠ (انظر: تفير الدر المنور للسيوطي جـ ١٩٣/١٠)

﴿ ثُمَّ ادْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ﴾ قال الحسن البصرى: إن الله أمره أن يأخذ أربعة من الطير في ذبحهن، وينتفهن، ثم قطّعه ن أعضاء، ثم خلط بينهن جميعا، ثم جزّاهن أربعة أجزاء، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم تنحى عنهن فجعل يعدو كل عضو إلى صاحبه حتى استوين كما كن قبل أن يذبحهن، ثم أتينه سعيا. . اه.

(انظر: تفسير الذرّ المنثور للسيوطي جـ1 / ٩٩٤)

#### تفسير الآية : (٢٦١)

قال الله - تعالى - ، ﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ ْ سَبْعَ سَبْعَ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ ْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَانَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ لَيْنَ ﴾ .

# معنى الآية :

أخرج البيهة في شعب الإيمان عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ) قال: قال رسول الله على الأعمال عند الله سبعة: عملان موجبان، وعملان أمثالهما، وعمل بعسرة أمثاله، وعمل بسبعمائة، وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله: فأما الموجبان: فمن لقى الله يعبده مخلصا لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة، ومن لقى الله قد أشرك به وجبت له النار، ومن عمل سيئة جزى بمثلها، ومن هم بحسنة جزى بمثلها، ومن عمل حسنة جزى عشرا، ومن أنفق ماله في سبيل الله ضع فت له نفقته بمثلها، ومن عمل حسنة جزى عشرا، ومن أنفق ماله في سبيل الله ضع فت له نفقته الدرهم بسبعمائة، والدينار بسبعمائة، والصيام لا يعلم ثواب عامله إلا الله عز وجل». . اهد.

#### تنسير الآية ، (٢٦٢)

قال الله - تعالى - ، ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَا وَلا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَندَ رَبَهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آَنَكِ ﴾ .

# معنى الآية :

عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣ هـ) أن رسول الله ﷺ سأل البراء بن عازب فقال: «يا براء كيف نفقتك على أمك؟» - وكان موسماً على أهله - فقال يارسول الله ما أحسنها. قال: «فإن نفقتك على أهلك وولدك وخمادمك صدقة، فلا تتبع ذلك منّا ولا أذى». . اهد.

وعن كعب بن عُجُرة قال: مر على النبي عَلَيْ رجل، فرأى أصحاب رسول الله عَلَيْ .

من جَلَده، ونشاطه، فقالوا: يارسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله على على الله على على على على الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفّها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفّها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فسهو في سبيل الشيطان». . اهد.

## تفسير الآية : (٢٦٢)

قال الله - معالى -. ﴿ قُولُلْ مَعْرُوفٌ وَمَعْفَرَةٌ خَيْرٌ مَن صَدَقَةٍ يَتْبِعُهَا أَذْى واللَّهُ عَنِيُّ حَ حليمٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

# معنى الآية:

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: قيال رسول الله وَيَنْهُ: «نعم العطية كلمة حق تسمعها، ثم تحملها إلى أخ لك مسلم فتعلّمها إيّاه». . اهـ. (انظر: تفير الدر السنول جـ ١٩٥١)

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) أن النبي ﷺ قال: «أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما، ثم يعلمه أخاه المسلم». . اهـ.

(انظر: تنسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا / ٩٩٩)

#### تفسير الآية ، (٣٦٤)

قال الله - مَعَالَى - ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفَوَانِ عَلَيْهِ تُراَبٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَترَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرينَ ﴿ يَهِ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرينَ ﴿ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرينَ ﴿ يَهْدِي الْقَوْمَ

#### معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ كُمثُلُ صَفُوانَ ﴾ قال: الصفوان: الحجر الأملس. اه. اله.

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَأَصَابِهُ وَابِلٌ ﴾ قال: الوابل: المطر الشديد. . اهـ. اهـ.

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ فَتَرَكَهُ صَلْداً ﴾ قال: معنى ﴿ صَلْداً ﴾: أملس . اه. .

وعن قتادة بن دعامة في قول الله - تعالى -: ﴿ لاَ يَقْدُرُونَ عَلَىٰ شَيْء مَمَّا كَسَبُوا ﴾ قال: هذا مثل ضربه الله لأعمال الكافريوم القيامة ، كما ترك المطرهذا الحجر ليس عليه شيء أنقى ما كان . . اهم. (انظر: تفسير الدرّ المتور السيوطي جـ ١٠٠/١)

وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عليه : «لا يدخل الجناة منّان، ولا عاق، ولا مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا كاهن». . اهد. الخباة منّان، ولا عاق، ولا مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا كاهن . . اهد. الخباة منّان، ولا عاق، ولا مدمن خمر،

#### تفسير الآية : (٢٦٥)

قَالِ الله - تَعَالِي - ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفَقُّونَ أَمُوالَهُمُ ابْتَغَاءَ مَوْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُّوَةٍ أَصَابُهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلِهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلِّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَمَثِنَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّه ﴾ قال الحسن البصرى (ت ١١هـ) معنى ذلك: لا يريدون سمعة، ولا رياء. ﴿ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ قال: كان الرجل إذا هم معنى ذلك: لا يريدون سمعة، ولا رياء. ﴿ وَتَثْبِيتًا مَنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ قال: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، فإن كان لله أمضى، وإن خالطه شيء من الرياء أمسك. . اهد. (انظر: المبير الدرالمبير المبير الدرالمبير الدرالمبير

﴿ كُمْثُلِ جَنَّةٍ بِرَبُوقٍ ﴾ قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٦٨هـ): هي المكان المرتفع الذي لا تجرى فيه الأنهار . . اهـ . (الطرنفية الذي لا تجرى فيه الأنهار . . اهـ .

﴿ أَصَابِهَا وَابِلٌ ﴾ قال مقاتل بن حيّان (ت ١١٠هـ) معنى ذلك أصاب الجنة المطر.. اه.. (انظر: نفسر الدر المتور للسوطى جـ١١/١٠)

﴿ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ ﴾ قال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) الطل: الرذاذ من المطر، أي: اللين منه . . اهـ. اهـ.

وقال زيد بن أسلم (ت ١٣٠هـ): تلك أرض مِصْرَ إن أصابها طل زكت وإن أصابها وابل أضعفت . . اهد.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسبوطي جدا/ ١٠٢)

#### تفسير الآية : (٢٦٦)

نَالَ الله - عَدَّلَى - ﴿ أَيُودَ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَّحْيِلُ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكَبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إعصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ آَنَ

# معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ قال معنى ذلك: أصابها ريح فيها سموم شديدة. . اهـ. (انظر: نفر الدر المترد للموطى جـ ١٠٣/١)

وقال السدّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى الآية: هذا مثل ضربه الله - تعالى - لنفقة الرياء: إنه ينفق ماله يرائى به الناس، فيذهب ماله منه وهو يرائى فلا يؤجره الله فيه: فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى نفقته وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت كما أنفق هذا الرجل على جنته، حتى إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته جاءت ريح فيها سموم فأحرقت جنته فلم يجد منها شيئا. . اه.

(انظر: تفسير الدر المناور للسيوطي جدا/ ٢٠٣)

## تفسير الآية ، (۲۲۷)

قَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِن الأَرْضِ ولا تيمَمُوا الْخَبِيثُ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ ﴿ آَنَ ﴾ .

\* سببا نزول هذه الآية :

أولا: قال على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ): نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة: كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية، فإن جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردىء. فقال الله:

﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ولسُّتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيه ﴾ . . اهد.

ثانيًا: عن البراء بن عازب (رضى الله عنه - ت ٦٦هـ) قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، وكان الرجل يأتى من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتى بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتى الرجل بالقنو فيه الشيص والحفش، وبالقنو قد انكسر فيعله. فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ الآية: قال: فكنا بعد ذلك يأتى أحدنا بصالح ما عنده. . اه.

(انظر: نفسير اللدر المنثور للسيوطي جدا / ٦١٠)

#### معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ أى: تصدقوا من أطيب أموالكم وحروثكم وأنفسها. ﴿ وَلَا تَيْمَّمُوا الْخَبِيثُ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ أى: لا تعمدوا إلى شر ثماركم وحروثكم فتعطوه في الصدقة، ولو أعطيتم ذلك لم تقبلوا. ﴿ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾

قال: كان رجال يعطون زكاة أموالهم من التمر فكانوا يعطون الحشف في الزكاة. فقال: لو كان بعضهم يطلب بعضا ثم قضاه لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد أغمض عنه حقه. . اه.

وعن ابن مسعود (رضي الله عنه - ت ٣٢هـ) قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يكسب عبد مالا حرامًا فينفق منه في بارك له فيه، ولا يتصدق في قبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زائه إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولا يمحو السيئ إلا بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث ال. اهد.

(انظر: تقبير الدرّ المنثور للسيوطي جدا/٦٦٣)

#### تفسير الآية : (۸۲۲)

قال الله – تعالى – ،

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسعٌ عَليمٌ ﴿ مَنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسعٌ عَليمٌ ﴿ مَنْهُ ﴾ .

#### معنى الآية:

آخرج الترمذي وحسنَّه، والنسائي، وابن حبّان، والبيه قي عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) قال: قال رسول الله ﷺ:

قإن للشيطان لمّة بابن آدم، وللملك لمّة: فأما لمّة الشيطان فإيعاد بالشر، وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ:

﴿ الشَّيْطَانُ يَعدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ﴾ الآية ٢٠٠١ هـ.

(اتظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جدا / ٦١٥)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هم): اثنان من الله، واثنان من الله، واثنان من الشيطان ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ﴾ يقول: لا تنفق مالك وأمسكه عليك فإنك تحتاج إليه.

﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مُّغْفَرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ﴾ أي: مغفرة على هذه المعاصى، وفيضلا في الرزق. . اهم.

# تفسير الآية ، (٢٦٩)

قال الله – تعالى – ،

﴿ يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكُّرُ الْأَوْلِوا الْأَلْبَابِ ﴿ كَثِيرًا وَمَا يَذَكُّرُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

# معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) مرفوعا في قول الله - تعالى -:

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ﴾ قال: الصعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدّمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله. . اه.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدا / ٦١٦)

وعن مكحول قال: إن القرآن جزء من اثنين وسبعين جزءا من النبوّة، وهو الحكمة التي قال الله:

﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثيرًا ﴾ . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جدا / ١١٧)

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما - ت ٦٥هـ) :

أن رسول الله ﷺ قال:

"من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أن أحمداً أعطى أفضل مما أعملي فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله، وليس ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد، ولا يجهل مع مَنْ جهل وفي جوفه كلام الله». . اه.

#### تفسير الآية : (۲۷۰)

نال الله - نعالى - ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَدْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا للظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ نَكِنَ ﴾ .

# معنى الآية :

عن "عائشة" أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٥هـ) أن رسول الله عَلَيْكُمُ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه» . . اهـ.

(انظر : تقسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا/ ١٢١)

وعن عمران بن حصين - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْكَم : «لا نذر في معصية، ولا غضب، وكفّارته كفارة يمين» . . اه. . (انظر نفير الدر السور للسوط جدا/ ١٢٢)

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئا، وإنما يستخرج من البخيل». . اهـ.

(انظر : تقسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا / ٦٢١)

وعن ثابت بن الضحَّاك عن النبي عَلَيْة قال:

(انظر : تقسير الدرُّ المنثور للسيوطي جـ١/ ٦٢١)

«ليس على العبد نذر فيما لا يملك». . اه.

قَالَ الله - يَعَالَى - ﴿ إِن تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَيَعِمًا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفَقْرَاء فَهُوَ حَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّنَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ الْآَيَ ﴾ .

# معاني المفردات :

تفسير الآبة : (۲۷۱)

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿إِن تُبدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعمًا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقُرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ قال: فجعل الله صدقة السر في التَطوع على علانيتها سبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا، وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. . اهد.

وعن أبي أمامة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:

وعن «أم سلمة» أم المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله على الله عنها الله عنها تطفئ غضب الرب، وصلة السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأول من المعروف في الآخرة، وأول من المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من المعروف في الأخرة، وأهل المعروف في الأخرة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الأخرة، وأهل المعروف في الأخرة، وأول من المعروف في الأخرة أهل المعروف في الأخرة أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الأخرة أهل المعروف في الأخرة المعروف في الأخرة أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الأخرة أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الأخرة أهل المعروف في الألبيا المعروف في الأخرة أهل المعروف في الأخرة أهل المعروف في الألبيا المعروف في المعروف في الألبيا المعروف في المعروف في الألبيا المعروف في الألبيا المعروف في الألبيا المعروف في المعروف في الألبيا المعروف في المعروف في الألبيا المعروف في الألبيا المعروف في الألبيا المعروف في المعرو

وعن أبى سمعيد الخدرى - رضى الله عنه - عن النبى عَلَيْكُمْ قال: "صدقة السر تطفئ غنضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقى مصارع السوء». . اهد.

#### تفسير الآية : (۲۷۲)

تَنَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ لَيُسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ اللّه يَهْدِي مِن يَشَاءُ وَمَا تَنفقُوا مِنَ خَيْرِ فَلاَنفُسِكُمْ وَمَا تَنفقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللّهِ وَمَا تُنفقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴿ ٢٧٤﴾ .

# سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن أبى حاتم، وابن مردويه عن ابن عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٨ هـ) قال: إن النبي ﷺ كان يأمرنا أن لا نتصد ق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سأل من كل دين. . اهـ. (انظر: المبراللية السراللية السراللية المدر السرطى جـ ١٣١/١)

#### معاني المفردات :

عن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في معنى الآية قال: أما ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ﴾ فالمراد: المشركون، وأمّا النفقة فبيّن الله أهلها فقال: ﴿ لِلْفُقُراءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٣]

وعن عطاء بن أبي مسلم البخراساني (ت ١٣٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ ﴾ قال: إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. . اهـ.

وعن عبد الرخمن بن زيد (ت حوالي ١٧٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ يُوفَ اللَّهُ مُ وَأَنتُمْ لا تُطْلَمُونَ ﴾ قال: هو مردود عليك مالك، ولهذا لا تـؤذيه، وتمنّ عليه. إنما نفقتك لنفسك وابتغاء وجه الله والله يجزيك. . اهـ. (الله : المسرد السوطى جـ ١٣٢/١)

#### تفسير الآية ، (۲۷۲)

قال الله - عالى - ، ﴿ لِلْفُقَراءِ اللَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ آَكُنَ ﴾ .

# معاني المفردات:

وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ ﴾ أى: للــــــجـــــــــــــــارة. ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ ﴾ أى: بأمرهم . . اهـ.

وعن الربيع بن خثيم (ت قبل ٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ ﴾ أي: تعرف في وجوههم الجَهُد من الحاجة . . اهد. النفر: تفير الدراستور السيرس جـ ١٣٤/)

﴿ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال : قال رسول الله عَلَيْقَة : "ليس المسكين بالطوّاف عليكم فتعطونه لقمة لقمة ، إنما المسكين المتعفّف الذي لا يسأل الناس إلحاقًا» . . اه. . (نظر: تغيير الدرّ المتود الميوس جـ ١٣٤/١)

#### تفسير الآية : (۲۷٤)

قال الله - تعالى - ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عَندَ رَبَّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَكُنِّ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبدالرزّاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم) قال: نرلت هذه الآية في على بن أبي طالب - رضى الله عنه - كانت له أربعة دراهم: فأنفق بالليل درهمها، وبالنهار درهما، وسرا درهما، وعلائية درهما. . اهم.

وأقول: سبب نزول هذه الآية يلقى الضوء على معناها.

#### تفسير الآية : (٢٧٥)

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعَظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيها خَالِدُونَ ﴿ وَهِنَ ﴾ .

#### معانى المفردات:

عن سعيد بن جبير (ت 90هـ) في قـول الله - تعالى -: ﴿ اللّهِ يَا كُلُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ ﴾ أي: يوم القيامة. ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَا ﴾ كان الرجل إذا حلّ ماله على صاحبه يقـول المطلوب للطالب: زدني في الأجل وأزيدك على مالك. فإذا فعل ذلك قيل لهم: هذا ربا، قالوا سواء علينا إن زدنا في أول البيع، أو عند محل المال فهما سواء. فأكذبهم الله فقال: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مّن ربّه ﴾ فهما سواء. فأكذبهم الله فقال: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مّن ربّه ﴾ أي: فله أي البيان الذي في القرآن في تحريم الربا ﴿ فَانتَهَى ﴾ : عنه. ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ أي: فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم ﴿ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ ﴾ أي: بعد التحريم، وبعد تركه، إن ما خله عصمه منه، وإن شاء لم يفعل. ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ إلى أكل الربا بعد التحريم

فاستحلّه لقولهم: ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾. ﴿ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ أى: لا يموتون. . اه. .

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣ هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «يأتى آكل الربا يوم القيامة مختبلا يجر شقّيه». . اهـ. (انظر: تفسر الدرّ المتور السيوس جـ ١٩٤٢)

# تفسير الآية : (٢٧٦)

نال الله - عالى - . ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ويُرْبِي الصَّدُقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثْيِم اللَّهُ اللهِ اللهِ عَالَى عَلَى كُفَّارٍ أَثْنِيم اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

# معاني المفردات:

﴿ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال:

#### تفسير الآية : (۸۲۲)

قال الله - نعالى - ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ .

# سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن السدّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) قال: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف من بني ضمرة وهم بنو عمرو بن عمير. فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا ﴾ عمير. من فضل من الربا. اهد. (انظر: تنبر الدر المنور المسيوس جدار ١٢٢)

#### معانى المفردات :

عن الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قـول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ قال: كـان ربا يتعـاملون به في الجاهلية ، فلما أسلموا أمروا أن يأخذوا رءوس أموالهم . . اهـ . (انظر: ننسر الدر المسوط جـ١٧٧١)

وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله عَلَيْهُ فقال: «ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس». . اهم. (انظر: نضير الله السيوس ما ١١٤٧)

وعن على بن أبسى طالب - رضى الله عنه - قال: لعن رسول الله عليه : آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه، والواشمة، والمستوشمة، ومانع الصدقة، والحال، والمحلل له.. اه.. (الطر: تفسر الدر المنور للمبوض جـ ١٥٨٨)

#### تفسير الآية ، (٠٨٠)

قَالَ الله - عَالَى - ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ

#### معانى المفردات:

وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قسول الله - تعالى -: ﴿ وَأَن تَصَدُقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ أي: من تصدّق بدين له على معدم فهسو أعظم لأجره، ومن لم يتصدق عليه لم يأثم». . أهـ. (انظر: السراللة السراللة السراللة السراللة السراللة السراللة السراللة السراللة السرالة السراللة السرالة السراللة السرالة الس

وعن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «مِن أراد أن تُستجاب دعوته، وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر». . اهـ. (الله الله الدرالمتور للمول جـ١٠١/١٥٠) وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «من أنظر معسرًا أو وضع له أظلّه الله يوم القيامة تحت ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظله». . اهس. (نظر: تفسير الدر السيوط جـ ١٠١/١٥٥)

#### تفسير الآيتين : (۲۸۱ - ۲۸۲)

# معانى المفردات:

قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): آخر ما نزل من القرآن كله: ﴿ وَاتَقُوا يُومًا تُوجُعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ الآية. عاش النبي ﷺ بعد نزول هذه الآية تسمع ليال ثم مات يوم الإثنين فيه إلى اللّه ﴾ الآية. اهـ. اهـ. اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله المداينة المداينة الكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يُشهد على ذلك فقد عصى . . اه . . المرابعة المداينة المداينة الكيلا يدخل في ذلك بحدود ولا نسيان، فمن لم يُشهد على ذلك فقد عصى . . اه . . المداينة المداور السول جار ١٥٤١)

وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قـول الله – تعالى –: ﴿كُمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ ﴾ أي: كما علمه الله الكتابة وترك غيره - ولم يعلمه - ﴿ وَلْيُمْلُلِ الَّذِي عَلَيْهُ الْحَقُّ ﴾ أي: يُمل الذي عليه الحق على الكاتب. ﴿ وَلا يَبْخُسْ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ أي: لا يُنقص من حق الطالب شيئا. ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا ﴾ أي: إذا كان الشخص المطلوب عاجزًا، أو أخرس، أو رجلا به حمق. ﴿ أَوْ لا يَسْتَطيعُ أَن يُملَّ هُونَ ﴾ أي: لا يحسن أن يُمل ما عليه. ﴿ فَلْيُملل وَلَيُّهُ بِالْعَدْل ﴾ أي: فليملل ولي الحق حقه بالعدل أي: لا يزداد شيسًا. ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا ﴾ أي: على حقكم. ﴿ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ المسلمين الأحرار . ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُّ وَامْرَأَتَانَ ممَّن تَرْضُونْ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَصْلُ إِخْدَاهُمَا ﴾ أي: تنسى إحدى المرأتين الشهادة ﴿ فَتَذَكَّرُ إِحْدَاهَمَا الْأُخْرَىٰ ﴾ أي: تذكرها التي حفظت شهادتها. ﴿ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ أي: الذي معه الشهادة. ﴿ وَلا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كبيرًا ﴾ أي: لا تملُّوا أن تكتبوا الحق سواء كـان صغيرا أو كبيرا قليــلا أو كثيرا. ﴿إِلَىٰ أَجَله ﴾ لأن الكتاب أحمى للأجل والمال. ﴿ ذَلكُمْ أَقْسَطُ عندَ اللَّه وَأَقُومُ للشَّهَادَة ﴾ أي: ذلكم الكتاب أعدل وأصوب للشهادة. ﴿ وَأَدْنَىٰ أَلا تَوْتَابُوا ﴾ أي: أجدر ألا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبًا. ثم استثنى فقال -تعالى -: ﴿ إِلَّا أَن تُكُونَ تِجارَةً حَاضِرَةً ﴾ أي: يدًا بيد. ﴿ تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ أي: ليس فيها أجل. ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكُتُبُوهَا ﴾ أي: ليس عليكم حرج في عدم كتابة التجارة الحاضرة. ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ أي: أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل، أو لم يكن فيه أجل فأشهدوا على حقكم على كل حال. ﴿ وَلا يُضَارُّ كَانبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعُلُوا ﴾ أى: إن تُضارُّوا الكاتب أو الشاهد. ﴿ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أي: لا تعصوه. ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ أي: من أعمالكم . . اه. الله النظر: تفسير الدر المنور للمبوطى جـ١/ ١٥٥٠)

عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمْنَ بِعُضُكُم بَعْضًا فَلَيْوَدَ اللّهَ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمْنَ بِعْضُكُم بَعْضًا فَلَيُوْدَ اللّهِ عِلَيْهُ وَلَيْتُقِ اللّهَ وَلاَ تَكْتُمُوا الشّهادَةَ وَمِن يَكُتُمُهَا فَإِنّهُ آتُمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلّمُ عَلَيْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّا اللّهُ مِنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِلّمُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِن

#### معاني المفردات:

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ تَجَدُوا كَاتِبًا ﴾ أي: لم تقدروا على كتابة الدَّيْن في السفر. ﴿ فَرِهَانٌ مَّقَبُوضَةٌ ﴾ أي: فليرتهن الذي له الحق من المطلوب، ولا يكون الرهن إلا مقبوضًا يقبضه الذي له المال. ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيُّوَدَ اللّٰذِي اوْتُمِنَ أَمَانَتُهُ ﴾ أي: فإن كان الذي عليه الحق أمينًا عند صاحب الحق فلم يرتهن لنقته وحسن ظنه فليؤد الذي أوتمن أمانته: أي: ليؤد الذي عليه إلى صاحبه. وخوف الله الذي عليه الحق فقال: ﴿ وَلَيْتَقِ اللّٰهُ رَبّهُ وَلا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ ﴾ عند الحكام، ﴿ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ أي: من كتمان الشهادة أو إقامتها. . اه.

#### تفسير الآية : (١٨٤)

نَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ لِلَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي أَنفُسكُمْ أُ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ فَيغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ويُعذَبُ مَن يَشَاءُ واللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿ كُنْكِيْكِ ﴾ .

# \* الناسخ والمنسوخ :

أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) فى قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللّهُ ﴾ قال: لما نزلت اشتد ذلك على المسلمين، وشق عليهم. فنسخها الله وأنزل: ﴿ لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلا وَسُعْهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٥]

## معانى المقردات :

عن ابن عباس - رضى الله عنه ما - في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِن تُبدُوا مَا فِي اللَّهُ مُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ ﴾ : فما من عبد مؤمن يسر في نفسه خيرا ليعمل به

فإن عمل به كتبت له عشر حسنات، وإن هو لم يُقَدَّرُ له أن يعمل كتب له به حسنة لأنه مؤمن، والله رضى سرَّ المؤمن وعلانيته. وإن كان سوءًا حدَّث به نفسه اطلع الله عليه أخبره الله به يوم تبلى السرائر، فإن هو لم يعمل به لم يؤاخده الله به حتى يعمل به، فإن هو عمل به تجاوز الله عنه كما قال: ﴿ أُولْنِكَ الّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيْئَاتِهِمْ ﴾ [الأحقاف: ١٦٦] . . اه.

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) أن رسول الله على قال: "إن الله تجاوز لى عن أمتى ما حدَّثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل به" . . اهـ.

(انظر : تفسير الدرّ المتثورّ للسيوطي جدا / ٦٦٢)

#### تفسير الآية : (٢٨٥)

قَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصَيرُ ﴿ كَنَا مُ اللَّهِ ﴾ .

#### معاني المقردات :

عن مقاتل بن حيّان (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رَسُله ﴾ أي: لا نكفر بما جاءت به الرسل، ولا نفسرق بين أحد منهم ولا نكذّب به. ﴿ وَأَفَعْنَا ﴾ أي: أقروا أن ﴿ وَأَفَالُوا سَمِعْنَا ﴾ أي: أقروا أن يطيعوا الله في أمره ونهيه . . اهد. هو الله عن المره ونهيه . . اهد.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم) في قول الله - تعبالي -: ﴿ عُفُرانَكَ رَبَّنَا ﴾ قال: قال الله - تعالى -: قد غفرت لكم. ﴿ وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ ﴾ أي: إليك المرجع والمآب يوم يقوم الناس للحساب. . اه. (نظر: تنسر الدراستور للموطى جـ١/١٥٥٠) تنسير الآية : (٢٨٦)

#### معانى المفردات :

﴿ رَبُّنَا لا تُوَاخِذُنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ أخرج ابن ماجه عن أبى ذر الغفارى (رضى الله عنه - ت ٣٢ هـ) قال: قال رسول الله عليه الله عنه - ت ٣٢ هـ) قال: قال رسول الله عليه الله عنه - الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ا

وعن الفضيل فى قول الله - تعالى -: ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلَنَا ﴾ قال: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا أذنب قيل له: توبتك أن تقتل نفسك فيقتل نفسه، فوضعت الآصار عن هذه الأمة . . اهـ. (الطر: السرالله السول جا/١١٧)

وعن الضحَّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ رَبُّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به ﴾ أي: لا تحمَّلنا من الأعمال ما لا نطيق. . اهـ.

(انظر : نفسير الدرُّ المتثور للسيوطي جـــ1/ ٦٦٧)

وعن عبد الرحمن بن زيد (ت حوالي ١٧٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَاعْفُ عَنَّا ﴾ أى: إن قصرنا عن شيء مما أمرتنا به ﴿ وَاغْفِرْ لَنَا ﴾ : إن انتهكنا شيئا مما نهيتنا عنه . ﴿ وَارْحَمْنَا ﴾ لأننا لا ننال العمل بما أمرتنا به ، ولا نترك ما نهيتنا عنه . اهم . اهم . اهم المرتنا به ، ولا نتر المبوط جـ ١٦٧/١٥)

#### \* \* \*

# تم بعوى الله وتوفيقه تفسير سورة البقرة ويلى ذلك بإذى الله- تعالى- تفسير سورة آل عمران

أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب. وكان ذلك ليلة الثلاثاء ٢٩ صفر ١٤١٩هـ الموافق ٢٣/ ١٩٩٨م. وصلِّ اللهم على سيدنا «محمد» وعلى آله وصحبه آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



#### تفسير سورة أل عمران

# وهي مدنية، وآياتها ٢٠٠ آية، وقد نزلت بعد سورة الأنفال

#### تفسير الآيات: (١ - ٢ - ٣ - ٤)

#### معاني المفردات:

عن محمد بن سهل بن أبى أمامة قال: لمّا قدم أهل نجران على رسول الله على الله عن العبسى ابن مريم» - عليه السلام - نزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس الشمانين منها - أخرجه البيهقى في الدلائل. . اهد. (انظر نفير الدر المتور للسوطي جا/ه)

﴿ اللّهُ لا إِلّهَ إِلاَّ هُو ﴾ قال محمد بن جعفر بن الزبير معنى ذلك: ليس معه غيره شريك في أمره. ﴿ الْحَيُّ ﴾: الذي لا يموت وقد مات «عيسى» - عليه السلام - . . اه. . ﴿ الْقَيُّومُ ﴾ أي: القائم على سلطانه لا يزول وقد زال «عيسى» - عليه السلام - . . اه. . (انظ : نفير النز المنور السوطى ج٢٠٠)

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ نَوْلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ ﴾ أى: القرآن. ﴿ مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ : من الكتب التي قد خلت قبله. ﴿ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ ﴿ مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ مَلَكِتُ لِلنَّاسِ ﴾ : وهما كتابان أنزلهما الله فيهما بيان من الله، وعصمة لمن أخذ بهما، وعمل بما فيهما. ﴿ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ : هو القرآن فرق الله به بين الحق والباطل، وأمر بطاعته، ونهى عن معصيته. . اهـ. (انظر النير الدراليور للعرطي حـ١/٥)

وعن محمد بن جعفر بن الزبير في قول الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴾ أي: أن الله منتقم ممن كفر بعد علمه بها، ومعرفته بما جاء منه فيها. . أه. . اه.

#### تفسير الآيتين : (٥ - ٦)

عَلَى الله - عَالَى - ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ ﴿ وَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ . معانى المفردات :

عن محمد بن جعفر بن الزبير في قول الله - تعالى - : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَىٰ عَلَيه شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴾ قال: قد علم الله ما يريدون، وما يكيدون، وما يضاهون بقولهم في "عيسى" إذ جعلوه ربّا، وإلهًا، وعندهم من علمه غير ذلك، كفرًا بالله - تعالى - . . اهـ . . اهـ .

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله – تعالى –: ﴿ هُو َ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ : من ذكر، وأنثى، وأحمر، وأبيض، وأسود، وتام، وغير تام الخلق. . اهـ.

وعن أبى العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ لا إِلهَ إِلاَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ قال: العزيز في نقمته إذا انتقم، الحكيم في أمره. . اهـ. (اتقر: تفسير الدر المتور للسوطي حـ ١/٢) تفسير الآية: (٧)

تَالَ الله - نَعَالَى ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ مَنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أُمُّ الْكَتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ ابْتَغَاءِ الْكَتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ ابْتَغَاءِ الْفَتْنَة وَابْتَغَاء تَأُويِلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلَّ أَلْهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلَّ مَنْ عِند رَبِنَا وَمَا يَذَكُو إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴿ يَكُنَ ﴾ .

#### ىعانى المفردات:

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ﴾ قال ابن عباس (رضى الله

عنهما - ت ٦٨هـ): الآيات المحكمات: ناسخه، وحلاله، وحرامه، وحدوده، وفرائضه، وما يؤمن به. . اهـ. (نظر: نفير الدرالسوس جـ١/٢)

وأخرج ابن جرير من طريق السدّى عن أبى مالك، وعن أبى صالح، عن ابن عباس - رضى الله عنهما - وعن مرة بن مسعود، وناس من الصحابة: الآيات المحكمات: الناسخات التي يعمل بهنّ. . اه. . (العر: تغير الدر المتور السوس جـ٧/٧)

﴿ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك هن أصل الكتاب، لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. . اهـ. (انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي جـ٧/٢)

﴿ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: المتشابهات: المنسوخات . . اهد. (الله عنه الله المنول مدرد)

وقال سعيد بن جبير: المتشابهات: آيات في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن ، ومن أجل ذلك ضل من ضل : إذ كل فرقة يقرءون آية من القرآن فيزعمون أنها لهم . . اهـ.

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ﴾ قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: هم أهل الشك: يحملون المحكم على المتشابه، والمتشابه على المحكم، ويُلبِّسون فلبِّس الله عليهم . . اه. . هد.

وقال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) : ﴿ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ هم الذين في قلوبهم شك . . اهـ.

وقال ابن جُريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) ﴿ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ : هم المنافقون . . اهـ.

﴿ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ الْبَغَاءَ الْفَتِنَةِ ﴾ قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) هذا هو الباب الذي ضلّوا منه وهلكوا فيه . . اهـ. (تطر: تفير الدر المسرد للسوط ١٠٢٠)

﴿ وَابْتِغَاءُ تَأْوِيلِهِ ﴾ عن "عائشة" أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ) قالت: تلا رسول الله ﷺ: ﴿ هُو الَّذِي أَنْزُلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ الآية: فقال: "إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم". . أهـ.

ولفظ البخارى : فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله فاحذروهم .

وفى لفظ لابن جرير: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشأبه منه والذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فلا تجالسوهم . . اه. . هد. «هر: تسير الله فلا تجالسوهم . . اه. .

وعن عمر بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن رسول الله خرج على قومه يتراجعون في القرآن وهو مغضب فقال: بهذا ضلّت الأمم قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم، وضرب الكتاب بعضه بعضا، وقال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، ولكن نزل ليصدّق بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به . اه. المستور النبور النبور البولى ١٠/٠)

وعن الإمام مالك بن أنس (رحمه الله - تعالى - ت ١٧٩هـ) أنه قرأ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ ثم ابتدأ فقال: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ ﴾ وليس يعلمون تأويله . . اهد.

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله على النه على سبعة أحرف، والمراء فى القرآن كفر، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». . اهد.

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله على العربوا القرآن، واتبعوا غرائبه، وغرائبه: فرائضه وحدوده، فإن القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال، وحرام، ومحكم، ومستشابه، وأمثال، فاعملوا بالحلال، واجتنبوا الحرام، واتبعوا المحكم، وآمنوا بالمتشابه، واعتبروا بالأمثال». . اه. (انظر: نسبراللهر السيولل جرارا،)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ:

﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ عن أبى الدرداء - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ سئل عن «السراسخين في العلم» فقال: «مَنْ برّت يمينه، وصدق لسانه، واستقام قلبه، ومن عف بطنه وفرجه، فذلك من الراسخين في العلم». . اهد.

# تنسير الآية:(٨)

قَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ وَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّا فَانتَ الْوَهَابُ شَرِيَكَ ﴾ .

# معاني المفردات:

عن "أم سلمة" أم المؤمنين - رضى الله عنها - أن النبى عَلَيْتُ كان يقول: "يا مقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك. ثم قرأ: ﴿ رَبّنَا لا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ الآية اله القلوب ثبّت قلبى على دينك. ثم قرأ: ﴿ رَبّنَا لا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ الآية المقلوب ثبّت قلبى الله المتور لليوطى جـ ١٣/٢)

وعن محمد بن جعفر بن الزبير في قول الله - تعالى -: ﴿ رَبُّنَا لا تُزِعْ قُلُوبَنَا ﴾ أي: لا تمل قلوبنا وإن ملنا بأجسادنا . . اه. . . . (انظر: نفسير الدر النسور للسيوطي جـ١٠/١٥)

# تنسير الآيتين : (٩ - ١١)

نَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلَفُ الْمِيعَادِ ﴿ ﴾ ﴿ كَذَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴿ آلَ ﴾ .

# معاني المفردات:

أخرج ابن النجار في تاريخه عن جعفر بن محمد الخلدى قال: روى عن النبي عَيَّالِيَّةً أنه قال: «من قرأ هذه الآية على شيء ضاع منه ردّه الله عليه. ﴿ رَبَنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمُ الله عليه فيه إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِعَادَ ﴾ ثم يدعو ويقول: اللهم ياجامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بينى وبين مالى إنك على كل شيء قدير ١٠ . اهد. (انظر: نفسر الدر المسور المسروطي جـ١٠/١٠)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٨هـ) في قول الله – تعالى – : ﴿ كَذَأْبِ آلِ فَرْعَوْنَ ﴾ أى: كصنيع آل فرعون . . اهـ . (تنفر: تنسير الدّر المتور للسوطى جـ١٦/١) تفسير الآيتين : (١٢ . ١٢)

قال الله - تعالى - ، ﴿ قُل لِلّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهِنَمَ وَبَئْسَ الْمَهَادُ الله عَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَئَتَيْنِ الْتَقْتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّه وَأُخِرَىٰ كَافِرةٌ يَرُونَهُم مَثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولَٰي الأَبْصَارِ طَنَ ﴾.

# \* سبب نزول هاتين الآيتين :

معاني المفردات:

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): أن رسول الله وَالله الصاب ما أصاب ما أصاب يوم بدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود فى سوق بنى قينقاع وقال: "يامع شر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا»، فقالوا: يا محمد لا يغرّنك من نفسك أن قـتلت نفرا من قريش كانوا أغمارًا ولا يعرفون القتال، إنك والله لو قـاتلتنا لعرفت أنّا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله: ﴿ قُل لِلّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ ﴾ . . اه.

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله – تعالى – :

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ ﴾ أي: عبرة وتفكّر . . اه. الله النظر المشور للسبوطي جـ ١٦/٢)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -:

﴿ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ وهم: أصحاب الرسول ﷺ يوم بدر.

﴿ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ وهم : كفار قريش . . اه. . انظر: تفسير الدر المتور للمبوطى جـ ١٦/٢)

وعن الربيع بن خثيم الكوفى (ت قببل ٩٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَنَتَيْنِ النَّقَتَا ﴾ الآية : قال : قد كان ذلك يوم بدر كان المشركون تسعمائة وخمسين رجلا ، وكان أصحاب رسول الله ﷺ ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا . . اهـ .

(انظر: نفير الله المشرر للبيوض ج ١٦/٢)

وقال ابن عباس – رضى الله عنهما – : إن أهل بدر كانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر. المهاجرون منهم خمسة وسبعون. وكانت موقعة بدر لسبع عشرة من رمضان ليلة جمعة . . اه. .

#### نفسير الآية ، (١٤)

تَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ زُيِنَ لَلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنِطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةَ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَندَهُ حُسُنُ الْمَآبِ ﴿ إِنْ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ أخرج النسائى، وابن أبى حاتم، والحاكم عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «حُبِّبَ إلى من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة».. اهـ. (الله : الله المناسر السوال ١٨/١)

وعن مكحبول في قول الله - تعالى -: ﴿ وَالْخَيْلِ الْمُسُوَّمَةِ ﴾: قال: السغرة والتحجيل . . اهـ .

وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَاللَّهُ عندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ أي: المنقلب: وهو الجنة . . اهـ .

(انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ١٩ ١٩)

#### تفسير الآية ، (١٧)

# معانى المفردات:

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) الصابرون: قوم صبروا على طاعة الله، وصبروا عن محارمه . . . والصادقون: قوم صدقت نياتهم، واستقمامت قلوبهم والسنتهم، وصدقوا في السر والعلانية . والقانتين: أي المطيعين لله – تعالى – . . اهـ .

وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَالْمُنفِقِينَ ﴾: أي: من أموالهم في حق الله - تعالى - . . اهـ. (الله : تنبر الدر الدر الدر السوط جـ١٠/١)

وعن زيد بن أسلم (ت ١٣٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ قال: هم الذين يشهدون صلاة الصبح . . اهـ . (القر: نفير الدراستور السبوطي جـ١٠/١)

#### تفسير الآيتين : (١٨ . ١٩)

قال الله - نعالى - ، ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاً هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعَلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو الْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعَلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ آَنَ الدِّينَ عَندَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلْفَ اللَّهِ الْمَلْمُ وَمَا اخْتَلَفَ اللَّهِ الْمَلْمُ وَمَن يَكُفُرُ بآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ مَا جَاءَهُمُ الْعَلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴿ آَنِكَ ﴾ .

# معاني المفردات:

عن الزبير بن العوام - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله عَلَيْ وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو ﴾ إلى قوله: ﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ فقال: «وأنا على ذلك من الشاهدين». . اهم.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم) في قول الله - تعالى -: ﴿ قَائِمًا اللَّهِ سُعَالَى -: ﴿ قَائِمًا اللَّهِ سُعَالَى اللهِ اللهُ الله

وعن الضحّاك بن مـزاحم (ت ١٠٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الدّينَ عِندَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ ا

وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله – تعالى ﴿: ﴿ وَمَا اخْتَلُفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ قال: هم بنو إسرائيل. . اهـ. (تظ: ننسبرالدرّ المندر للسيول جـ٢/٢٢)

وعن أبي العالية الرياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ إِلا مِن بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ قال: فقتل بعضهم بعضا على الدنيا من (٢٢/١ من المدر السوط جا/٢٢)

#### تفسير الآية : (۲۰

قَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لَلَّذِينَ أُوتُوا الْكتاب وَالْأُمَيِينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبِلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ ﴿ ثِنْ ﴾ .

# معانى المفردات :

عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ ﴾ قال: اليهودية والنصرانية فقل الدين اليهودية والنصرانية فقل يارسول الله: «أسلمت وجهى لله» . . اهد. (الله: الشراعة المناور السيوس جـ١/٢٠)

وعن الحسن البصري (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ﴾ أي: ليقل من اتبعك: أسلمت وجهي لله. . اهـ. اهـ.

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَقُلَ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ أي: اليهود والنصاري. ﴿ وَالْأُمِّينَ ﴾: وهم الذين الدين المتورنسول ١٣/٦٠) لا يكتبون. . أهد.

وعن الربيع بن خثيم الكوفى (ت قبل ٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِن تَولُوا ﴾ أي: عن الإيمان. . اهـ. (انظر: تنسير الدر المتور لليوطى جـ٢٣/٢)

#### تفسير الآية : (٢١)

نال الله - تعالى - ﴿ إِنَّ اللَّذِينِ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِينَ بِغَيْرِ حَقَّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِينَ بِغَيْرِ حَقَّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقَّ وَيَقْتُلُونَ اللَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ آلَ ﴾ .

# معنى الآية :

عن أبى عبيدة بن الجراح - رضى الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله أيّ الناس أشدّ عذابًا يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نبيًا، أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف» ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ وَيَقْتُلُونَ النّبِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ عَلَيْ الْقِسْطِ مِنَ

النَّاسِ ﴾ إلى قوله ﴿ ومَا لَهُم مَن نَّاصِرِينَ ﴾ ثم قال رسول الله عَلَيْكَ : "يا أبا عبيدة قَتَلَت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيّا أول النهار في ساعة واحدة، فقام مائة رجل وسبعون رجلاً من عبّاد بني إسرائيل فأمروا القاتلين بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعًا من آخر النهار من ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله » . . اه . . (نظر: نسير اللرّ المنور للسوطي ١٣/١٠)

# تفسير الآيتين : (٢٤. ٢٣)

نال الله - نعال - ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكَتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كَتَابِ الله لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مَنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ آَتَ ﴾ ذَلكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنَ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ لِيَ اللهُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ إِلَا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اللهُ اللهُ إِلَا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ فَي دِينِهِم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِم إِلَيْ اللهُ اللهُ إِلَا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ فِي اللهُ اللهُ إِلَيْنَامُ اللَّهُ لِيَعْلَى إِلَيْ اللَّهُ إِلَا أَيْمُ اللَّهُ لِلللَّهُ لَلْكُوا لَيْهُمْ قَالُوا لَنَالُوا لَيْنَالِهُ إِلَا أَيْامًا مَعْدُودَاتِ وَعَرَاهُمْ فِي فِي اللَّهِمِ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا أَيْلِوا لِلللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# \* سبب نزول هاتين الآيتين :

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) قال: دخل رسول الله عَلَيْةٌ (بيت المدراس) على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله. فقال له: النعمان بن عمرو، والحرث بن يزيد: على أيّ دين أنت يا «محمد»؟ قال: «على ملّة «إبراهيم» ودينه» قالا: فإنّ إبراهيم كان يهوديّا. فقال لهما رسول الله عَلَيْهُ: «فهلمّا إلى التوراة فهى بيننا وبينكم» فأبيا عليه. فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النّوراة فهى بيننا وبينكم» فأبيا عليه. فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النّوراة فهى اللّه عنه الله عليه الله الله المناه المناه المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه الم

## معاني المفردات:

عن أبى مالك في قول الله - تعالى -: ﴿ نَصِيبًا ﴾ أي: حظًا. ﴿ مِّنَ الْكِتَابِ ﴾ أي: التوراة. . اهد.

وقال قستادة بن دعمامة (ت ١١٨ هـ) معنى ذلك: غرهم قسولهم: نحن أبناء الله وأحبّاؤه. . اهـ. (تظر: تفير الدّالتثور للسوش ١٢٠/٠٠)

#### تفسير الآيتين: (٢٥ ـ ٢٦)

### معاني المفردات:

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قـول الله - تعالى -: ﴿ وَوُفِيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ ﴾: سواء كان برّا أو فاجرًا، وسواء كان خيرًا أو شرّا. ﴿ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾: من أعمالهم . . اهـ.

وعن محمد بن جعفر بن الزبير في قول الله - تعالى -: ﴿ قُلِ اللَّهُمُ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾ أى: يارب العباد أنت الملك لا يقضى فيهم غيرك. ﴿ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ : أى: أن ذلك بيدك لا إلى غيرك. ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ : أى: أمين تَشَاءُ ﴾ : أى: اهـ. (انظر: نفسير الدر السيومل جـ٢٦/٢)

### تفسير الآية : (۲۷)

قَالِ الله - نَعَالَى - ﴿ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم) في قول الله - تعالى -: ﴿ تُولِحُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ أي: ما نقص من الليل يجعله في النهار، وما نقص من الليل يجعله في النهار، وما نقص من النهار يجعله في الليل . . اهم. الهم النهار يجعله في الليل . . اهم.

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) عن النبي عَلَيْهُ في قول الله -تعالى-: ﴿ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ قسال معنى ذلك: «يخسرج الله المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن». . اهـ. (نظر: عنسر الدرّ المتود للسوطى جـ٢٧/٢)

وعن محمد بن جعفر بن الزبير في قول الله - تعالى -: ﴿ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حَسَابِ ﴾ أي: لا يقدر على ذلك غير الله - تعالى - ولا يصنعه إلا هو . . اهـ. (الطر: تنسر الدر المسود المساود المساود المسود المسود المساود ال

### تفسير الآيتين : (٢٨ . ٢٩)

نال الله - نعالى - ، ﴿ لا يَتَّخِذُ الْمُؤْمَنُونَ الْكَافِرِينَ أُولْيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ تَقَاةً ويُحذَرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمُصِيرُ ﴿ كُنَ قُلْ إِن تَخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ كُنّ فَي قُلْ إِن تَخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي اللّهِ السَّمَواتَ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنْ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْدُو اللّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَالَمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَا

# \* سبب نزول هاتين الآيتين:

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما احت ٦٨هـ) قال: كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف، وابن أبى الحقيق، وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن المنذر، وعبدالله بن جبير، وسعد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم، فأبى أولئك النفر، فأنزل الله فيهم: ﴿ لا يَتّخذ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَديرٌ ﴾ . . اهد. (نظر: نفير السوم جهر) المراسوم جهر/٢٨)

### معاني المقردات:

﴿ لا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار ظاهرين عليهم، فيُظهرون لهم اللطف، ويخالفونهم في الدين، وذلك قول الله: ﴿ إِلا أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ . . اهد. (انظر: نفير الدر المنزر للسوطي ج١٨/٢)

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قـول الله - تعالى -: ﴿ إِلاَ أَن تُتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ أي: إلا مصانعة في الدنيا ومخالقة . . اهـ . (الطر: تنسر الدر المتور للسوط -٢٩/٢)

وقال أبو العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ): التقية: باللسان وليس بالعمل. . اهـ. (تقر: تغيير الدرّ المتور للسوض جـ٢٩/٢)

### تفسير الآبة : (٣٠)

نال الله - نعالى - ، ﴿ يَوْمُ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَملَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَملَتْ مِن سُوءِ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفَ " بالْعبَاد ﴿ آَنَ ﴾ .

### معانى المفردات :

﴿ يُومْ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءِ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): يسر أحدهم أن لا يُلقى عمله ذلك أبدًا. وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها. . اهـ. (تظر: تنهر الدر المعود السوس جـ٢٩/٢)

وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ أي: أجلا بعيدا. . اهـ . (انظر: تفسير الدر الدور للموطى جـ٢٠/٢)

وعن الحسن البصرى - رحمه الله - في قـول الله - تعالى -: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ لَقُدُهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ قال: من رأفة الله بهم حذّرهم نفسه . . اهـ .

(انظر : تفسير الدرُّ المثلور للسيوطي جـ٧/ ٣٠)

#### تفسير الآية : (٣١)

قَالَ الله - نعالى -. ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴿ آَتِ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

### معاني المفردات:

عن أبى الدرداء - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ فى معنى قول الله - تعالى -: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِكُمُ اللَّهُ ﴾ قال: «على البرّ، والتقوى، والتواضع، وذلّة النفس». . اه.

وقال الحسن البصرى: قال رسول الله ﷺ: «من رغب عن سنتى فليس منى»، ثم تلا هذه الآية: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِثُكُمُ اللَّهُ ﴾ . . اهم. (انظر: تفسر الدر المعود المسوطى جـ١٠/٠٠)

وقال ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ) قال رسول الله ﷺ: «لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به» . . اهـ . (انظر: تنسر الله المنور للسوطى جـ٢٠/٢٠) تفسير الآيات: (٢٢ - ٢٢ - ٢٢)

قال الله - تعالى - ، ﴿ قُلَ أَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِن تُولُوا فَإِنَّ اللَّه لا يُحبُّ الْكَافِرِين ﴿ آَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ آَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ آَلَ عَمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ آَلَ عَلَى اللهِ لا يُعضَوِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ آَلَ ﴾ .

### معاني المقردات :

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ عن أبى رافع عن النبى ﷺ قال: «لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» . . اه. . .

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم) في قول الله - تعالى - : ﴿إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ قال : إن الله اختار من الناس لرسالته: ﴿إبراهم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب»، والأسباط، اختارهم الله للنبوة والرسالة على عالمي ذلك الزمان. . اهه. العربة والرسالة على عالمي ذلك الزمان . . اهم.

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى الآية: ذكر الله أهل بيتين صالحين ففضلهم على العالمين، وكان نبينا «محمد» ﷺ من آل «إبراهيم». ﴿ ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ﴾ أى: في النية، والعمل، والإخلاص، والتوحيد. . اهـ. (انظر: ننسر الدرّ المشرر للسوطى ١١/٢٠)

# تفسير الآيتين ، (٣٦ . ٣٦)

نال الله - نعالى - ، ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأْتُ عَمْرَانَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحرَرًا فِتقَبَّلُ مِنِي إِنِّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ آَنَ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِ إِنِي مُحرَرًا فِتقَبَّلُ مِنِي إِنِّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ آَنَ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا وَالْتَ رَبِ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنشَىٰ وَالِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي وَضَعْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي اللهُ أَنشَىٰ وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي أَعَيْدُها بِكَ وَذُرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ﴿ آَنِهِ ﴾

# معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ إِذْ قَالَت افْرَأَتُ عِمْرَانَ ﴾ واسمها (حنَّة بنــت فاقوذ) وهي أم مريم. ﴿ رُبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْني مُحررراً ﴾ وذلك أنّ احنّة كانت قد كبرت وأصبحت لا تحيض، فبينما هي ذات يوم في ظل شجرة إذ نظرت إلى طير يزق فراخًا له، فتحركت نفسها للولد، فدعت الله أن يهب لها ولدًا، فحاضت من ساعتها، فلما ظهرت أتاها زوجها، فلما أيقنت بالولد قالت: لئن نجّاني الله ووضعتُ ما في بطني لأجعلنّه محررًا لبيت المقدس. والمحرَّر لا يعمل للدنيا، ولا يتزوج، ويتفرّغ لعمل الآخرة يعبد الله - تعالى -، ويكون في خدمة الكنيسة، ولم يكن يحرَّر في ذلك الزمان إلا الغلمان. فقالت لزوجها: إني جعلت ما في بطني نذيرة أي: نــذرتُ أن أجعله محرّرًا لله - تعالى - . فقــال زوجها: أرأيت إن كان الذي في بطنك أنثى فكيف تصنعين؟ فقالت عند ذلك: ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مَنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ أي: تقبل مني يارب ما نذرت لك. ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذُّكَرُ كَالْأَنْثَى ﴾ إذ الأنثى عورة. ﴿ وَإِنِّي سَمِّيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَان الرُّجِيم ﴾ فاستجاب دعاءها، فلم يقربها الشيطان ولا ذريتها: وذريتها نبي الله «عيسي» - عليه السلام - . . اه. (انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جد٢/ ٣٢)

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩ هـ) قيال: قال رسيول الله ﷺ: «ما من مولود يولد إلا والشيطان إياه، إلا مريم وابنها» رواه الأئمة: أحمد، والبخارى، ومسلم. . اهـ. (انظر: نفسر الدر المتور لليوس جـ١/١٢)

### تفسير الآية : (٣٧)

نال الله - عالى - ، ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأُنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَكريًا كُلُما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا الْمحْرَابَ وَجَدَ عَندَهَا رِزُقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَذَا قَالَتُ هُو مَنْ عند الله إِنَّ الله يَرْزُقُ مِن يَشَاءُ بِغَيْر حَسَابٍ ﴿ آَنِ الله إِنَّ الله يَرْزُقُ مِن يَشَاءُ بِغَيْر حَسَابٍ ﴿ آَنِ الله إِنَّ الله يَرْزُقُ مِن يَشَاءُ بِغَيْر حَسَابٍ ﴿ آَنِكُ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ فَتَقَبِّلُهَا رَبُهَا بِقَبُولِ حَسَنِ ﴾ قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك: تقبّل الله مريم من أمها حسبما أرادت؛ لتكون خادمة لبيت المقدس.

﴿ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ أي: نبتت في غذاء الله - تعالى - . . اهـ .

(انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ١٢/ ٣٥)

﴿ وكَفَلْهَا زَكْرِيًا ﴾ قال: ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ): لما ولدتها أمها خشيت عليها أن لا تُقبل أنثى محررة، فلفتها فى الخرقة ووضعتها فى بيت المقدس عند القرّاء. فتساهم القرّاء عليها لانها كانت بنت إمامهم أيهم يأخذها. فقال «زكريا» - وهو رأس الأحبار - : أنا آخذها وأنا أحقهم بها لأن خالتها عندى: وهى أم يحبى. فقال القرّاء وإن كان فى القوم من هو أفقر إليها منك؟ ولو تركت لأحق الناس بها لتركت لأبيها ولكنها محررة غير أنّا نتساهم عليها فمن خرج سهمه فهو أحق بها. فقرعها "لاث مرات بأقلامهم التى كانوا يكتبون بها الوحى ﴿ أيهم يكفل مريم ﴾ : فقرعهم «زكريا». فقالوا نلقى الأقلام فى الماء فمن خرج قلمه فى جرية الماء ثم ارتفع فهو يكفلها. فألقوا أقلامهم فى جرية الماء ثم ارتفع نقترع الثالثة فمن جرى قلمه مع الماء فهو يكفلها. فألقوا أقلامهم فحرى قلم «زكريا» مع الماء فهو يكفلها . فألقوا أقلامهم فحرى قلم عالماء فهو يكفلها عند ذلك «زكريا» فذلك قوله - تعالى - :

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ يَكُفُلُ مَرِيا ﴾ [آل عمران: ٤٤] فبنى لها «زكريا» محرابًا في بيت المقدس، وجعل له بابًا في وسط الحائط لا يصعد إليها إلا بسلم خاص، وكان يغلق

عليها الباب والمفتاح معه، ولا يأتيها بما يصلحها أحد غيره حتى بلغت . . اهـ . (انظر: تفسر الدر المنثور السوطى جـ٧/ ٢٢)

﴿ كُلُّمَا دُخُلُ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا الْمُحْرَابِ وَجَدَ عِندُهَا رِزْقًا ﴾ قــال مجــاهد بن جبــر (ت ٤٠١هـ): وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف. . اهـ.

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): وجد عندها ثمار الجنّة: فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف. . اهد. (انظر: نفير الدر الندر للبوش جـ٢٠/٢)

﴿ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَذَا ﴾ : قال : الضحاك بن مرّاحم (ت ١٠٥هـ) : معنى ذلك : من أتاك بهذا؟ . . اهـ .

﴿ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَوْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾ .

### تفسير الآيتين : (٣٨ ، ٣٩)

نال الله - عالى - ، ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيًا رَبُهُ قَالَ رَبَّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً طَيْبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ هُنَاكَ فُونَادَتْهُ الْمَلائكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ هُنَادَتْهُ الْمُلائكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِن الصَّالِحِينَ ﴿ وَ اللَّهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًا مِن الصَّالِحِينَ ﴿ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# معاني المقردات :

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيًا رَبّهُ ﴾ الآية: قال المحسن البصرى (ت ١٠هـ): لما وجد الزكريا» عند «مريم» فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء يأتيها بها «جبريل» – عليه السلام – . طمع «زكريا» في الولد فقال: إنّ الذي أتى «مريم» بهذه الفاكهة في غير حينها لقادر على أن يصلح لي زوجتي، ويهب لي منها ولدًا فعند ذلك ﴿ دَعَا زَكْرِيًا رَبّهُ ﴾ : وذلك لثلاث ليال بقين من المحرم: قام «زكريا» فاغتسل ثم ابتهل في الدعاء إلى الله وقال: يارازق «مريم» ثمار الصيف في الشتاء، وثمار الشتاء في الدعاء إلى الله وقال: يارازق «مريم» ثمار الصيف في الشتاء، وثمار السيوس ج١٦٠٣)

﴿ فَنَادَتْهُ الْمَلاِئِكَةُ ﴾ قال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) الذي ناداه «جبريل» - عليه السلام - . . اهـ . «جبريل» - عليه السلام - . . اهـ .

﴿ وَسَيَدًا وَحَصُورًا ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) السيد: الكريم على الله -تعالى -. والحصور: الذي لا يأتي النساء.. اهـ. الله النبر النزاللة والسوم ١٩١/٠٠)

وأخرج ابن أبى حاتم، وابن عساكر عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) أن النبى ﷺ قال: «كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه: يعلنه إن شاء، أو يرحمه، إلا «يحيى بن زكريا» فإنه كان «سيدًا وحصورًا ونبيًا من الصالحين» ثم أهوى النبى ﷺ إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه القذاة». . اهـ.

(انظر : تفسير الدرّ المثور للسيوطي جـ١٦ ٢٩)

# تفسير الآية : (٤١)

قال الله - تعالى - ، ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُر رَّبُكَ كَثِيرًا وَسَبُحْ بَالْعَشِيّ وَالإِبْكَارِ ﴿ آَيَٰتُكَ ﴾ .

# معاني المفردات :

﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِي آيَةً ﴾ قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك: علامة على الحمل . . اهد. (انظر: نفسر الدرّ المنور السبوط ج٢/٠١)

﴿ قَالَ آيَتُكَ أَلاً تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا ﴾ قال عبد الرحمن السلمي: اعتقل لسانه من غير مرض. . أه. .

وقال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) (الرمـز): أن يـشـير بـيـده، أو رأسه، ولا يتكلم . . اهـ . . اهـ .

﴿ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴾ قال مـجاهد بن جـبر (ت ١٠٤هـ): العـشيّ: ميل الشمس إلى أن تغيب. ﴿ وَالْإِبْكَارِ ﴾ : أوّل الفجر. . اهـ. (نظر:نفسرالدر المنور للسوطى جـ١٠/١)

### تفسير الآيتين ، (٤٢ ، ٤٣)

قَالِ الله - عَالَى -. ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمُلائكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَاكَ وَطُهُّرُكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿ يَهُ الْتُنْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿ يَهُ الْتُنْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿ يَكُ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿ يَكُ وَاسْطُفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿ يَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّاللَّا الللَّالِلَّا اللّهُ الللَّالَةُ اللّ

# معاني المفردات :

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ ﴾ أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قال رسول الله على نساء العالمين أربعًا: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت «محمد» والله المناور السيوطى ج١/٢٤)

﴿ وَطَهُرَكَ ﴾ قال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: طهرك من الحيض . . اه. .

﴿ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾ قال "زكسريا" لما سمع ذلك: إن لابنة عسمران لشأنًا. . اهـ.

﴿ يَا مُرْيَمُ اقْنَتِي لِرَبِكَ ﴾ قال مجاهد بن جبسر (ت ١٠٤هـ): لما قال الله لها ذلك قامت حتى ورمت قدماها . . اهـ. ها . . اهـ.

### تفسير الآيتين ( ٤٥ ، ٤٥ )

تَالَ الله - عَالَى -. ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ أَيْهُمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ يَكُنْ إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ أَقْلاَمَهُمْ أَيْهُمْ إِنْ اللَّهَ يَبُشُرُكُ بِكُلِمَةً مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسْيِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدَّنْيَا وَالآخِرةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَيَ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ قال ابن عباس - رضى الله عنهما - يقول الله - تعالى - لنبيه «محمد» ﷺ : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ والمراد هنا: قصة «زكريا، ويحيى، ومريم». . اهـ. (نظر: نفر المراد المتور للبوطر ج١/١٤٤)

﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾ أى: عندهم ﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾: قال عكرمة مولى ابن عباس (١٠٥هـ): ألقوا أقلامهم في الماء فذهبت مع الجَرْي، وصعد قلم «زكريا» فكفلها «زكريا» أله.

(انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ١٤ ٢٣)

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلْمَةً مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: «عيسى» هو كُلَمة من الله . . اهم.

(انظر : تفسير الدرّ المناور للسيوطي جداً ( 10

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾: أي من المقربين عند الله يوم القيامة . . اهم. (الله: ننجر الله الله يوم القيامة . . اهم.

تفسير الآيتين: (٢٦ ـ ٤٧)

قَالِ الله - عَالَى - ، ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمَنَ الصَّالِحِينَ ﴿ فَالْتُ قَالَتُ وَلَمْ يَمُسُسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمُوا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهِ كُن فَيَكُونُ ﴿ يَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمُوا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ يَكُن فَيَكُونُ ﴿ يَكُونُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ

# معاني المفردات:

﴿ وَيُكُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ ﴾ قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ): يكلمهم صغيرًا وكبيسرا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): كلمهم «عيسي» -عليه السلام - في المهد، وسيكلمهم إذا أقبل الدجّال وهو يومئذ كهل. . اه. (انظر:نفير الدرالسوطي ١٢٠٥-١٤)

أخرج السحاكم وصححه عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قـال: قال رسول الله عنه - ت ٥٩هـ) قـال: قال رسول الله عليه وسلحب في المهد إلا «عيسى»، وشاهد «يوسف»، وصاحب جريج، وابن ماشطة فرعون». . اهـ. (انظر: نفسر الدر المنور للبوطي جـ٧٠٥٠)

﴿ قَالَتُ رَبُ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَنِّي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ الآية: قال محمد بن جعفر بن الزبير: معنى ذلك: الله يفعل ما أراد، ويخلق ما يشاء، فيكون كما أراد. . اهـ.

### تفسير الآيتين : (٨٨ . ٤٩)

قَالِ الله - نَعَالِى - ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكَتَابِ وَالْحَكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿ آَنِ وَرَسُولاً إِلَىٰ ابْنِي إِسْرَائِيلَ أَنِي قَدْ جَنْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَبِّكُمْ أَنِي أَخْلُقُ لَكُم مِن الطَينِ كَهَيْئَة الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِي إِسْرَائِيلَ أَنِي قَدْ جَنْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَبِّكُمْ أَنِي أَخْلُقُ لَكُم مِن الطَينِ كَهَيْئَة الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهُ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنبِّئُكُم بِمَا فَيهُ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنبِّئُكُم بِمَا تَتَالَمُ وَمَا تَدَخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ آَنِ ﴾ .

### معاني المفردات :

﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ ﴾ قال ابن عباس (رضى الله عنها - ت ٦٨هـ) المراد: المخط بالقلم . . اهـ .

﴿ أَنِي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْمَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : إنما خلق «عيسى» طيرًا واحدًا وهو الخفّاش . . اهـ . عباس - رضى الله عنهما - : إنما خلق «عيسى» طيرًا واحدًا وهو الخفّاش . . اهـ . اهـ . (انظر : نسبر الله المترد للسوطى جـ ٢/٧٥)

﴿ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةَ ﴾ قال ابن عباس - رضى الله عنهما - ﴿ الْأَكْمَةَ ﴾ الذي يولد وهو اعمى . . اهـ .

﴿ وَأُنَيِّكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ ﴾ قال مجاهد بن جبر: معنى ذلك أنه كان يخبر هم بما أكلوا من الطعام، وما خبَّؤوه منه. . . اهـ . (انظر: نفسر الدر المنور السوط جـ ١١/٢٠) تفسير الآية : (٥٠)

نال الله - تعالى - ، ﴿ وَمُصدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدِيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلَأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ فَ ﴾ .

# معاني المفردات :

عن وهب بن منبه في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ التُّورَاةِ ﴾ قال: إن نبى الله «عيسى» - عليه السلام - كان على شريعة نبى الله «موسى» - عليه السلام -، وكان يُسْبِت، ويستقبل بيت المقدس: في الصلاة، وقال لبنى إسرائيل: إنى لم أدعكم إلى خلاف حرف مما في التوراة.. اهد. (الطر تنبر الدر المتور للسوس جا/١٢)

وعن الربيع بن خشيم الكوفى (ت قبل ٩٠هـ) فى قبول الله - تعالى -: ﴿ وَلا حِلْ الله عَضْ الله عَضْ الله عَلَيْكُمْ ﴾ قال: كان مما حُرِّم عليهم فيما جاء به نبى الله «موسى» - عليه السلام - لحوم الإبل، فأحلها الله لهم على لسان «عيسى» - عليه السلام - . . اهد. وحُرِّمت عليهم الشحوم، فأحلَّت لهم فيما جاء به «عيسى» - عليه السلام - . . اهد. (انظر: نفسير الدر المنتور للسوطى جـ٢/٦٢)

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَجِئْتُكُم بِآيَةً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ وهي كل ما بينه لهم «عيسى» - عليه السلام -.. اهـ. (انظر: نفير الله المناور للسوط ١٠٢٠)

تنسير الآية : (٥٢)

معاني المفردات:

قَالِ الله - نَعَالِي - ، ﴿ فَلَمَا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفُّرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ آَنَ اللَّهِ آمَنَا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ آَنَ اللَّهِ آمَنَا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهِ آمَنَا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قدول الله - تعالى - : ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ ﴾ قال : كفروا وأرادوا قتله . . اهـ.

(انظر: تقسير الدرا المنثور للسيوطي جـ٢/ ٦٢)

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾ أي: من يتبعني إلى الله. . اه.

(انظر : تقسير الدر المتاور للسيوطي جـ١/ ٦٢)

﴿ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ﴾ قال الضحّاك بن مزاحم: الحواريون: أصفياء الأنبياء . . اهـ .

وأخرج البخاري، والترمذي عن جابر بن عبد الله (ت ٧٨هـ) عن النبي عليه قال: (إن لكل نبي حواريًا وإن حواريًّ الزبير». . اهـ. (اظر: تفسر الدر المتور للسوطي جـ١٣/٦٢)

وقيال أبو أرطاة: إنميا سسموا الحواريين لأنهم كانوا يحورون الثيباب: أي يغسلونها . . اه. . اهد.

### تفسير الآيتين ، (٥٤.٥٣)

قَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ رَبُّنَا آمَنًا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرُّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَتَبَعْنَا الرُّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَتَنْ فَالْكُونِ وَمَكُرُوا وَمَكُرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿ فَيْ اللَّهُ ال

#### معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَاكْتُبنّا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ قال: المراد مع النبي «محمد» عَلَيْهُ وامّته: لأنهم شهدوا له أنه قد بلغ الرسالة ، وشهدوا للرسل أنهم قد بلغوا أممهم ما أرسلوا به . . اه . النظر : نسبر الدر المنور للبوطي حـ١٣/٦) ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ قال السلدي إسماعيل عبد الرحسمن (ت٧٦١هـ) معنى الآية: إن بني إسرائيل حصروا "عيسي» - عليه السلام -، وتسعة عشر رجلا من الحواريين في بيت ، فقال «عيسي» لأصحابه: من يأخذ صورتي فيُقتل وله الجنة؟ وأخذها رجل منهم وصعد به عيسي» - عليه السلام -، . اه . (انظر : ننبر الدر المنتور للبوطي حـ١٣/٢)

وَ الله - عَالَى - ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهَرُكَ مِنَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهَرُكَ مِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيْ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيْ مُرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

### معانى المقردات:

عن الحسن البصرى (ت ١٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَىٰ إِنّي مُتَوفِيكَ ﴾ قال معنى ذلك: وفاة المنام، واستدلّ على ذلك بقول الرسول عَلَيْ لليهود: "إن عيسى لم يمت وأنه راجع إليكم قبل يوم القيامة"، ﴿ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ قال: ليهود الله إليه فهو عنده في السماء . ﴿ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قال: طهره الله من اللهود، والنصارى، والمجوس، ومن كفّار قومه . ﴿ وَجَاعِلُ الّذِينَ اتّبَعُوكَ فَوْقَ اللّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة ﴾ قال: هم المسلمون ونحن منهم، ونحن فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ، ثم قال: هم المسلمون ونحن منهم، ونحن فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ، ثم قال: «عيسى» مرفوع عند الله ثم ينزل قبل يوم القيامة ، فمن صدّق «بعيسى» وبنبينا «محمد» عَنَيْ وكان على دينهما لم يزالوا ظاهرين على من فارقهم إلى يوم القيامة . . اهد.

### تنسير الآيتين : (٥٨ - ٥٨)

قال الله - نعالى - , ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحبُّ الظَّالِمِينَ وَهَمْ وَاللَّهُ الْمَالِينَ وَالذَكْرِ الْحَكيمِ ﴿ وَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحبُّ الظَّالِمِينَ وَهَمَّ وَالدَّكُرِ الْحَكيمِ ﴿ وَهُمْ ﴾ .

# معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ ﴾ قال: معنى ذلك: سيوفيهم الله جزاء أعمالهم الصالحة كاملا لا يُبخسون منه شيئًا، ولا يُنقصونه. . اه. (انظر: نفسر الدر المتور الميوس جـ ١٦/٢)

وأخرج ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠٠ هـ) قال: سمعت رسول الله وَالله عنه ول: "ستكون فتن" قلت: فما المخرج منها؟ قال: "كتاب الله، هو الذكر الحكيم، والصراط المستقيم". أهد. (الطر: نفير اللز المستور السوطى جـ١٦/٢)

قال الله - نعالى -، ﴿ إِنَّ مثل عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثُلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ فَيَكُونُ ﴿ فَهِ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير، وابن المنذر عن ابن جريج بن عبد الملك بن عبد العنزيز (ت ١٥٠هـ) قال: بلغنا أن نصارى نجران قدم وفدهم على النبي على النبي على السيد، والعاقب، وهما يومئذ سيدا أهل نجران فقالوا: يا «محمد» فيم تشتم صاحبنا؟ قال: «من صاحبكم»؟ قالوا: «عيسى ابن مريم» تزعم أنه عبد. فقال رسول الله على «أجل إنه عبد الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه». فغضبوا وقالوا: إن كنت صادقًا فأرنا عبداً يحيى الموتى، ويبرئ الأكمه، ويخلق من الطين كهيئة الطير فيمنفخ فيه فيكون طيرًا، لكنه الله. فسكت النبي على حتى أتاه «جبريل» – عليه السلام – فقال:

يا «محمد» ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ فقال رسول الله عَلَيْهَ: 
«ياجبريل إنهم سألوني أن أخبرهم بمثل عيسى». فأنزل الله: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عيسَىٰ عندَ اللَّه ﴾
الآية. فلما عادوا قرأ الرسول عليهم الآيات. . اه. (انظر: نمير الدر المنور للبوط ج١/٧٠)

قال الله - عالى - ، ﴿ الْعَقُّ مِن رَبِّكَ فَلا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجُكَ فِيهِ مَنْ الله عَادَلُ مَنَ الْعَلْمُ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَا وَاللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْكَانِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْتَاءَ وَاللَّهُ عَلَى الْكُولُولُولُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلُولُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

### معاني المفردات:

﴿ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ قال قـتادة بن دعامـة (ت ١١٨هـ) معنى الآية: فلا تكن - يارسـول الله - في شك من أمر «عيـسى»: إنه كمثل «آدم» عـبد الله ورسوله، وكلمته. . اهـ.

﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا ﴾ الآية: أخرج الحاكم وصححه، وأبو نعيم في الدلاثل عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنه - ت ٧٨هـ) قال: قدم على النبي ﷺ العاقب، والسيد، فدعاهما إلى الإسلام. فقالا: أسلمنا يا «محمد». قال: «كذبتما إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من الإسلام». قالا: فهات. قال: «حب الصليب، وشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير». قال جابر: فدعاهما إلى الملاعنة، فوعداه إلى الغد. فغدا رسول الله ﷺ وأخذ بيد: «على، وفاطمة، والحسن، والحسين» ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه، وأقراله. فقال: «والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر الوادي عليهما». قال جابر: فيهم نزل قول الله: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا ﴾ الآية. . اه.

### تفسير الآيتين ، (٦٤ ، ٦٢)

نَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَه ۚ إِلاَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ آلَكُ ﴾ .

رِقَالَ – نَعَالَى – ، ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلَمَة سُوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تُولُوا فَقُولُوا اشْهِدُوا بِأَنَا مُسْلَمُون ﴿ يَتَ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُو الْقَصَصُ الْحَقُ ﴾ قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): معنى ذلك: إن هذا الذي قال الله في «عيسى» هو الحق. . اهـ. الطر: نفسر الدر المتور للسوط جـ١٠/٠٠)

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كُلِمَة سُواء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم ﴾ قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): الكلمة السواء: هي لا إله إلا الله. . اهـ. (انظر:نفسيرالله الستور للسوطى جـ٧١/٧)

﴿ وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ في معنى ذلك قولان:

١ - قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) : معنى ذلك : لايطيع بعضنا بعضا في معصية الله . . اهـ .

۲ ـ وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: سبجود بعضهم لبعض. . اهد. (انظر: نفسير الدر المنثور لليوطى جـ٢/١٧)

#### تفسير الآيتين ؛ (٦٥ . ٦٦)

نال الله - عالى - ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمْ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِنجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴿ فَيَ هَا أَنتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلَمْ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهُ عَلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَن مُ اللّ

### معاني المفردات :

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمُ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴾ الآية: قال السدّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧ هـ) معنى الآية: قالت النصارى: كان «إبراهيم» نصرانيّا، وقالت اليهود: كان يهوديّا. فأخبرهم الله أن التوراة، والإنجيل إنما أنزلتا من بعد «إبراهيم» وبعده كانت اليهودية والنصرانية . . اه. (انظر: نفير الدر المنود السوطي ١٢/٢٠)

وعن أبي العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ هَا أَنتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ أي: فيما شهدتم وعاينتم.

﴿ فَلَمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ أي: فيما لم تشهدوا ولم تعاينوا، وبخاصة قولكم إن «إبراهيم» كان يهوديّا أو نصرانيّا. . اهم، النظر: المبدر المب

### تفسير الآيتين ، (۲۷ ، ۲۸)

ُ قَالَ الله – تعالى – ، ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنيفًا مُسْلَمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِي

### معانى المفردات:

عن الشعبى عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ) قال: قالت اليهود: "إبراهيم" على ديننا، وقالت النصارى: هو على ديننا. فأنزل الله: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا ﴾ الآية. فأكذبهم الله وأدحض حجتهم. اهد. (الطر: تنبرالدرالمتور للبوط ج١/٢٧) وأخرج الترمذي، والحاكم وصححه عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) أن رسول الله عنه - ت ٣٢هـ) أن رسول الله عنه أبي وخليل أن رسول الله عنه أبي وخليل ربي ولاة من النبيين، وإن وليّي منهم أبي وخليل ربي . ثم قرأ: ﴿ إِنْ أُولِي النّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لللّذِينَ اتّبَعُوهُ وَهَذَا النّبِيّ ﴾ الآية » . اهـ. (الطر: تنبرالدرالمتور للمبوطي ج١/٢٥)

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في معنى الآية قال: الذين اتبعوه هم الذين على ملتمه، وسنته، ومنهاجه، وفطرته. ﴿ وَهَذَا النَّبِيُّ ﴾: هو نبى الله «محمد» ﷺ. ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾: وهم المؤمنون. . اهـ. (تقر: نسر الدرّ السنور للسوطي ١٤/٢٠)

# تفسير الآيات: (٦٩ - ٧١)

قال الله – تعالى – ،

﴿ وَذَت طَّائِفَةٌ مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُلُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُلُونَ طَنْكُ وَنَ عَلْمُونَ طَنْكُ يَا يَشْعُدُونَ طَنْكُ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بَآيَاتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ طَنْكُ مَا يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ طَنْكُ ﴾ .

# معانى المقردات:

﴿ وَدَّت طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ قال سفييان الشورى (ت ١٦١هـ): كل شيء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب فهو في النصاري . . اهـ . . (انظر: تفير الدر المنور للموطى جـ٢١/١٧)

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قلول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ الله ﴿ محمد ﴾ قَلَوُنُ ﴾ قال: تشهدون أن نعت نبي الله ﴿ محمد ﴾ قَلَيْهُ فَي كَتَابِكُم فَلَم تَكفُرُون به ، وتنكرونه ، ولا تؤمنون به ، وأنتم تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل: النبي الأمي ؟ . . اهم. (نظر: نسير الله الستور للبوطي جـ٢/٥٧)

وعن الربيع بن خشيم الكوفى (ت قبل ٩٠ هـ) فى قول الله - تعالى - : ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقُ بِالْبَاطِلِ ﴾ أى: لم تخلطون اليهودية والنصرانية بالإسلام وقد علمتم أن دين الله الذي لا يُقبل من أحد غيره الإسلام؟ ﴿ وَتَكُتُمُونَ الْحَقُ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ أى: تكتمون شأن نبى الله «محمد» عَلَيْهُ وأنتم تجدونه مكتوبًا عندكم فى التوراة والإنجيل . . اه. .

### تفسير الآيات (٧٢ - ٧٤)

قَالَ الله - عَالَى - ﴿ وَقَالَت طَائَفَةٌ مَنْ أَهُلِ الْكَتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجُهُ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ ﴿ آَنِ وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لَمِن تَبِعَ دَينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهُ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مَثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِندَ رَبّكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهُ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مَثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِندَ رَبّكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ مُدَى اللَّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ آَنِ اللَّهُ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ آَنِ ﴾ .

# معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَقَالَت طَّائِفَةٌ ﴾ الآية: أي: قالت طائفة من اليهود: إذا لقيتم أصحاب «محمد» أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخر النهار فصلوا صلاتكم لعلهم يقبولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منّا لعلهم ينقلبون عن دينهم . . اه. «انظر تضير الدرّ المناور للسيوطر حـ١٥٠٥»

وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قلول الله - تعالى -: ﴿ وَلا تُؤْمنُوا إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾ أي: لا تؤمنوا إلا لمن تبع اليهودية . . اه.

(انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطي جد٢/ ٧٦)

وعن مجاهد بن جبر (ت ٤٠٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ يَخْتُصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء . . اهـ . (انظر: نسبر الدر المتورظ بوطي جـ ٢٠٧٧)

تفسير الآية : (٧٥)

تَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَمَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقَنْظَارٍ يُؤْدَهِ إِلَيْكَ وَمَنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقَنْظَارٍ يُؤْدَهِ إِلَيْكَ وَمَنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لِاَ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهِ اللهِ اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ اللهِ الله

# معاني المفردات:

عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِيطَارٍ يُؤدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ قال: هذا من النصاري.

﴿ وَمَنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤْدَهِ إِلِيْكَ ﴾ قال: هذا من اليهود. ﴿ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائَمًا ﴾ أي: إلا ما طلبته واتبعته. . اهـ. اهـ.

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ أي: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل . . اه. .

وقال سعيبد بن جبير (ت ٩٥هـ) لما نزلت: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ إلى قوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْيِيْنَ سَبِيلٌ ﴾ قال النبي ﷺ: «كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تُحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤدّاة إلى السبر في الجاهلية الله وهو تُحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤدّاة إلى السبر والفاجر». . اهـ.

#### تفسير الآية ، (٧٧)

قَالَ الله - عَمَّلَ - ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولْئكَ لا خَلَقَ لَهُمْ في الآخرة وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يُوْمَ الْقِيَامَة وَلا يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الأثمة: البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والسبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرى مسلم لقى الله وهو عليه غضبان». . اهـ.

فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك: كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجمدنى، فقد من اليهود أرض فجمدنى، فقد منه إلى النبى والله وقال لى رسول الله والله والله والله بينة والله بينة والله الله فقال لليهودى: «احْلفُ فقلت: يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالى، فأنزل الله: فقال لليهودى: شرون بعهد الله كالآية. . اهم.

وأخرج الأئمة: أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن أبى ذر الغفارى (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان». . اهد (انظر: تنسر الدر المنتور للسوطى جـ١/١٨)

قَالَ الله - تَعَالَى - اللهِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفُرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسَنَتَهُم بِالْكَتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِن الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكَتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَكِ ﴾.

# معاني المقردات :

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ ﴾ قال: هم اليهود كانوا يزيدون في كتاب الله ما لم ينزَّل الله . . اهد. اهد.

وقال مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) معنى: ﴿ يَلُوُونَ ٱلْسَنَتَهُم بِالْكَتَابِ ﴾: يحرّفون الكتاب. . اهـ. (انظر: نفير الدرّ المتور للسوش ج٢/٢٨)

# تفسير الآيتين : (٨٠. ٧٩)

قال الله - نعالى - ، ﴿ مَا كَانَ لَبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكَتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ للنَّاسِ كُونُوا عَبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهُ وَلَكَنَ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلَّمُون الْكَتَابَ وَلِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿ يَكُن كُونُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ وَهِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿ يَكُن كُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُركُم بَالْكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ يَكُ ﴾ .

# \* سبب نزول هاتين الآيتين :

اخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، والبيه قى الدلائل عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: قال أبو رافع القرظى: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله على ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا «محمد» أن نعبدك كما تعبد النصارى «عيسى ابن مريم»؟ فقال رجل من أهبل نجران نصرانى يقبال له الرئيس: أوذاك تريد منا يا «محمد»؟ فقال رسول الله على الله أن نعبد غير الله، أو نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثنى الله، ولا بذلك أمرنى». فأنزل الله فى ذلك: ﴿ مَا كَانَ لَبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَابَ ﴾ إلى قوله: ﴿ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ » . . اه . . انظر: شير الدر المتور للسوس حـ١٢٨١)

### معاني المفردات:

﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيَينَ ﴾ قال مـجاهد بن جبـر (ت ١٠٤هـ) الربانيون: الفقـهاء العلماء، وهم فوق الأحبار. . اهـ. (انظر: نفـبراللـراللـيون جـ٢/٢٨)

وعن الضحَّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ ﴾ قال: حق على كل من تعلّم القرآن الديكون فقيها . . اهم . . اهم المراهم مع ١٠٨٠/٢٠٠٠

وعن أبى رزين في قول الله - تعالى -: ﴿ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴾. قال المراد: مذاكرة الفقه، كانوا يتذاكرون الفقه كما نتذاكره نحن . . اهد. النفر: نسبر الدر المنور السيوس ج٢/٣٨٠

وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ﴾ قال: معنى ذلك: ولا يأمركم النبي - صلى الله عليه وسلم - . . اهـ .

### تفسير الآيتين: (٨١، ٨١)

قَالَ الله - عَالَى - . ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِينِ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كَتَابِ وَحَكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ خَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ آَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ آَنَ فَاصُ تُولَّىٰ فَمَن تُولَّىٰ الشَّاهِدِينَ ﴿ آَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ آلَكُ فَمَن تُولِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّاهِدِينَ ﴿ آلَكُ فَاصُلُوا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

### معاني المقردات:

عن السدّي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِينَ ﴾ الآية: قال: لم يبعث الله نبيًا قط من لدن «نوح» - عليه السلام - إلا أخذ الله ميثاقه ليؤمنن بالنبيّ «محمد» ولينصرنه إن خرج وهو حيّ، وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به، وينصروه إن خرج وهم أحياء.. اه.

(انظر : تفسير الدر المتثور للسيوطي جدا/ At /

وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي ﴾ أي: عهدى . . اهـ. (انظر: نفسير الدر المتور للسيوط جـ٢/ ٨٥)

وعن على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠ هم) في قول الله - تعالى -: ﴿ قَالَ فَاشْهَدُوا ﴾ أى: فاشهدوا على أممكم بذلك. ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ أى: عليكم وعليهم. ﴿ فَمَن تَوَلَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أى: فمن تولى عنك يا «محمدً» بعد هذا العهد من جميع الأمم. ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ أى: هم العاصون. . اهه.

### تفسير الآية : (٨٧)

قال الله - تعالى - ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَيْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ آَنِكَ ﴾ .

# معانى المقردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَهُ أَسْلُمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾: قال: حين أخذ عليهم الميثاق. . اهـ. (انظر: نفير الله الله الله الله ولله و ١٨٥٨)

وأقول: دليل قول ابن عبساس قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمُ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيتُهُمْ وأشْهِدهُمْ على أنفُسِهِمْ ألسْتُ بِربِّكُمْ قَالُوا بلي شهدْنا ﴾ [الامراف: ١٧٦].

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى الآية: أمّا المؤمن فأسلم طائعًا فنفعه ذَلْك وقُبِل منه، وأمّا الكافر فأسلم حين رأى بأس الله فلم ينفعه ذلك ولم يقبل منه. قال الله - تعالى - ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا ﴾ [خانر: ٨٥]. . اهـ. (نظر: نفسر الدر المسرر للسوط -١٨٦/٢م

### تفسير الآية ، (٨٥)

على الله على - ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرةِ مِن الْخاسِرِينَ ﴿ فَكُ ﴾ .

# معنى الآية:

أخرج الإمام أحمد، والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله على المعملة فتجيء الإعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصدقة، أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، وتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، فيقول: إنك على خير، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب ثم تجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام، وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير ثم يجيء الإسلام، وبك أعطى، أنت السلام، وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ، وبك أعطى، قال الله في كتابه: ﴿ وَمَن يَبْتُغ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الآخِرة مِن المُخَاسِرِينَ ﴾ الله في كتابه: ﴿ وَمَن يَبْتُغ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الآخِرة مِن المُخَاسِرِينَ ﴾ الله في كتابه: ﴿ وَمَن يَبْتُغ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الآخِرة مِن المُخَاسِرِينَ ﴾ الله في كتابه: ﴿ وَمَن يَبْتُغ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الآخِرة مِن المُخَاسِرِينَ ﴾ الله الله في كتابه: ﴿ وَمَن يَبْتُغ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الآخِرة مِن المُخَاسِرِينَ ﴾ الله في كتابه: ﴿ وَمَن يَبْتُغ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الآخِرة مِن المُخَاسِرِينَ ﴾ الله في كتابه المؤلِّم المؤل

#### تفسير الآيات: (٨٦ - ٨٨)

تال الله - نعالى - ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قُومًا كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقِّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ آَنِهِ اَوْقَتُكَ جَزَاؤُهُمْ الرَّسُولَ حَقِّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ آَنِهُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ آلِكُ خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ آلِكُ خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ آلِكُ إِلا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

### \* سبب نزول هذه الآيات :

أخرج النسائى، وابن حبّان، وابن أبى حاتم، والبيهقى فى سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس (رضى السله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: كان رجل من الأنسصار فأسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين، ثم ندم فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله عَلَيْ هل لى من توبة؟ فنزلت: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفُرُوا بَعْدُ إِيمَانِهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فأرسل إليه قومه فأسلم . . اه.

وقال السدّى إسماعيل بن عبد الرحسن (ت ١٢٧هـ): أنزلت هذه الآيات في الحارث بن سويد الأنصارى كفر بعد إيمانه، ثم نزلت: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا ﴾ الآية. فتاب، . اهه.

#### تفسير الآيتين: (٩١،٩٠)

قَالَ الله - تعالى - ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمُّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَن تُقْبَل توْبْتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْدَينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مَلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مَن نَّاصِرِينَ ﴿ آلَ ﴾ . معنى المفردات :

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ الآية. قال: هم اليهود كفروا بالإنجيل و «عيسى» - عليه السلام-، ثم ازدادوا كفرًا بالنبي «محمد» عَلَيْهُ وبالقرآن. اهد. القر: نسبر الدر المتور للسوط ٢٠٨٨٠٠

﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ الآية: أخرج عبد بن حُميد، والبخارى، ومسلم، والنسائى، وابن جرير، والبيهةى فى الأسماء والصفات عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) عن النبى ﷺ قال: "يجاء بالكافريوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبًا أكنت مفتديًا به؟ فيقول: نعم. فيقال له: لقد سئلت ما هو أيسر من ذلك. فذلك قوله - تعالى -:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ الآية » . . اهـ . (انظر: نفسر الدرالمندر للسبوطل جـ٢/٨١) تفسير الآية : (٩٢)

نَالَ الله - عَالَى - ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ به عَلَيمٌ ﴿ آَنِ ﴾ .

# معنى الآية :

أخرج الأثمة: مالك، وأحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه (بيرحاء) وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله عليه يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت:

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قال أبو طلحة : يارسول الله إن الله يقول :

وانها البرَّ حَتَىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ﴾ وإنّ أحبَّ أموالى إلى (بيرحاء) وإنها صدقة لله أرجو برَّها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله يَا وَفَ الله عَلَى أَراك الله وقال رسول الله يَا وَفَ الله عَلَى أَراك الله وَأَى أَرى رسول الله يَا وَفَ الله عَلَى أَرى أَرى أَن تجعلها في الأقربين الفقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه . . أه . .

华 华 华

تم بعوى الله وتوفيقه تفسير الجزء الثالث من القرآن الكريم ويليه بعوى الله- تعالى- وتوفيقه تفسير الجزء الرابع من القرآن الكريم

### تفسير الآية : (٩٣)

قال الله - نعالى - ، ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاً لَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تَنزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالنَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ عَلَىٰ الْفَالُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

# معانى المفردات:

أخرج الإمام البخارى، وابن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: جاء اليهود فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال: «كان يسكن [البدو] فاشتكى عبر ق النسا، فلم يجد شيئًا يداويه إلا لحوم الإبل، وألبانها، فلذلك حرّمها». قالوا: صدقت. . اهم.

(انظر : تقسير اللرآ المتثور للسيوطي جـ١٤ (٩٤)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قول الله - تعالى - :

﴿ قُلْ قَأْتُوا بِالتُوْرَاةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ قال: قالت اليهود للنبي «محمد» عَلَيْهُ: كان «موسى» يهوديًا على ديننا، وجاء في التوراة تحريم الشحوم، وذي الظفر، والسَّبْت. فقال رسول الله عَلَيْهُ: «كذبتم لم يكن «موسى» يهوديًا، وليس في التوراة إلا الإسلام». . اهد.

### تفسير الآية : (٩٦)

قال الله - نعالى - ، ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدِّي لِلْعَالَمِينَ ﴿ آَنِ ﴾ .

# معاني المفردات:

عن أبي ذر الغفاري (رضى الله عنه - ت ٣٢ هـ) قال: قلت: يارسول الله أي مسجد وضع أولا؟ قال: «المسجد الأقصى» مسجد وضع أولا؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» . . اهـ . (نظر: نفير الدر المنزر للموطى جـ١٣/٢)

﴿ لَلَذِي بِكَلَّهَ مُبَارَكًا ﴾ قال قتادة بن دعامة (ت ١٨هـ): سمَّيت بكَّة لأن الله بك بها الناس جميعًا، فيصلّى النساء قدًّام الرجال ولا يصح ذلك بغيره. . اهم.

(انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ٧/ ٩٤)

وقال محمد بن زيد بن مهاجر : إنما سميت بكة لأنها كانت تبك الظلمة . . اهـ. «الله محمد بن زيد بن مهاجر : إنما سميت بكة لأنها كانت تبير الله المناور للسوط جه ١٤٠/٠)

وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله علي الفضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي الف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة». اه. . اه.

### تفسير الآية ، (٩٧)

قال الله - نعالى - ﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مُقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلَلَه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَني عَن الْعَالَمِينَ ﴿ آَيُكُ ﴾ . معانى المفردات :

عن مجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ١ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مُقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ قال: أثر قدميه في المقام آية بيّنة . . اهـ . الطر: نسبر الدرّ المتور السبوس جـ١٩٦/٢)

﴿ وَمَن دُخَلُهُ كَانَ آمِنًا ﴾ عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) قال: من أحدث حدثًا ثم استجار بالبيت فهو آمن، وليس للمسلمين أن يعاقبوه على شيء إلى أن يخرج، فإذا خرج أقاموا عليه الحد. . اهـ.

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال رسول الله عليه: «من مات في أحد الحرمين بُعثَ من الأمنين يوم القيامة، ومن زارني محتسبًا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة. . اهـ. (انظر: نصبر الدرّ المعود السبوطي جـ١/٨٥)

وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) قال: لما نزلت: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ قال رجل: يا رسول الله أفى كل عام؟ قال: «والذى نفسى بيده ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ولو تركستموها لكفرتم، فذرونى فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم، واختلافهم عليهم، فإذا أمسرتكم بأمر فأتمروه ما استظعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه». . اهه.

وعنه قال: قرأ رسول الله ﷺ:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ قالوا: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». . اهـ. (الله ما السبيل؟)

وعن على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠ هـ) قـال: قال رسول الله على الله عنه - ت ١٠ هـ) قـال: قال رسول الله على المن ملك زادًا وراحلة تبلّغه إلى بيت الله ولم يحج بيت الله فـلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصر انيًا، وذلك بأن الله يقول:

﴿ وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ ٤ . . اهـ .

#### نفسير الآية ، (٩٩)

نَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكُتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عُونَهَا عَوْجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ فَيْكَ ﴾ .

# معنى الآية :

عن الحسن البصري (ت ١١٠هـ) في قول الله – تعالى –:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ ﴾ الآية: قال: هم اليهود والنصارى نهاهم الله أن يصدوا المسلمين عن سبيل الله، يريدون بذلك أن يعيدوا الناس إلى الضلالة. . اهم.

وقال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): كانوا إذا سألهم أحد:

هل تجدون نبى الله «محمداً» في كتبكم؟ قالوا: لا، فصدوا الناس عن الإيمان به وبغوا. . اه.

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): لم تصدّون عن الإسلام وعن نبى الله على من المن وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): لم تصدّون عن الإسلام آمن وأنتم شهداء فيما تقرءون من كتاب الله: أن «محمدًا» رسول الله على وأن الإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره، ولا يجزى إلا به، تجدون ذلك مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل» . . اهـ.

### تفسير الآية : (١٠٠)

قَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿ يَكُ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير، وابن أبى حاتم عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) قال: كان جماع قبائل الأنصار بطنين: الأوس والخزرج، وكان بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشنآن، حتى من الله عليهم بالإسلام وبالنبي على الأوس، ورجل من الله الحرب التي كانت بينهم، فألف بينهم بالإسلام، فبينما رجل من الأوس، ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان ومعهما يهودي جالس، فلم يزل يذكرهما بأيامهم، وبالعداوة التي كانت بينهم حتى استباً، ثم اقتتلا، ونادى هذا قومه، وهذا قومه، فخرجوا بالسلاح وصف بينهم لبعض، فجاء رسول الله على قله يزل يمشى بينهم إلى هؤلاء، وإلى هؤلاء بعضهم لبعض، فجاء رسول الله على ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا ﴾ الآية . . اه.

# معنى الآية :

قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): قداً مالله لكم أيها المؤمنون في اليهود والنصاري ما سمعتم، وحدد ركم منهم، فلا تأمنوهم على دينكم، فإنهم الأعداء الحسدة الضلال، كيف تأمنون قومًا كفروا بكتبهم وقتلوا رسلهم؟ . . اه.

(انظر: تفسير الدر المناور للسيوطي جـ١٠٤)

### تفسير الآية : (١٠٢)

قَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلَمُونَ ﴿ آَنَ ﴾ .

# الناسخ والمنسوخ :

أخرج عبد بن حُمَـيْد عن عكرمة مبولى ابن عباس (ت ٥٠١هـ) في قول الله - الحرج عبد بن حُمَـيْد عن عكرمة مبولى ابن عباس (ت ٥٠١هـ) في قول الله فلا تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ قال: معنى ذلك: أن يطاع الله فلا

وأقول: فنسخت آية التغابن حكم آية آل عمران.

# معنى الآية :

أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ) قال: قال رسول الله عنه الله عنه الله حق تقاته: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى ١٠٠ اهـ. اهد، الله على الله ع

#### تفسير الآية : (١٠٣)

قال الله - نعالى - ﴿ وَاعْتُصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نَعْمَتُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ آَنَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ اخرج ابن أبى شيبة ، وابن جرير عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله والله والله والله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض " . . اه . . . (انظر: نفير الدرّ المناور للسوطى جـ١٠٧/٢)

وأخرج ابنِ أبي شيبة عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال:

خطبنا رسول الله و فقال: «إنى تارك فيكم كتاب الله، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة». . اه. «انظر: نفسر الدر المتور للسوط ٢١٠٧/٠)

﴿ وَلا تَفَرُقُوا ﴾ أخرج ابن ماجه، وابن جرير، وابن أبى حاتم عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قمال: قال رسول الله على الفترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا: يا رسول الله ومن هذه الواحدة؟ قال الجماعة، ثم قال:

﴿ وَاعْتُصِمُوا بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ ١. اهـ.

(انظر : تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جد٢/ ١٠٨)

وعن الربيع بن خثيم الكوفى (ت قبل ٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُتُمُ أَعْدَاءً ﴾: يقتل بعضكم بعضا، ويأكل شديدكم ضعيفكم حتى جاء الإسلام فألف الله به بينكم، وجمع جمعكم عليه، وجعلكم عليه إخوانا. . اهـ. (الطر: عبد الدر السور للبومل جـ١٠٨/٢)

وعن قـتادة بن دعـامـة (ت ١١٨هـ) في قوله - تعـالى - : ﴿ فَٱلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصَبَحْتُم بِنِعْمَتِه إِخُوانًا ﴾ : إذْ كنتم تَذَابحـون ويأكل شديدكم ضعـيفكم حـتى جاء الإسـلام فآخى الله به بـينكم، والفّ به بينكم، أمـا إنّ الألفة لرحـمـة، وإن الفرقـة لعذاب، وقد ذكر لنا أن النبي رَبِيَّا كان يقول: ﴿ والذي نفس المحمد البيده لا يتوادّ رجلان في الإسلام فيفرق بينهما من أول ذنب يحدثه أحدهما، وإن أرادهما المحدث المناسوس مـ١٠٩/٠٠)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى - : ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةً مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا ﴾ قال: أنقذنا منها فأرجو أن لا يعيدنا فيها. . اهـ. (نظر: نفير النيوطي جـ١٠٠١)

# تفسير الآيتين: (١٠٤ . ١٠٥)

#### معاني المفردات:

عن أبى جـعفـر الباقر قــال: قرأ رسـول الله ﷺ: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُم ۚ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْمُخَيْرِ ﴾ ثم قال: «الخير القرآن وسنتى ٩ . . اهـ. الشر: نسير الدر السنور السيوس جـ١١٠/١]

وعن الربيع بن خثيم الكوفي (ت قبل ٩٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَلْتَكُن مَنكُمْ أُمُّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾: قال: هم أهل الكتاب، نهى الله أهل الإسلام أن يتفرقوا، ويختلفوا كما تفرق واختلف أهل الكتاب. . اهـ .

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ٢/ ١١٠]

# تفسير الآيتين: (١٠٦ ، ١٠٧)

رِقَالِ الله - تَعَالَى - ﴿ يَوْمَ تَبْيُضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وَجُوهُ وَجُوهٌ وَأَمَّا الَّذِينَ وَجُوهُهُمْ أَكُفُرُونَ ﴿ يَمَا نِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ الْبُونَ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فَيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَأَمَّا اللَّهِ مُمْ فَيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُمْ فَيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُلْ فَيهَا خَالِدُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّالَالَالَالِهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّا الللّهُ اللّهُ ال

### معاني المقردات:

عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ) عن النبي عَلَيْكُو في قول الله -تعالى-: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ ﴾ قال: «تبيض وجموه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدع». . اهـ.

وعن أبى بن كعب (رضى الله عنه - ت ٣٠هـ) في معنى الآيتين قال: صاروا فرقتين يوم القيامة: يقال لمن اسود وجهه أكفرتم بعد إيمانكم؟ فهو الإيمان الذي كان في صلب آدم حيث كانوا أمة. والذين ابيضت وجسوههم فهم الذين استقاموا على إيمانهم والحلصوا له الدين، فبيض الله وجوههم، وأدخلهم في رضوانه وجنته. . اهـ. [نظر: نفس المعتور للسيول حـ١٤/١١]

# تفسير الآية: (١١٠)

وقال الله - تعالى - . . كَنتُم خَيْر أُمَة أُخْرِجَتْ لَكَنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَى الْمُنكُو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلُوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ الْفَاسِقُونَ شِنْكَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ كُنتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ : وشرط ذلك : أن تأمروا بالمعروف ، وتنهوا عن المنكر ، وتؤمنوا بالله . . اهـ .

وقال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٢٣هـ) معنى الآية: من سوه أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله منها . . اهـ .

وأقول: شرط الله هو ما ذكره الله بقوله: ﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمَنُونَ بِاللَّه ﴾ .

وعن قتادة بن دعامة قبال: ذكر لنا أن النبى ﷺ قال ذات يوم وهو مسند ظهره إلى الكعبة: «نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة، نحن آخرها وخيرها». . اهـ..

[انظر: تنبر الدرالسوطى جـ١/١١٤]

وعن على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠ هـ) قال: قال رسول الله والله وعن على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠ هـ) قال: قال رسول الله والمحلة المعلمة ما لم يعط أحد من الأنبياء: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتى خير الأمم الله . . اهد.

تفسير الآيتين: (١١١ ، ١١٧)

وَالَ الله - نعال - ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنصَرُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ وَحَبْلِ مِنَ اللّهِ وَحَبْلِ مِنَ النّاسِ يَنصَرُونَ ﴿ إِلَا يَحَبْلُ مِنَ اللّهِ وَحَبْلِ مِنَ النّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَب مِنَ اللّهِ وَصُرْبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ وَعَرْبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ آلَكُ ﴾

### معانى المفردات:

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ لَن يَضُوُّو كُمْ إِلاَّ أَذًى ﴾ : وهو ما تسمعونه منهم . أهـ [تنظر: ننسر الدر المتور للسوطي جـ٧/ ١١٤]

وعنه في قول الله - تعالى -: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّالَةُ ﴾: وذلك بإعطائهم الجزية عن يدوهم صاغرون. . اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -:

وعن قتادة بن دعامة في قول الله - تعالى -: ﴿ ذَلِكَ بِمَا عُصُواْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ : قال: اجتنبوا المعصية والعدوان فإن بهما هلك من هلكُ من قبلكم من الناس . اهـ. القر: اختنبوا المعصية والعدوان فإن بهما هلك من هلك من القر: المعرد المعر

### تفسير الآيتين: (١١٢، ١١٤)

# \* سبب نزول هاتين الآيتين:

أخرج ابن إسحاق، وابن المنذر، وابن جرير، والبيهقى فى الدلائل، عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: لما أسلم عبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية، وأسد بن عبيد، ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا، ورغبوا فى الإسلام. قالت يهود، وأهل الكفر منهم: ما آمن "بمحمد» وتبعه إلا شرارنا، ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره، فانزل الله فى ذلك: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأُولْنِكَ مِنَ العالَجِينَ ﴾ . . اهد.

### معاني المقردات :

﴿ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ ﴾: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العريز (ت - ١٥ هـ): هم عبد الله بن سلام، وثعلبة بن سلام أخوه، وسعية، ومبشر، وأسيد، وأسد ابنا كعب . . اهد.

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - معنى قائمة أي: على أمر الله لم تنزع عنه وتتركه كما تركه الآخرون وضيعوه . . اهـ. [انظر: تفسير اللدر المنثور للسيوطي جد٢/١١٦]

# تفسير الآية: (١١٧)

وظل الله - عالى - ﴿ مَثَلُ مَا يُنفقُونَ في هَذه الْحَيَاة الدُّنْيَا كَمَثْل ريح فيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكَنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ عَلَيْكَ ﴾.

# مغاني المقردات:

﴿ مَثَلُ مَا يُنفقُونَ في هَذه الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) معنى الآية: مثل ما ينفق المشركون ولا يتقبل منهم كمثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون، فأصابته ربح فيها صر فأهلكته، فكذلك انفقوا فأهلكهم شرکهم . . اهـ . [انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جد٢/ ١١٧]

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فِيهَا صِرُّ ﴾: أي: برد شديد. . اهـ. [انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٧/١١]

وفال الله - عمالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا بِطَانَةً مِّن دُونكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الآيات إن كُنتُمْ تَعْقَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن إســحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابــن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهود لما كمان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية. فأنزل فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ . . أهد. الطر: تنسر الدر المتور للسوطى جـ١١٨/٢) معانى المفردات:

عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَدُوا مَا عُنتُم ﴾ أي: ما ضللتم. . اهـ. [انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ ٢/ ١١٨]

### تفسير الآيتين،(١١٩ ،١٢٠)

واذا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَنامل مِن الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بغَيْظُكُم إِنَ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَنامل مِن الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بغَيْظُكُمْ إِنَ الله عليم بذات الصَّدُورِ عَلَيْنَ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤَهُمْ وَإِن تُصَبِّكُمْ سَيَّئَةٌ يَفُرحُوا بِهَا وَإِن تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّه بِمَا يَعْمَلُون مُحِيطٌ عَنْنَ ﴾ .

# معاني المفردات:

عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قول الله -تعالى-: ﴿ هَا أَنتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ ﴾ قال: المؤمن خير للمنافق من المنافق للمؤمن: يرحمه في الدنيا، ولو يقدر المنافق من المؤمن على مثل ما يقدر عليه منه لأباد خضراءه..اه..

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَتُوْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ﴾ أي: بكتابكم، وكتابهم، وبـما مضى من الكـتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٢/١١٩]

وعن قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ ﴾ الآية: قال: إذا لقوا المؤمنين قالوا عامنا: ليس بهم إلا مخافة على دمائهم وأموالهم ﴿ وَإِذَا خَلُواْ عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ مما يجدون في قلوبهم من الغيظ والكراهة لما هم عليه، وإذا رأوا من المسلمين الفة وجماعة، وظهروا على عدوهم غاظهم ذلك وساءهم، وإذا رأوا منهم فرقة واختلافا سرهم ذلك، وابتهجوا به. . اه.

[الظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ١٩٩ [١١٩]

### تنسير الآية، (۱۲۱)

وفال الله - نعالى - ، ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّى الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقَتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ آَيَا ﴾ .

### معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكُ تُبُوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ : وذلك يوم أحد، ومعنى ﴿ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: توطن المؤمنين لتسكن قلوبهم . . اهد. [انظر: نفير الله السيول جـ١٧٠/١] وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): كانت وقعة أحد في شوال يوم السبت لإحدى عشرة ليلة مضت من شوال، وكان المسلمون يومئذ سبعمائة ، والمشركون ألفين أو ما شاء الله . . اهد.

### تفسير الآية: (١٢٢)

وقال الله - نعالى -، ﴿ إِذْ هُمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ آَنُكُ ﴾ .

### معانى المفردات:

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله – تعالى –:

﴿ إِذْ هَمَّت طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾ : وذلك يوم أحد والطائفتان : بنو سلمة ، وبنو حارثة حيان من الأنصار هموا بأمر فعصمهم الله من ذلك . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ١٣٢]

وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ﴾: أي: قليل إذ كانوا يومئذ ثلاثمائة وبضعة عشر . . اهـ. [انظر: نفسر الدر المتور للسوط جـ٢٣/٢]

# تفسير الآيتين: (١٢٤ . ١٢٥)

وَ قَالَ الله - تَعَالَى -، ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكُفِيكُمْ أَنَ يُمِدِّكُمْ رَبِّكُم بِثَلاثَة آلاف مَنَ الْمَلائِكَة مُنزَلِينَ ﴿ آلِكَ بَلَىٰ إِن تَصَبْرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمُ رَبُّكُم بِخَمْسَة آلاف مِن الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ آلَهُ ﴾ .

### معاني المفردات:

قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ): إن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز ابن جابر المحاربى يمد المشركين، فشق ذلك عليهم فأنزل الله: ﴿ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدُّكُمْ رَبُكُم بِثَلاثَة آلاف ﴾ إلى قوله: ﴿ مُسوّمِينَ ﴾ قال: فبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين، ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. . اهه. الطر: نفسر الدر المحور السوطر جـ١٦٢/١)

وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت ٥ - ١ هـ) في قوله - تعالى -:

﴿ مَن فَوْرِهِم ﴾ : أي : من وجههم . . أهـ . [انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٢/١٢٤] .

وعن ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ٦٨هـ) فى قبول الله - تعالى -: ﴿ مُسُوِّمِينَ ﴾ قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرسلوها فى ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمرا. . اهد. العرب العرب المدر المعرب السيوس جـ١٧٥/١٤

#### تفسير الآيتين، (١٢٦ ، ١٢٧)

وَالَ الله - تِعَالَى -. ﴿ وَمَا جَعَلُهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئُنُّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَ مِن عَنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ آلَكَ لِيقُطَعَ طَرَفًا مِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكُبِتهُمُ فَيْنَقَلْبُوا خَائِبِينَ ﴿ آلِكَ ﴾ .

#### معانى المفردات :

عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُم بِهِ ﴾ المعنى: وما جـعل الله مدد المسلمين بالملائكة يوم بدر إلا ليستبشروا به، ولتطمئن به قلوبهم، وقد قاتل الملائكة مع المسلمين يوم بدر . . اهـ .

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ لِيَقْطُعَ طَرَفًا مِنَ اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ أي: قطع الله يوم بدر طرف من الكف ار، وقتل صناديدهم، ورءوسهم، وقادتهم في الشر..اه.

وعن الحسن البصري (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ لِيَقْطَعُ طُرُفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قال: هـذا يوم بدر قطع الله طائفة من الكـفار وبقيت طَائفة. . اهـ.

## تفسير الآية: (۸۲۸)

رقال الله - نعالى - على ليس لك مِن الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبِ عَلَيْهِم أَوْ يُعَذِّبِهُمْ فَإِنَّهُمُ ظَالِمُونَ ﴿ آلَ اللهِ عَلَيْهِم أُوا يُعَذِّبِهُمْ فَإِنَّهُمُ ظَالِمُونَ ﴿ آلَ اللهِ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبِهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ آلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبِهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ آلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبِهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ آلَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبِهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ ﴿ آلَهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ ﴿ آلَهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ أَلِي اللهِ عَلَيْهُمْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ أَلِي اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ أَوْ يُعَلِّقُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّكُ عَلَيْكُمْ أَيْ أَوْ يُعَلِّقُونَ اللَّهِمْ أَنْ أَنْ إِنَّهُمْ أَلُومُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعُ لَلْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُول

أخرج الأئمة: أحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى، والبيهقى فى الدلائل عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ): أن النبي على كسرت رباعيته يوم أحد، وشُج فى وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فانزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ . . اهـ .

(انظر: تفسير الدر المناور للسيوطي بد١٢٦/١٢٦)

وأقول: سبب نزول الآية يلقى الضوء على معناها.

#### تفسير الآية؛ (١٣٠)

وقال الله - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً واتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴿ آَنَ ﴾ .

### # سبب نزول هذه الآية:

أخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم عن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) قال: كانوا يتبايعون إلى أجل فإذا حل الأجل زادوا عليهم وزادوا في الأجل، فنزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ . . اهـ.

[اتظر: تفسير اللبر المتاور للسيوطي جدا/ ١٢٨]

#### معاني المفردات:

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في معنى الآية قال: إن الرجل كان يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الأجل طلبه من صاحبه فيقول المطلوب أخر عنى وأزيدك في مالك فيفعلان ذلك فذلك الربا أضعافا مضاعفة، فوعظهم الله فقال: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾: في أمر الربا فلا تأكلوه ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ أي: لكي تفلحوا. . اهـ.

[انظر: تفسير الله المنثور للسيوطي جد٣/ ١٣٨]

#### تفسير الآيات : (۱۳۱ - ۱۳۳)

وَاللَّهُ الله الله الله الله وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿ آَنَ وَأَطْيِعُوا اللَّهُ وَالرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ آَنَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةً مِن رَبَّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ أُعَدَّتُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ آَنَ ﴾ .

### معاني المفردات:

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ قال: خوق الله آكل الربا من المؤمنين بالنار التي أعدها للكافرين ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ في تحريم الربا ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ : لكي ترحموا . اهـ. [الله وَالرَّسُولَ ﴾ والرسور السول ج١٢٨/٢]

وأخرج البزار، والحاكم وصححه عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: جاء رجل إلى رسول الله على الله عنه السّموات أرأيت قول الله وَجَنّة عَرْضُها السّموات والأَرْضُ ﴾ فأين النار؟ قال: «أرأيت الليل إذا لبس كل شيء فأين النهار؟» قال: حيث شاء الله. قال: « فكذلك حيث شاء الله». . اه.

وأخرج مسلم، والحاكم وصححه عن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ): أن رسول الله على قال يوم بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الحمام الأنصارى: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: «نعم» قال: بخ بخ والله يا رسول الله لابد أن أكون من أهلها، قال: «فإنك من أهلها» فأخرج بخ والله يا رسول الله لابد أن أكون من أهلها، قال: «فإنك من أهلها» فأخرج تميرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن حييت حتى آكل هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتل حتى قتل . . اهد، الطريقير السول السور السول المرابية

### تفسير الآية: (١٣٤)

وَنَالَ الله - نَعَالَى ﴿ وَاللَّهُ يُحِينُ يُنفقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِيثُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِيثُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِيثُ الْمُحَسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِيثُ الْمُحَسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِيثُ الْمُحَسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ ﴾ .

### معاني المفرادت:

عن ابن عباس (رضى الله عنها - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ الله يَنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ أى : في البسر والعسر . اهـ . النفر: نسبر الدر السور للبوطى ج١٧٩/١] ﴿ وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ : عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٩٥هـ) : أن النبي يَنظِيُّو قال : "من كظم غيظاً وهو يقلر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا» . اهـ . انظر: نمبر الدر المتور نلبوطى ج١/١٥٠ وعن معاذبن أنس : أن رسول الله يَنظِيُّو قال : "من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رءوس الخلائق حتى يخيره من أى الحور شاء» . اهـ . [انظر: نمبر الدر المتور نلبوطى ج١٢٠/١٠] ﴿ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ : عن أبي بن كعب (رضى الله عنه - ت ٣٠هـ) : أن رسول الله يَنظِيُّ قال : "من سره أن يشرف له البنيان ، وترفع له الدرجات ، فليعف عمن ظلمه ، ويصل من قطعه » . . اه . . النفر: نمبر الدر المتور نلبوطى جـ٢٠/١٥]

#### تنسير الآية: (١٣٥)

وقال الله - نعالى -، ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفَرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرَّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ الْمُهُ وَلَمْ يُصِرَّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ الْمُهُ وَاللَّهُ وَلَمْ يُصِرَّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنِهُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرَّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنِهُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرَّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرَّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرَّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَمْ يُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَمْ يُعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَمْ يُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَمْ يُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَمْ يُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَمْ يُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلَمْ يُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَمْ يُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَمْ يُعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا مُلِلَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا مُسْتَعَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُوا وَلَمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَوْلُوا وَلَا لَلّهُ وَلَمْ يُصِرِّونَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ عَلَى مُا فَعَلُوا وَهُمْ يُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

أخرج الإمامان: البخارى، ومسلم عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) عن النبى على قال: "إن رجلا أذنب ذنبا فقال: رب إنى أذنبت ذنبا فاغفره، فقال الله: عبدى عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ به قد غفرت لعبدى، ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إنى عملت ذنبا فاغفره، فقال - تبارك وتعالى -: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى، ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إنى عملت ذنبا فاغفره، فقال الله: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أنى قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء». . اهد.

وأخرج عبد بن حميد، وأبو داود، والترمذي، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي بكر الصديق (رضى الله عنه - ت ١٣هـ) قال: قال رسول الله عليه المراها أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ". اهد. الشر: نفسر الدرالمنزر المسوط ٢١٣١/١

#### تفسير الآيتين: (۱۳۷ ، ۱۳۸)

وَالَ الله - نِعَالَى -، ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلَكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ آلَكُ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴿ آلَكُ ﴾ .

### معاني المفردات:

عن أبي مالك في قول الله - تعالى -: ﴿ قَدْ خَلَتْ ﴾ أي: مضت . . اهـ . [انظر: نفسير الدر المتور للسيوطي جـ٧/١٢٩]

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَّ ﴾ أي: تداول من الكفار، والمؤمنين في الخير والشر. . اهـ. انظر: تفير الدر المثور للسوطر جـ١٣٦/٢

وعن قتادة بن دعامة (ت ١٨١هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ﴾ قال: كان سوء عاقبتهم متعهم الله قليلا ثم صاروا إلى النار . . اه. .

وعنه في قوله - تعالى -: ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾ أي: القرآن جعله الله بيانا للناس عامة وهدى وموعظة للمتقين: خصوصا. . أهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ١٣٩]

#### تفسير الآيتين: (۱۳۹، ۱٤٠)

رنال الله - تعالى - ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزُنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمنين ﴿ وَ اللَّهُ إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مَثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخذَ مَنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحبُ الظَّالِمِينَ ﴿ يَكُمُ ﴾ .

### معاني المقردات:

عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -:

[انظر: تفسير الدر المنثور للميوطي جـ٢/ ١٤٠]

﴿ وَلا تُهنُوا ﴾ أي: لا تضعفوا. .اهـ.

وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ ﴾ : أي: وأنتم الغالبون. . اهـ. [تقر: تفيير الدر المشرد السيوس جـ٢/١٤٠]

وعن الحسن البصري (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ﴾ أى: إن يقتل منكم يوم أحد، فقد قتلتم منهم يوم بدر. . اه.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾: فإن الله أدال المشركين على المسلمين يوم أحد. ﴿ وَلِيعْلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ أَدَالُ المسلمين كانوا يسألون الحد. ﴿ وَلِيعْلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### تفسير الآيتين: (١٤١ ، ١٤٣)

قال الله - تعالى -، ﴿ وَلَيُمحَصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿ آلَكُ ﴾ . ﴿ وَلَقَدْ كُنتُم تَنظُرُونَ ﴿ آلَكُ ﴾ . ﴿ وَلَقَدْ كُنتُم تَنظُرُونَ ﴿ آلَكُ ﴾ .

### معاني المقردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلِيمَجَصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي: يبتليهم. ﴿ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾ أي: ينقصهم. . اهـ.

[انظر: تفسير اللو المتثور للميوطي جـ٧/ ١٤٢، وفتح الرحمن الرحيم تفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ١٧]

﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنُونَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ ﴾ الآية: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: إن رجالا من أصحاب النبي على كانوا يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر نقات المشركين ونبلى خيرا، ونلتمس الشهادة، والجنة، والحياة والرزق، فأشهدهم الله أحدا، فلم يلبثوا إلا من شاء الله منهم، فقال الله - معاتبا لمن ولى منهم الأدبار -: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنُونَ الْمَوْتَ ﴾ . . اه .

[انظر: تقسير اللر المثور للسيوطي جـ٧/ ١٤٢، وتقسير فتع الرحمن الرحيم تقسير الدكتور/ محمد محسن جـ٣]

#### تنسير الآية، (١٤٤)

وَالَ الله - تعالى -. ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُهِ الرُّسُلُ أَفَانٍ مَّاتَ أَوْ قُتُلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَغْفَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبِيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكرينَ ﴿ عَلَىٰ ﴾ .

## سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن المنذر عن كليب قال: خطبنا عمر - رضى الله عنه - فكان يقرأ على المنبر: سورة آل عمران ويقول: إنها أحدية، ثم قال: تفرقنا عن رسول الله على يوم أحد، فصعدت الجبل فسمعت يهوديا يقول: قتل «محمد»، قتل «محمد»، فقلت: لا أسمع أحدًا يقول: قتل «محمد» إلا ضربت عنقه، فنظرت فإذا رسول الله على والناس يتراجعون إليه، فنزلت الآية: ﴿ وَمَا مُحَمّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ﴾ . . اهد.

[انظر: تغسير اللر المتثور للسيوطى جـ١٤٣/٢، وتفسير فتح الرحمن تفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣، وأسباب النزول للشيخ القاضى ٥٠]

#### معاني المفردات:

قال القرطبي في تفسيره جـ٤/ ١٤٤: مات النبي ﷺ يوم الإثنين بلا خلاف، في المدينة أثناء هجرته حين اشتد الضحاء، ودفن يوم الثلاثاء، وقيل ليلة الأربعاء.. اهـ. المدينة أثناء هجرته حين اشتد الضحاء، ودفن يوم الثلاثاء، وقيل ليلة الأربعاء.. اهـ. المدينة أثناء هجرته حين اشتد الضحاء الضحاء الشريق المدينة ال

### تفسير الآية، (١٤١)

وقال الله - تعالى -، ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿ فَمَا صَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿ فَمَا صَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿ فَمَا صَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ﴿ فَمَا صَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ

### معاني المفردات:

﴿ وَكَأَيْنِ مِن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٨ هـ. ٢٨ هـ) : معنى ذلك : جموع كثيرة . . اهـ.

[انظر: تفسير البغوي جدا/ ٣٦٠، وتفسير فتع الرحمن الرحيم تفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

﴿ وَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ : اختلف المفسرون في معنى ذلك :

ا حقال مقاتل بن حيان البلخي (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: ما استسلموا، وما خضعوا لعدوهم.

٢ - وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): معنى ذلك: وما ذلوا.

۳ وقال أبو العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) معنى ذلك: وما جبنوا، ولكن صبروا
 على أمر ربهم، وطاعة نبيهم، وجهاد عدوهم. . اهـ.

[انظر: تفسير البقوى جدا/ ١٣٦٠ وقتع الرحمن الرحيم تفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

#### تفسير الآية: (١٤٧)

وَقَالَ الله - نَعَالَى -، ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفَرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبَيِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَومِ الْكَافِرِينَ ﴿ يَكَ ﴾ .

# معاني العفردات :

﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾: قال القرطبي في تفسيره، والبغوى في تفسيره: المراد بالذنوب: الصغائر . . اه.

[انظر: تفسير القرطبي جـ1/ ١٤٩، وتفسير البقوى جـ١/ ٣٦٠، وفتع الرحمن الرحيم تفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

﴿ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) المراد: الكبائر . . اهـ. الهرون المراد : الكبائر . . اهـ. المراد المتور المراد المتور المراد المتور المراد المتور المداد معد معسن جالا

تفسير الآيتين، (١٤٨ ، ١٤٩)

رِمَالِ الله - تِعَالَى - ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثُوابُ الدُّنْيَا وَحُسْنِ ثُوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسنِينَ ﴿ فَيْنَ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلُبُوا خَاسِرِينَ ﴿ فَيْنَ ﴾ .

### معاني المقردات :

عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥١هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثُوابِ الدُّنْيَا ﴾ قال: النصر والغنيمة، ﴿ وَحُسْنَ ثُوابِ الآخِرةَ ﴾ أى: رضوان الله ورحمته. اهه.

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قبول الله - تعالى -: ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثُوابَ الدُّنْيَا ﴾ قال: الفلاح، والنصر على عدوهم. ﴿ وَحُسْنَ ثُوابِ الآخِرَةِ ﴾ أى: الحبثة. . اهـ. [انظر: نسير الله المنثور للسيومل جـ٢/١٤٧، ونتع الرحمن الرجم نفسر الدكتور/ محمد محسن جـ٢]

وعن على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠ هـ) فى قول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ : قال: المراد: المنافقين لأنهم قالوا عند الهزيمة - فى أحد - للمؤمنين: أرجعوا إلى دين آبائكم . . اهـ.

(انظر: تفسير القرطبي جـ189/8، وتفسير البقوى جـ1/ ٣٦٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

#### تفسير الآية، (١٥١)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ سَنُكُفِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿ آَنَا ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾: عن السدى إسسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٧٧هـ): قال: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة ، انطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشر تركناهم ، ارجعوا فاستأصلوهم ، فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به . . اه . . . العرن نسر العرب معدم معرب العرب عدا ١٥٠٠ وتنسر البنوي ١٥٠١ وتنسر الدكور / معدم مسرب ٢١٠

وأخرج الأثمة: أحمد، والترمذي، وصححه، والبيهقي في سننه عن أبي أمامة – رضى الله عنه –: أن رسول الله على الله على الأنبياء بأربع: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض كلها ولأمتى مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركه من أمتى الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي، وأحل لنا الغنائم الله .. اهد. وانفر المنابع المنا

#### تفسير الآية، (١٥٢)

وال الله - تعالى - ﴿ وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ اللّهُ وَعَدْهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَىٰ إِذَا فَشَلْتُمْ وتنازِعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مَنْ بَعْد مَا أَرَاكُم مَّا تُحبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدِّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخرة ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدَّ عَفَا عَنكُمْ وَاللهُ ذُو فَصْل عَلَى الْمُؤْمنينَ ﴿ يَهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ عَنْهُمْ لَيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدَّ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَصْل عَلَى

#### المعنى:

وأقبل أبو سفيان يحمل اللآت والعُزَّى. فأرسل النبي ﷺ إلى الزبير أن يحمل، فحمل على خالد بن الوليد فهزمه ومن معه فقال:

﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ﴾ . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المناور للسيوطي جماً/ ١٤٩، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جامًا]

#### تفسير الآية: (١٥٣)

رفال الله - نعالى من ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلُوُونَ عَلَىٰ أَجَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَتْابِكُمْ عَمَّا بِغَمْ لِكَيْلاً تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابِكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلا مَا أَصَابِكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلا مَا أَصَابِكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا مَا أَصَابِكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ اللهِ عَبْدِيرٌ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَبْدِيرٌ اللهُ عَبْدِيرٌ اللهُ عَبْدِيرٌ اللهُ عَبْدِيرٌ اللهِ اللهِ اللهُ عَبْدِيرٌ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَبْدِيرٌ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### معاني المفردات :

﴿ إِذْ تُصِعِدُونَ وَلا تَلُوُونَ عَلَىٰ أَحَد وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ ﴾: عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: صُعدوا في أحد فرارا، والرسول ﷺ يدعوهم في أخراهم ويقول: «إلى عباد الله ارجعوا، إلى عباد الله ارجعوا» . . اهد.

[انظر: تقسير الدر المتثور للسيوطي جـ٢/ ٥٣ )، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَأَثَابِكُمْ غَمًّا بِغُمّ ﴾ : قال الغم الأول: الجراح والقتل، والغم الأخر: حين سمعوا أن النبي عَلَيْ قد قتل فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم من الجراح والقتل، وما كانوا يرجون من الغنيمة. . اهد. الغذم الذكور محمد مجن ج٢ الفراد المدور المحمد مجن ج٢ المعرد المع

#### تفسير الآية: (١٥٤)

وقال الله - نعالى - ﴿ ثُمُّ أَنْوَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نَّعَاسًا يَغْشَى طَائَفَةً مَنكُم وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّة يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْء قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّه يُخْفُونَ فِي أَنفُسهِم مَا لا يَبْدُونَ لَك يَقُولُونَ لَوَ كَانَ لَنَا مِن الْأَمْرِ شَيْء قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتلنا هَا هُنا قُل لُو كُنتُم فِي بُيُوتكُمْ لَبرزَ اللّه يَكتب كَتب عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مُضَاجِعِهِمْ وَلِيبْتلِي اللّهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ وَلِيمُحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَليمٌ بِذَاتِ الصَدُورِ طَيْقَتَ ﴾ .

#### معاني المفردات :

عن الزبير بن العوام - رضى الله عنه - قال: رفعت رأسى يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم من أحد إلا وهو مميد تحت جحفته من النعاس فذلك قول الله - تعالى -: ﴿ أَنزَلَ عَلَيْكُم مَنْ بَعْد الْغَمَ أَمَنَةً نَعَاساً يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنكُمْ ﴾ .

[اتظر: نفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٢/ ١٥٥ - ١٥٩، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) قال: النعاس عند القات أمنة من الله، والنعاس في الصلاة من الشيطان. . اهـ. [انظر: نفسر الدرالمتور للسوطر جـ١٥٦/٢٥١]

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ أي: طن أهل الشوك . . اهـ . انظر: تفسير الدر المنور للسيوطي جـ١/١٥٦، ونفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣/١٨٦

### تفسير الآية، (١٥٥)

ونال الله - معالى -، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُولُواْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّالِهُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهُ عَنْهُ إِنْ اللّهُ عَنْهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِنْ اللّهُ الْعَلَالِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

### معاني المفردات:

﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَلُواْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾: قيال عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠١هـ): كان الذين ولوا الأدبار يومئذ -أى يوم أحد-: عشمان بن عفان وهو من المهاجرين، ومسعد بن عشمان، وعقبة بن عشمان: أخوان من الأنصار من بنى زريق. . اه.

﴿ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): وذلك حين تركوا المركز وعصوا أمر الرسول ﷺ حين قال للرماة يوم أحد: «لا تبرحوا مكانكم». . اهد.

﴿ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾: قال سعيد بن جبير: لم يجعل الله - تعالى - لمن انهزم يوم أحد بعد قتال بدر النار ، كما جعل يوم بدر . . اه. . انظر: نفير الدر المتور للبيوطي جـ١/١٥٧ ، ونفير الدكتور/ محد مجسن جـ٣)

### تفسير الآية: (١٥١)

وقال الله - معالى -، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفُرُوا وَقَالُوا لَإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ وَلَا حَسْرَةً فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ كَانُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ وَلَكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُميتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَكَ ﴾ .

#### معاني المقردات:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٦٠هـ): هذا قول عبد الله بن أبي ابن سلول والمنافقين . . اه. العرب الترابيس الماليول ١٠٥٨/١٠ وتفير الديور/ محدمجس جا

#### تفسير الآية: (١٥٩)

وِنَالَ الله - بَعَالَى - ﴿ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنِتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفُو لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ ثَالِكَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ ثَالِكَ ﴾ .

# معنى الآية :

قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى الآية: الله - سبحانه وتعالى - طهر نبيه «محمدًا» ﷺ من الفظاظة، والغلظة، وجعله رحيما، رءوفا بالمؤمنين.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٧/ ١٩٩، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

وأقول: يشهد لهذا المعنى قول الله - تعالى -:

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيَّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَكِنَا ﴾ [التربة:١٢٨].

وعن قتادة بن دعامة في قول الله - تعالى -: ﴿ وَشَاوِرْهُمُ فِي الْأَمْرِ ﴾ قال: أمر الله نبيه ﷺ أن يشاور أصحابه في الأمور، لأنه أطيب لأنفسهم، وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه الله - تعالى - عزم لهم على رشده.. اه.

[انظر: تنسير الدر المتور للسيوطي جـ٣/ ١٥٩، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

#### تفسير الآية، (١٦١)

وقال الله - تعالى الله عَلَى وَمَا كَانَ لَنَهِي أَن يَعُلَّ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ثُمَّ تُوفًى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظُلِّمُونَ ﴿ آَنَ ﴾ .

### \* سبب تزول هذه الآية:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) قال: نزلت هذه الآية بسبب قطيفة حمراء فقدت يوم بدر من المغانم فقال بعض من كان مع النبي علي العل أن يكون النبي علي أخذها، فنزلت الآية.

[انظر: اسباب النزول للواحدي صد١٣٠، وأسباب النزول للشيخ القاضي صد٥، وتنسير الدكتور/ محمد محيسن جد٣]

### معنى الآية :

يلقى الضوء على معنى الآية الحديث التالى: ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قام فينا رسول الله على قلاد العلول فعظمه، وعظم أمره ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثنى، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثنى، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم فيقول: يارسول الله أغثنى، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثنى، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثنى، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، الا ألفين أحدكم شيئا قد أبلغتك، المالك لك

تفسير الآيتين: (١٦٢، ١٦٢)

ونال الله - عالى - مَا هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ بَمَا يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ اللّهُ عَلَيْ الْمُؤْمَنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مَنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكِّيهِمْ اللّهُ عَلَيْ الْمُؤَمِنِينَ إِنْ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

معانى المفردات:

﴿ هُمْ دُرُجَاتٌ عِندَ اللَّهِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) المعنى:

من اتبع رضوان الله، ومن باء بسخط من الله مختلفو المنازل عند الله: فلمن اتبع رضوان الله الثواب العظيم، ولمن باء بسخط من الله العذاب الأليم. . اه.

[انظر: تفسير البغوي جدا / ٣٦٨، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ : أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت٥٨هـ) قالت : هذه للعرب خاصة . . اهـ . النظر: تغير الدر المتور لليوس ج١٦١/٢، وتغير الدكتور/ معدمين جـ٣]

#### تنسير الآية: (١٦٧)

وَال الله - نعالى - ﴿ وَلَيْعُلُم اللَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه أو ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلُمُ قَتَالًا لَأَتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفُرِ يَوْمَئِذَ أَقُرْبُ مَنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُواهِم مَّا لَيْس فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ﴿ يَوْمَئِدُ أَقُرْبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُواهِم مَّا لَيْس فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ﴿ يَكُنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قلوله - تعالى -: ﴿ أَوِ الْمُعُوا ﴾ أى: كثروا سوادنا وإن لم تقاتلوا معنا فيكون ذلك دفعا وقمعا للعدو. . اهـ. الطر: عبر البنوي جـ (٣٦٩) ونسر الديور/ سمد سيس جـ٣١

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ): قال: رأيت يـوم القادسيـة عبـدالله بن أم مكتوم الأعمى وعـليه درع يجر أطراف، وبيده راية سودا، فـقيل له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ قال: بلى، ولكنى أكثر سواد المسلمين بنفسى . . اهـ. [تظر: تفير الغرطي جـ١/١٠٠ وتغير الدكتور/ معدميسنجة]

#### تفسير الآية: (١٦٩)

ونال الله - تعالى - ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندُ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ آَنَا ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية:

قال القرطبي في تفسيره في مصنف أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: قال رسول الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال:

الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار البعنة تأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم، ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا ينكلوا عند الحرب، فقال الله - عز وجل -: (أنا أبلغهم عنكم) فأنزل الله الآية ،

[انظر: تفسير القرطبي جدا/ ١٧٧، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٣]

# معنى الآية :

عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قال رسول الله عليه: «ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، . . اهـ. الغر نفير النهوي جدا (٢٧٠)

### نفسير الآية، (١٧٣)

رِنَانِ اللهُ – تَعَالَى ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ آلِكُ ﴾ .

### معاني المقردات :

وأقول: هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، كقوله - تعالى -: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النساء: ٥٤]. إذ المراد بالناس: نبينا «محمد» عَلَيْكُمُ .

﴿ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾: عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله عليه: "إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل».. اهد.

وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: «حسبى الله ونعم الوكيل أمان كل خائف». . اهد. [انظر: تفسير الدر المتور للسوش جـ١/ ١٨١، ونفسير الدكتور/ معدمجس جـ٣]

### تنسير الآيتين: (١٧٥ . ١٧٦)

وَقَالِ الله - تَعَالَى - ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُّوْمنينَ ﴿ آَنِ ﴾ وَلا يَحْزُنكَ الَّذينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيَّنًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آَنِكُ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخُوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ وفي معنى ذلك قولان:

١ - قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) معنى ذلك: الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه . . اهـ . . .

۲ – وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: الشيطان يخوفكم
 بأوليائه. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ٧/ ١٨٧ ، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣/ ١٠٨]

﴿ وَلا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾: قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) والحسن البصري (ت ١٠٥هـ) المراد: كفار قريش. . اهـ.

[انظر: تفسير البغوى جدا / ٢٧٦ وتفسير الدكتور / محمد محسن جـ٣]

# تفسير الآيتين: (١٧٧ . ١٧٩)

وَقَالَ الله - نَعَالَ - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ٧٤٠ ﴾ .

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطّيب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ النَّخْبِيثَ مِن الطّيب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مِن رُسُلِهِ مِن رُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَرُسُلُهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ وَرُسُلُهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَرُسُلُهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ الللَّهُ وَرُسُلُهِ وَإِن تُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# معانى المفردات:

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): هؤلاء المنافقون . . اهـ . اهـ . المنافقون . . اهـ .

﴿ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطّيّب ﴾ قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٠٥هـ)، والضحاك بن مراحم (ت ١٠٥هـ)، ومقاتل ابن حيان (ت ١١٠هـ): الخطاب هنا للكفار، والمنافقين. اهد. [اطر: تنبير الترطير جـ١/١٨٤] وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى الآية: يقول الله - تعالى - للكفار: لم يكن الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الضلالة حتى يميز الخبيث من الطيب، فيميز بينهم بالجهاد، والهجرة . اهد قائل اله النظر المسرور المدور المدمور المدمور المدمور المدمور المدمور المدمور المدمور المدمور الهجرة . اله المؤمنين عالى الله المؤمنين عالم الله المؤمنين على الله المدمور الله المؤمنين على المؤمنين المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤ

#### تفسير الآية: (١٨١)

وقال الله - تعالى - ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءً سنكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأنبياء بغير حقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابِ الْحريق ﴿ فَيَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّ

أخرج ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هم) قال: أتت اليهود نبينا «محمدًا» وَاللهُ حين أنزل الله: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّه قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [البقرة: ٢٤٥] فقالوا: يا «محمد» أفقير ربنا يسأل عباده القرض؟ فأنزل الله: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلُ الَّذِينَ قَالُوا ﴾ الآية . . اهم.

[انظر: أسياب النزول للشيخ القاضى صـ٥٥، وتفسير البنوى جـ١/ ١٣٧٩، وتفسير الدر المتور للسيوطي جـ١/ ١٨٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

#### تفسير الآية: (١٨٥)

وَقَالَ الله - نَعَالَى ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدَّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ معنى الآية:

أخرج الإمام أحمد، عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هم): قال: قال رسول الله عنهما - المحمد، عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هم): قال: قال رسول الله عنهما أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، . اهم.

[انظر: تقسير الدر المتثور للسيوطي جـ٣/ ١٩٨٨، وتقمير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

#### تفسير الآية: (١٨٧)

وَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: في التوراة، والإنجيل: أن الإسلام دين الله الذي افترضه على عباده، وأن المحمدًا» رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، والإنجيل، فنبذوه. . اهـ. العرب العربة الدرالمتور المبوش مـ١٩٠/١٦

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) قال: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم علما فليعلمه الناس، وإياكم وكتمان العلم فإن كتمان العلم هلكة، ولا يتكلفن رجل ما لا علم له به فيخرج من دين الله فيكون من المتكلفين.. اهـ.

(انظر: تفسير المدر المتور للسيوطي جدا/ ١٩٠]

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله على: « من سئل عن علم علمه وكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » . . اهـ.

[انظر: نفسير البغوي جدا / ٢٨٣]

#### تفسر الإبة:(٨٨١)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ لَا تَحْسَبَنُ اللَّذِينَ يَفْرَ حُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةً مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَ

### \* سبب نزول هذه الآية ز

أخرج الأئمة: البخارى، ومسلم، وابن جرير، والبيهة في شعب الإيمان عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه -: أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله عنه إلى الغزو تخلفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله على فإذا قدم رسول الله على من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فأنزل الله: ﴿ لا تَحْسَبَنُ اللّذِينَ يَفُرَحُونَ بِمَا أَتُوا ﴾ . . إه.

[اتظر: أسباب النزول للواحدي حد ٤٠٠ وأسباب النزول للشبيخ القاضي حـ٣٠]

### معنى الآية :

عن ابن ريد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت ١٧٠هـ): قال: هؤلاء المنافقون يقولون للنبي ﷺ: لـو خرجت - أى للجهاد - لخرجنا معك، فإذا خرج النبي ﷺ تخلفوا وكذبوا، ويفرحون بذلك، ويرونها أنها حيلة احتالوا بها. . اهـ.

[انظر: تغسير الدر المتاور للسيوطي جـ١٩ ، ١٩١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ١٩]

#### تفسير الآية: (١٩٠)

رَبِّالَ الله - نَعَالَى - ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

### معنى الآية:

عن "عائشة" أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٥هـ) قالت: لما نزلت هذه الآية على النبى ﷺ قام يصلى، فأتاه بلال يؤذنه بالصلاة فرآه يبكى، فقال: يا رسول الله أتبكى وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، فقال: "يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا، ولقد أنزل الله على الليلة آية: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ . ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها". . اهـ. الهد، وتفير الدكتور/ محدد مجسن جدا

### تفسير الآية، (١٩١)

وةال الله – نعالى –:

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانك فَقِنا عَذَابَ النَّارِ ﴿ ٢٩٠٠﴾.

### معني الآية :

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) قال: هذه حالاتك كلها يا ابن آدم: اذكسر الله وأنت قائم، فإن لم تستطع فاذكره وأنت على جنبك، يسر من الله وتخفيف. . اهـ. واسم من الله وتخفيف . . اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) قال: قال رسول الله على: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله» . . اهم.

[انظر: تفسير الدر المتلور للسيوطي جـ٢/ ١٩٤، وتفسير الذكتور/ محمد محبسن جـ٣]

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٩٥هـ) قال: قال رسول الله عليه: الفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة ١٠٤٤ . اهـ. (نظر: نسير الدرالمتور للبوض جـ١٩٤/، ونسير الدكتور/ معمد مجسن جـ٣]

### تفسير الآية: (140)

وقال الله - تعالى -، ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مَنكُم مِن ذَكَرِ أَوْ أُنتَىٰ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لاَّكَفَرَنَ عَنْهُمْ سَيِئَاتِهِمْ وَلاَّدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثُوابًا مَنْ عند اللَّه وَاللَّهُ عندَهُ حُسْنُ التَّوَابِ ﴿ آلَ ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية :

اخرج سعيد بن منصور، وعبد الرزاق، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم وصحيحه، عن «أم سلمة» أم المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبَّهُمْ ﴾ الآية. قالت الأنصار: هي أول ظعينة قدمت علينا.. اه.

[انظر: أسباب النزول للواحدي صـ١٤٣، وأسباب النزول للشيخ القاضي صـ٣٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

### معاني المقردات :

قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): ما زالوا يقولون: ربنا ربنا، حتى استجاب لهم. . اهـ. العرب الدكور/ معدمجن جا

### تفسير الآية: (١٩٩)

وَالَ الله - عَالَى -، ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴿ يَثَنَّ ﴾.

### \* سببُ نزول هذه الآية :

قال جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨ه): نزلت هذه الآية في النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة ؛ وذلك أنه لما مات نعاه (جبريل) - عليه السلام - للرسول الله على في اليوم الذي مات فيه . فقال رسول الله على الأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم والوا: ومن هو؟ فقال: «النجاشى» . فخرج رسول الله على إلى البقيع وصلى عليه ، وكبر أربع تكبيرات ، واستغفر له ، وقال الأصحابه: «استغفروا له» . فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلى على على على حبشى نصرانى لم يره قط ، وليس على دينه . فأنزل الله - تعالى - هذه الآية . . اه .

[انظر: أسباب النزول للواحدي مد ١٤٤، وأسباب النزول للشيخ القاضي حداً، وتغسير الدكتور/ محمد معيسن جـ٣]

#### تفسير الآية: (۲۰۰)

ونال الله - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

#### معنى الآية :

عن أبى الدرداء (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ) قال: قال رسول الله عليه: «يايها الذين آمنوا اصبروا: على قتال عدوكم بالسيف، وصابروا: على قتال عدوكم بالسيف، ورابطوا: في سبيل الله لعلكم تفلحون، . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٧/ ٢٠٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

وأخرج الأئمة: البخارى، ومسلم، والترمذى، والبيهقى، عن سهل بن مالك (ت ٩٩هـ): أن رسول الله على قال: «رباط يوم في سبيل الله خيسر من الدنيا وما عليها». . اهـ. (تقر نفس الدر المتور للسوط ج١/ ٢٠٠، ونفس الدكور/ مسدميس ج١٠

\* \* \*

تم بعوهُ الله وتوفيقه تفسير سورة آل عمراه ويلى ذلك بإذه الله - تحالى - تفسير سورة النساء



تفسير سورة النساء

# وهي مدنية، وآياتها ١٧٦ آية هي العدد الكوهي. وقد نزلت بعد سورة الممتحنة

### تفسير الآية: (١)

قال الله - عالى - ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا ﴿ آَنَ ﴾ .

### معاني المقردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦هم) في قول الله - تعالى -: ﴿ خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدَةٍ ﴾: أى: من «آدم» - عليه السلام -. ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ أى: خلق «حواء» من قصيراء أضلاع «آدم» - عليه السلام -. ﴿ وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَبِسَاءً ﴾: وقد ولد لآدم اربعون ولدا: عشرون غلاما، وعشرون جارية . . اهم.

[انظر: نقسير الدر المتثور للسيوطي جـ٧/ ٢٠٥ - ٢٠١، ونقسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ) : ذكر لنا أن النبي ﷺ كان يقول : «اتقوا الله، وصلوا الأرحام فإنه أبقى لكم في الدنيا، وخير لكم في الآخرة» . . اهم.

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾: قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالَّى ١٧٠هـ) معنى ذلك: رقيبًا على أعمالكم: يعلمها ويعرفها. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٧/٧٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيس جـ٣]

#### تفسير الآية: (٢)

رِ قَالِ الله - نَعَالَى - ﴿ وَ آتُوا الْمَيْتَامَىٰ أَمُوالَهُمْ وَلا تَتَبَدُّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَهُمْ إِلَىٰ أَمُوالكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية:

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قال: إن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب ما له فسمنعه عنه، فخاصمه إلى النبي عَلَيْ فنزلت: ﴿ وَ أَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمُواللَهُمْ ﴾ . . اهـ.

#### معاني المفردات:

﴿ وَلا تَتَبَدُّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك : لا تأخذوا الحرام بالحلال أي : لا تعجل بالحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قدره الله لك . . اهـ .

وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم. . اه.

[انظر: نفسير الدر المثاور للسيوطي جـ٧/ ٨٠٨، وتفسير الذكتور/ محمد محبسن جـ٣]

﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَهُمْ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم أي: تخلطونها فتأكلونها جميعا. . اه.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٧/ ٢٠٨]

﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ : قال ابن عباس (وضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك : كان إثما عظيما . . اهـ . انظر: نفسر الدور السوطى جـ٢/ ٢٠٨، وتفسر الدكور/ معدميس جـ٣]

#### تنسير الآية: (٣)

وَقَالَ الله - عَالَى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النَّسَاء مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا ﴿ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللَّهُ الللللَّا اللللللَّا الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

### \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج الإماميان: البخارَي، ومسلم: أن عبروة بن الزبير (رضى الله عنه – ت٩٣هـ) سأل خالته «عائشــة» أم المؤمنين (رضى الله عنها – ت٥٨هـ) عن هذه الآية فقالت: نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالها، ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . . اه.

[انظر: أسباب النزول للواحدي صد١٤٧، وأسباب النزول للشيخ القاضي صد٦٢، وتفسير الذكتور/ محمد محسن جد٣]

#### معاني المفردات:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ ﴾: عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قال: كان الرجل يتزوج ما شاء، فقال الله - تعالى -: «كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامي فخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن فقصرهم الله على أربع . . اه.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ ٢/ ٩ - ٢، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ ٢]

وعن ابن عباس (رضى الله عنهسما - ت ٦٨هـ) في معنى الآية: قال: كما خفتم الا تعدلوا في اليتامي فخافوا ألا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم . . اهـ . الطر: تغيير الدو المناود للبوطي جـ٢٠٩/٢، ونغير الدكتور/ محدسيسن جـ٢٠]

﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ : عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨ هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ : أي : ما أحل الله لكم . . اهـ . اهـ .

وأخرج ابن أبى شيبة ، والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وكان تحتى ثماني نسوة فأتيت رسول الله عَلَيْهِ فَأَخبرته فقال: «اختر منهن أربعا وخل سائرهن ففعلت . . اه. انظر: نفسر الدر المتور للسوش جـ١/ ٢١٠، ونفسر الدكور/ معدمين جـ١٦

وأخرج ابن أبي شيبة، والبيهةي في سننه عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله عليه على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. . اهـ. تنفر: ننب الدرالمتور للموطر ٢١٠/٢١

﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ : عن قتادة بن دعامة (١١٨هـ) في معنى الآية قال : إن خَفْت الاتعدل في أربع فثلاث، وإلا فاثنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت ألا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك . . اهـ . (انظر: نفسر الله المعتور للسوط جـ٢١٠/٢)

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ فكانوا في حلال مما ملكت أيمانهم من الإماء كلهن، ثم أنزل الله بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها، ونكاح ما نكح الآباء، والأبناء، وأن يجمع بين الأخت والأخت من الرضاعة، والأم من الرضاعة، والمرأة التي لها زوج حرم الله ذلك: حرمن حرة أو أمة . . اه. [انظ: نفسر الدر المنزد للموض ج١١/٢] ﴿ فَلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَ تَعُولُوا ﴾ : أي: لا تميلوا قاله: ابن عباس - رضى الله عنهما - ومجاهد بن جبر أحر . . اه. [انظ: نفسر الدر المنزد للميوض ج١١/٢، ونفر الدكتود/ محمد ميسن ج٢)

### تفسير الآية: (١)

وَنَالَ الله – نِعَالَى –، ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مُنْهُ نَفُسًا فَكُلُوهُ هَنيئًا مَريئًا ﴿ عَنَى ﴾ .

### معاني المقردات :

عن مقاتل بن حيمان (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ صَدُقَاتِهِنَّ ﴾ : أي : مهورهن . . اهـ .

﴿ بِحُلَةً ﴾: أي: عن طيب نفس من الأزواج من غيـر تنازع. والصداق من الزوج للمرأة: فريضة واجبة: وقد قال بذلك كل من:

- ١ "عائشة" أم المؤمنين (رضى الله عنها ت ٥٨٠هـ).
  - ٢ وقتادة بن دعامة (ت١١٨هـ).
- ٣ وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ).
- ٤ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) . . اه.

[انظر: نفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٢/ ٢١٧]

فائدة مهمة: اتفق العلماء على أنه لا حد لأقل الصداق. ومن الأدلة على ذلك الحديث التالى: أخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما – تكلاهم) أن رسول الله على قال: قلو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعما كانت له حلالاً . . اهم . . اهم . . اهم المناس المناس

### تفسير الآية: (٥)

ونال الله - عمالى - ﴿ وَلا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قَيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴿ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم ﴾ : في معنى ذلك قولان :

أولا: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): السفهاء: بنوك، والنساء، ثم قال: لا تعمد إلى مالك، وما خبولك الله معيشة فتعطيه امرأتك، أو بنيك، ثم تضطر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم، ورزقهم، ومؤنتهم. . اهد.

ثانيا: وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): المراد: مال اليتيم يكون عندك، لا تؤتيه إياه، وأنفق عليه حتى يبلغ . . اهـ. المراد: مال اليتيم يكون عندك، لا تؤتيه إياه،

﴿ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قَيَامًا ﴾ : أي: بالمال يقام الحج، والجهاد، وأعمال البر، وبه فكاك الرقاب من النار، وقد قال بهذا: الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ).

[انظر: تفسير اللو المثور للسيوطي جـ ٢/ ٢١٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ ٢]

﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾: قال عطاء بن أبي رباح (ت ١١٥هـ) معنى ذلك: قولوا لهم: إذا ربحت أعطيتكم، وإن غنمت فلكم فيه حظ. . اهـ.

[انظر: تفسير البقوي جدا/ ٢٩٣، وتفسير الذكتور/ محمد محبسن جـ٣]

#### تفسير الآية: (٦)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا النّكَاحَ فَإِنْ آنسَتْم مَنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنَيًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنَيًا فَلْيَسْتَعْفَف وَمَن كَانَ فَقيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللّهِ حَسِيبًا ﴿ ﴾.

### معاني المقردات :

﴿ وَابْتُلُوا الْبِتَامَى ﴾ أى: اختبروا اليتامى عند الحلم: قاله ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ). . اهـ.

﴿ فَإِنْ آنَسَتُم مَنْهُمْ رُشُدًا ﴾ : أي : صلاحا في دينهم، وحفظا لأموالهم . قاله سعيد ابن جبير والحسن البصري (ت ١١٠هـ) . . اهـ . انظر: تنبر الدر الستور السبوس جـ١٠/١٥)

﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِف ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٦٨ هـ) معنى ذلك : ليستعفف بغناه من ماله حتى يستغنى عن مال اليتيم فلا يصيب منه شيئا . . اهـ . ذلك : ليستعفف بغناه من ماله حتى النظر: نفير الدوالمتور لليوس جـ١/١٥، ونفير الديور/ معدمجن جـ١٦

﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده – رضى الله عنه – : أن رجلا أتى رسول الله ﷺ فقال : إنى فقيسر وليس لى شىء ولى يتيم، فقال : اكل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبذر، . . اهـ.

[انظر: تفسير البغوى جـ١/ ٣٩٦، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٣]

﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ : قال سعيم بن جبير (ت ٩٥هـ): يقول الله - تعالى - للأوصياء: إذا دفعتم إلى اليتامي أموالهم إذا بلغوا الحلم فأشهدوا عليهم بالدفع إلى أموالهم . . اهـ. هد.

﴿ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾: قال سعنيد بن جبير: لا شاهد أفضل من الله - تعالى - فيما بينكم وبينهم . . اهد. الطر: نضير الدو المتور السيوطي جـ١٧/٧، ونضير الدكور/ معمد سجسن جـ١٦

#### تفسير الآية: (٧)

ونال الله – تعالى –، ﴿ للرِّجَالِ نَصِيبٌ مَمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ وَللنَّسَاءِ نَصِيبٌ مَمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ وَللنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، ولا الذكور الصغار حتى يدركوا. فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت

وترك ابنتين، وابنا صغيرا، فجاء ابنا عمه وهما عمصبته، فأخذا ميراثه كله، فقالت امرأته لهمما: تزوجا بهمما: - أى الابنتين - وكان بهما دمامة، فأبيا، فأتت رسول الله على فقالت: يا رسول الله توفى أوس وترك ابنا صغيرا، وبنتين، فجاء ابنا عمه: خالد، وعرفطة فأخذا ميراثه فقلت لهما: تزوجا ابنتيه فأبيا، فقال رسول الله على الله المحالة الهما: تزوجا ابنتيه فأبيا، فقال رسول الله المحالية الهما:

\*وما أدرى ما أقول ؟؟ فنزلت: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا تُرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ﴾ . فأرسل رسول الله ﷺ إلى خالد، وعرفطة فقال لهما: «لا تحركا من الميراث شيئا فإنه قد أنزل على قيه شيء أخبرت فيه أن للذكر والأنثى نصيبا » ثم نزل بعد ذلك: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ١٢٧].

ثم نزل: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [الساء: ١١-١٢]. فدعا بالميراث فأعطى المرأة الثمن، وقسم ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين. . اهـ.

[انظر: أسباب النزول فلواحدي صد16، وأسباب النزول للشيخ القاضي صد16، وتفسير الدكتور/ محمد سجسن جـ٣]

#### تفسير الآية: (٨)

رنال الله - نعالى - ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مَنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴿ ﴾.

### \* الناسخ والمنسوخ:

قال أبو جمعفر النحاس (ت ٣٣٨هـ) في كتبابه: الناسخ والمنسوخ في القرآن: للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

١ - فمنهم من قال : الآية منسوخ حكمها.

٧ \_ ومنهم من قال : هي محكمة واجبة.

م يومنهم من قال: هي محكمة على الندب والترغيب والحض . . اهـ . اهـ . (انظر: الناسخ والمنسوخ لاير جعفر النحاس مـ ١١ / ١٢)

فممن روى عنه أنها منسوخة كل من:

١ - ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال : نسختها ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادكُمْ ﴾ [النساء:١١].

٢ – وسعيد بن المسيب (ت ٩٤هـ) قال: هي منسوخة كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم، والفقير، والمسكين، وذوى القربي إذا حضروا القسمة، ثم نسخ بعد ذلك نسختها آية المواريث، فألحق الله بكل ذي حق حقه، وصارت الوصية من ماله يوصى بها لذوى قرابته حيث شاء.. اهـ.

[انظر: نفسير الفر المتاور فلسيوطي جـ١٧ / ٢١٩)، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٣]

#### تفسير الآية، (4)

وَقَالَ الله - تَعَالَى الله عَلَيْهِ مَ وَلَيَخْشَ اللَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ فَيَ ﴾ .

### معاني المقردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في معنى الآية قال: هذا في الرجل يجضر الرجل عند موته في سمعه يوصى وصية يضر بورثته، فأمر الله الذي يسمعه أن يتقى الله ويوقفه، ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم الضيعة . . اهـ . انظر: تنبر الدراسيول جـ١/٠٢٠، ونسير الدكور/ معدمين جـ٣)

### تفسير الآية؛ (١٠)

رقال الله - تعالى - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نارًا وسيصُلُون سعيرًا ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ

# معنى الآية :

أخرج ابن أبى شيبة فى مسنده، وأبو يعلى، وابن حبان فى صحيحه عن برزة: أن رسول الله على الله عن هم؟ قال: الم تر أن الله يقول:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ . . اهـ. المدالمتور للسوطر جـ١/٢٢١]

وأخرج البيه قى فى الشعب عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قدال: قال رسول الله على الربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة، ولا يذيفهم نعيما: مدمن خدمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه، ..اهد.

[انظر: تقسير اللر المنثور للمبوطي جـ٧/ ٢٧١، وتقسير الذكتور/ معمد معيسن جـ٣]

#### تفسير الآية: (10)

وال الله - نعالى - ﴿ وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مَنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ فِي الْبُيُوتِ حَتَىٰ يَتَوَفَّاهُنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴿ اللهِ ﴾ .

### \* التاسخ والمتسوخ:

أخرج ابن جريس ، وابن المنذر ، والنحاس في ناسخه عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ، ثم أنزل الله بعد ذلك : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِد مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ﴾ النور: ٢٦ . فإن كانا محصنين رجما ، فهذا السبيل الذي جعله الله لهما . . اهـ . انظر: شير تدر فميور للبوط حـ٢/٢٢١]

# معنى الآية :

أخرج عبد الرزاق، والأثمة الشافعي، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال: كان رسول الله علية إذا نزل عليه الوحى كرب لذلك، وترمد وجهه. فأنزل الله عليه ذات يوم، فلما سرى عنه قال: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفى سنة» . اهه.

[انظر: تفسير الدر المناور للسوطي جـ٧/ ٢٣٠، وتفسير الدكتور/ محمد معيسن جـ٣]

#### تفسير الآية: (١٦)

وِنَالِ الله – نِعَالِ ﴾ ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتَيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابِا وَأَصْلُحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كَانِ تُوَابًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَانِ تُوابًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَانِ

### \* الناسخ والمنسوخ:

أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما -ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَاللذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ ﴾: قال: كان الرجل إذا زنى أوذى بالتعيير، وضرب بالنعال فأنزل الله بعد هذه الآية:

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢]. وإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْةِ . . اهـ .

# معنى الآية:

أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قال: وللذان: أى البكرين اللذين لم يحصنا «يأتيانها» أى: الفاحشة وهى الزنا «منكسم» أى: من المسلمين فآذوهما: أى: باللسان: بالتعيير، والكلام القبيح لهما، وليس عليهما حبس لأنهما بكران «فإن تابا» أى: من الفاحشة. «وأصلحا»: أى: العمل «فأعرضوا عنهما» أى: لا تسمعوهما الأذى بعد التوبة «إن الله كان توابا رحيما» فكان هذا يفعل بالبكر والثيب في أول الإسلام، ثم نزل حد الزنى فيصار الحبس والأذى منسوخا نسخته آية النور: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي ﴾ [النور: ٢]،

### تفسير الآية، (١٧)

وَقَالَ الله - يَعَالَى -، ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولْئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ آلِكَ ﴾ .

### معانى المقردات:

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت٨١١هـ) وأبو العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ): إن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة . . اهـ . انظر نسر الدومنور السيوس جـ١٢١/٢٠)

وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): كل من عـصـى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. . اهـ. ﴿ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾: أخسرَج الأثمة: أحمد، والترمذي وحسنه، وابن ماجه، والحاكم وصححه عن النبي و النبي و إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، .. اه. (انظر نفسر الدرالمنور للبوطي جـ٢/ ٢٣٢، ونفسر الدكور/ معمد معمد حدم العبد ما لم يغرغر، معمد معمد عليه المعمد معمد عليه على المعمد معمد المعمد على المعمد معمد على المعمد على ال

### تفسير الآية: (١٨).

ونال الله - عالى - ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولْئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ كُفًّا رُ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ كُفًّا رَ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ كُفًّا رَ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ كُفًّا رَ أُولَئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ كُفًّا رَ أُولَئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ كَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكًا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللل

# معنى الآية :

أخرج الأثمة: أحمد، والبخارى، والحاكم عن أبى ذر الغفارى (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ): أن رسول الله عليه قال: «إن الله يقبل توبة عبده، أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب؛ قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: «تخرج النفس وهي مشركة» . . اهـ. الحجاب؛ قيل:

و أخرج ابن جرير، وابن أبى حاتم، والبيهقى فى الشعب عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنسهما - ت ٦٥هـ) قال: من تاب قبل موته بفواق: - أى بفواق ناقة - تيب عليه . . اهد. (انظر: تنبر الدر المتور للبوط جـ٢/ ٢٣٤، وتنبر الدكور/ معدمين جـ٢٢ ناقة -

### تفسير الآية: (١٩)

ونال الله - نعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا وَلا يَعْضُلُوهُنَّ لِتَلْ الله - نعالى - ﴿ يَا أَيُّهُمُ اللَّهُ وَعَاشُرُوهُنَّ لِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشُرُوهُنَّ لِعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بَبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشُرُوهُنَّ بِفُاحِشَةً اللَّهُ فَيه خَيْرًا بِالْمَعْرُوفَ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ فيه خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ فيه خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ فيه خَيْرًا كَثْيرًا اللَّهُ في اللّهُ في اللَّهُ في اللّهُ اللّهُ اللّهُ في اللّهُ اللّهُ في اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# سبب نزول هذه الآية:

أخرج الأئمة: البخاري، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي في سننه عن ابن عباس

(رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في هذه الآية قال: كمانوا إذا مات الرجل كمان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. . اهـ.

[انظر: أسباب النزول للواسدى صـ ١٥٠، وأسباب النزول للشيخ المقاضي حسـ٦٤]

### معانى المفردات:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرُها ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: كأن الرجل إذا مات وترك جارية القي ابنه عليها ثوبه فمنعها من الناس: فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. . اهر. العرب الدرالتور السيوس جـ١/ ٢٢٤ ونعير الدكور محدد معسن جـ١٦

﴿ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ :

 ١ - قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي . . اهـ .

[انظر: نفسير الدر المثاور للسيوطي جـ ٢]

٢ – وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت ١٧٠هـ): كان العضل في قريش بمكة: ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه، فيأتى بالشهود فيكتب ذلك عليها ويُشهد، فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها، وإلا عضلها: أي: منعها من الزواج.. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطي جـ٢/ ٢٣٠]

﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾: اختلف العلماء في الفاحشة على قولين:

الأول: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): الفاحشة: البغض والنشور، فإذا فعلت ذلك فقد حل للزوج منها الفدية. . اهـ.

والثاني: قمال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): المفاحشة: الزنا، فمإذا فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع. . . اهم.

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ : عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ) : أن رسول الله عنهما :

«اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جما/ ٢٣٦]

﴿ فَإِن كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾: قال ابن عباس ~رضى الله عنهما -: الخير الكثير: الولد يجعل الله فيه خيرا كثيرا. . اهـ.

[انظر: نفسير الدر المنثور فلسيوطي جـ١/ ٢٣٦، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

#### تفسير الآية: (٢٠)

وقال الله – نعالى –،

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُهُ اسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ يَكَ ﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ وَإِنْ أَرَدُتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مُكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيئًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها قطلقت هذه وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا . . اهـ.

[انظر: نفسير الدر المتاور للسيوطي جـ ٢/ ٢٢٧]

﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا ﴾ قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ١ هـ): البهتان: الإثم . . اهـ . اهـ . [انظر: تفسير الدر المتور للسوطر جـ٢/٢٢٧]

﴿ وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): الإثم المبين : الإثم البين . . اهـ. [انظر: تفسير الدر المتور السيوط ٢٢٧، وتفسير الديور/ معمد معيسن جاماً]

#### تفسير الآية: (۲۱)

وقال الله - تعالى - ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ﴾ قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): المراد بذلك: المجامعة . . اهـ .

﴿ وَأَخَذُنْ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾: اختلف العلماء في الميثاق الغليظ على قولين:

أولا: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) والضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: هو قول الولى عند العقد: زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . . اهـ.

ثانيا: وقال الشعبي عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: هو ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ١٠٠هـ.

[انظر: تفسير البغوى جدا/ ١٩٠٩) وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

#### \* \* \*

تم بعوى الله وتوفيقه تفسير الجزء الرابع من القرآل الكريم ويليه بعوى الله - تعالى - وتوفيقه تفسير الجزء الخامس من القرآل الكريم

## تفسير الآية: (۲۲)

قال الله - تعالى -

﴿ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾.

## \* سبب تزؤل هذه الآية:

أخرج ابن المنذر، وابن أبى حاتم، والبيهةى فى سننه عن عدى بن ثابت الأنصارى قال: توفى أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحى الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا، وأنت من صالحى قومك، ولكنى آتى رسول الله على فقالت: إن أبا قيس توفى، فقال لها: «خيراً» قالت: وإن ابنه قيساً خطبنى وهو من صالحى قومه وإنما كنت أعده ولداً فما ترى؟

قال: ارجعي إلى بيتك فنزلت هذه الآية:

﴿ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ الآية . . اهـ. (انظر: نفسر الدّر المنثور للسيوطرج٢٢٩/٢

معانى المفردات:

﴿ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): معنى ذلك: إلا ما كان في الجاهلية . . اهـ.

(انظر: تفسير القرّ المثاور للسيوطنج٢/ ١٤٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣)

## تفسير الآية: (٢٣)

رَنَالِ الله - تَعَالَى - ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُم مَنَ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُم مَنَ اللَّتِي اللَّتِي اللَّتِي وَخَلَّتُم مَنَ اللَّتِي وَخَلَّتُم اللاَّتِي وَخَلَّتُم اللاَّتِي وَخَلَّتُم اللاَّتِي وَخَلَّتُم اللاَّتِي وَخَلَّتُم اللاَّتِي وَخَلَّتُم اللاَّتِي فَي حُجُورِكُم مَن نَسَائِكُمُ اللاَّتِي وَخَلَّتُم اللاَّتِي وَخَلَّتُم اللاَّتِي فَي حُجُورِكُم مَن نَسَائِكُمُ اللاَّتِي وَخَلَّتُم اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللّذِينَ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنَ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

## معاني المقردات:

﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَا تُكُم مِّنَ الرَّضَاعَة ﴾ :

وأقول: هناك قاعدة كلية في ذلك وهي : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

والدليل على ذلك الحديث التالى: فقد أخرج الإمامان: البخارى، ومسلم عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت٥٨هـ) أن رسول الله على قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». . اه.

(اتظر: تفسير الله المتاور للسيوطي ج٦/ ٢٤١)

وفي رواية: يخرم من الرضاعة مايحرم من الولادة. . اهـ.

(انظر: تُفسير البغوي ج ١٠ / ١٠ وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج ٣)

#### فائدة:

اعلم أخى المسلم أن حرمة الرضاع إنما تثبت بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون الرضاع قبل أن يستكمل المولود حولين.

والدليل على ذلك الكتاب والسنة:

فمن الكتاب قول الله - تعالى -:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البغرة: ٢٣٣].

ومن السنة الحديثان التاليان:

١ فعن أم سلمة أم المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: «كان رسول الله عليه الموسول الله الله الموسول ال

٢ وعن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه - ٣٢هـ) عن النبي عليه قال:
 ١٤ وانما يكون هذا في حال الصغر أيضًا.
 ١٤ ما أنشر العظم، وأنبت اللحم؛ اهـ، وإنما يكون هذا في حال الصغر أيضًا.
 ١٤ (نظر: تفسر البنوي ١١١/١٤) ونفسر الدكور/ معد معسنج؟)

الشرط الثاني: أن يكون لابد من خمس رضعات متفرقات، وهذا مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي (رحمه الله - ت٤٠٢هـ). وهو مذهبي ولله الحمد.

## الفيائدة الشانية:

اعلم أخى المسلم أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ومن الأدلة على ذلك الحديثان التالين:

فعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩ هـ): أن رسول الله علي قال:

«لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» أخرجه الشيخان. . اهـ. الا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»

وأخرج ابن أبى شيبة ، عن عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أنّ النبى عَلَيْتُ الله على خالتها . . اهـ. قال يوم فتح مكة : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها . . اهـ. (الطر: نفير الدرالله المدرد السيوطن ٢٤٠/٢٥) ونفير الدكور/ معدمين ج٣)

### تفسير الآية : (٢٤)

رقال الله - نعالى - ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ إِلاَ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ اللّه عليهُمْ وَأَحَلَ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالَكُم مُحْصَنِين غير مُسافِحِين فما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْ النّمَ اللّهُ مَنْ فَاتُوهُنَ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْد الْفَريضَة إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

## \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج الأثمة عبد الرزاق، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، والبيهةي في سننه.

عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله والله والله عن يوم حنين جيسمًا إلى أوطاس فلقوا عدواً فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكان ناس من أصبحاب رسول الله والله والمحتنات من النساء إلا ما مَلَكَت أَيْمانكُم والله على الله عليكم في ذلك: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ إِلاَ مَا مَلَكَت أَيْمانكُم والله على الله عليكم في ذلك: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ إِلاَ مَا مَلَكَت أَيْمانكُم والله على الله عليكم في ذلك في وجهن الله والله الله عليكم في في ذلك في وجهن الله والله والله والله المؤلف والله والله

# معانى المفردات :

أخرج الحاكم وصححه، والبيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قول الله - تعالى - : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قال: كل ذات زوج إليانها زنا إلا ما سبيت . . اهـ .

﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٦٨ هـ. المتراضي: أن يوفي لَها صداقها ثم يخيرها . . اهـ.

(انظر: تفسير الله المثاور للسيوطي ج٢/ ٣٥٣، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج٣)

وأقول : مثل هذه الآية في الحكم قول الله - تعالى - : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مّْرِيئًا ﴾ [النساء: ٤].

## تفسير الآية : (۲۵)

رِقَالِ الله - تَعَالِى -، ﴿ وَمَنَ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَنْ يُنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مَن بَعْضَ فَانكَحُوهُنَّ بإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مَن بَعْضَ فَانكَحُوهُنَّ بإِذْن أَهْلَهِنَ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بالْمَعْرُوف مُحْصَنَات غَيْر مُسافحات وَلا فَانكَحُوهُنَ بإِذْن أَهْلَهِنَ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بالْمَعْرُوف مُحْصَنَات غَيْر مُسافحات وَلا مُتَخذات أَخْدان فِإِذا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْن بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نصْفُ مَا على الْمُحْصَنَات مِن مَتَخذاتِ وَلا اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. النعذاب ذلك لِمَنْ خَشِي الْعَنْتُ مِنكُمْ وَأَن تَصْبُرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

## معانى المقردات :

﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَت أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَت أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ .

١ - قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك:

من لم يجد منكم غنى أن ينكح المحصنات أى الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة . . اهـ . المرائر فلينكح الأمة المؤمنة . . اهـ . (انظر: نفسير الدر المتور لليوطى ٢٥٤/٢)

٢ - وقال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) معنى ذلك: إنما أحل الله نكاح
 الإماء إن لم يستطع طولا وخشى العنت على نفسه . . اهـ .

(انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي ج١/ ٢٥٤)، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن ج٢)

وأقول: اعلم أخى المسلم أنه لا يجوز للمسلم الحر أن ينكح الأمة المؤمنة إلا بشرطين:

أحدهما: ألا يجد مهر الحرة.

الثاني: أن يكون خائفًا على نفسه من الزنا لقول الله - تعالى -:

﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ﴾ . وهو قول كل من:

١ - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري (ت ٧٨هـ).

٢ - وطاوس بن كيسان أبي عبد الرحمن اليمني (ت٦٠ هـ).

٣ - والإمام مالك بن أنس (ت ١٧٨ هـ).

٤ - والإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٢هـ).

(انظر: تنسير البغويج ١/ ١٠٤، وتغمير الذكتور محمد محيسنج٢)

﴿ وَآتُوهُنَ أَجُورُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي: منهورهن: قاله السندي إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ).

﴿ مُحْصَنَاتَ غَيْرَ مُسَافِحَاتَ وَلا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانِ ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) المسافحة: همي أن كل من دعاها تبعيته، وذات الخدن: الستى تختص بواحد لا تزنى إلا معه، والعرب كانت تحرم الأول، وتجوز الثاني . . اهد. (تظر: تغير البنوي ١٦/١٤)، وتغير الدكور/ ممدمين ١٩٨/٣)

﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ ﴾ أي: تزوجن، قاله ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ). (اتطر: تفير الدر المنور المبرطنج٢/ ٢٥٥)

﴿ فَإِنْ أَنْيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ : قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ) : هو خمسون جلدة ، ولا نفى ، ولارجم ، . . اهـ. (انظر: نفي الدرالمتور للسوط ج٢٠٥٠)

فإن قيل: ما حكم الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ أقول: الجواب على ذلك في الحديث التالى:

أخرج الأثمة: عبد الرزاق، والبخارى، ومسلم عن زيد بن خالد الجهنى: أن النبى على الأثمة عن الأمة إذا زنت ولم تحمصن؟ قال : «اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير». . اهد.

(انظر: نسبر الدر المترر للسوطى ج٢/٥٠٠)

﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خُشِي الْعَنَتَ مِنكُمْ ﴾ قال: ابن عباس - رضى الله عنهما -:

المراد بالعنت: الزناء. أهد. (انظر: نفيه الدر المتور للبوطى ج٢/ ٢٥٥، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

﴿ وَأَن تَصْبُرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ : المعنى: إن تصبروا ولا تنكحوا الأمة فيكون أولادكم مملوكين فهو خير لكم . قاله :

۱ \_ ابن مسعود (رضي الله عنه - ت ٣٢هـ).

٧ \_ ومجاهد بن جير (ت ١٠٤هـ).

٣ \_ وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ).

ع \_ والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧).

(انظر: تفسير القر المنثور للبيوطيج٢/ ٢٥٦) وتفسير الذكتور/ محمد محيسنج٣)

## تفسير الآيتين، (۲۷ . ۲۸)

رِمَالِ الله - يَعَالِي - ﴿ وَاللَّهُ يُويِدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُويِدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَميلُوا مَيْلاً عَظِيمًا ﴿ يَكُ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفَّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ آَنَ يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ آَنَ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ آَنَ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ آَنَ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ آَنَ اللَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ آَنَ اللَّهُ أَن يُخْفَفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ آَنَ اللَّهُ أَن يُتُوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُعْفِقُ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإَنسَانُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يُتَعْفِقُ عَنكُمْ وَيُولِيهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

## معاني المفردات:

﴿ وَيُويِدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهُوَاتِ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن ( ٢٧٧ هـ): المراد بالذّين يتبعون الشهوات: اليهود والنصارى . . اه . . اه . . المراد بالذّين يتبعون الشهوات: اليهود والنصارى . . اه . . المراد بالدّر الليولي ١٢٧/١٤ ونفير الدر المترر لليولي ٢٥٧/١٤ ونفير الدر المترر لليولي ٢٥٧/١٤ ونفير الدر المترر لليولي ٢٥٧/١٤ ونفير الدر المترر الليولي ٢٥٧/١٤ ونفير الدر المترر الليولي ٢٥٧/١٤ ونفير الدر المترر الليولي ٢٥٧/١٥ ونفير الدر المترر الليولي ٢٥٧/١٥ ونفير الدر المترر الليولي والمراد والمترد المترد ال

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) المراد بذلك: نكاح الأمة، وفي كل شيء فيه يسر . . اهـ .

(انظر: نفسير الدر المتثور للسيوطي ج٢/ ٢٥٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### تفسير الآية، (٢٩)

وَ الله - يَعَالَى - ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ آَنَ ﴾ .

## معاني المفردات :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾: قال السَّدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) أكلهم أموالهم بينهم بالباطل: الزنا، والقمار، والبخس، والظلم. . اهـ. الهد.

﴿ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ﴾: عن معاذ بن جبل (رضى الله عنه - ت١٧ هـ) قال: قال رسول الله عنه أو أطيب الكسب كسب التحار الذين إذا حدّ ثوالم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذمّوا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا». اهد. (نظر: نسبر الدر المتور للبوطي ٢٥٨/٢)

﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾: روى أبو زرعة عن جدّه قــال: قال لى رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «لا ترجعن بعدى كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». . اهـ. اهـ. المدن حدامانه

## تفسير الآيتين، (۳۰، ۳۱)

وَفَالَ الله - تَعَالَى -﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدَّخَلاً كَرِيمًا ﴿ آَنَ ﴾ .

## معاني المقردات :

﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عَدُوانًا وَظُلُمًا ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك : تعمدًا اعتداء بغير حق . . اهـ .

(انظر: نفسير اللر المتور للسيوطيج٢/ ٢٦٠)

﴿ إِنْ تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ ﴾: عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩ هـ): أنّ رسول الله ﷺ قال:

«الكبائر سبع: أولها الإشراك بالله، ثم قتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر، والفرار من الزحف، ورمى المحصنات، والانقلاب على الأعراب بعد الهجرة، . . اهم. (انظر: تغير الدرالمتور للسوطيع ٢٦٠/٢)

وقال إبن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم): الكبائر كل ذنب ختمه الله: بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب. . اهم.

(انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي ج ٢/ ٦٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

## تفسير الآية: (٣٢)

وَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ وَلَا تَتَمَنُّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُّوا وَللنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَصْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ﴿ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَصْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ﴿ وَلِلنِّسَاءِ مَا لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهُا وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لِلللهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلللهِ عَلَيْهِ إِلَّا لِمُعَالِّهِ إِلَّا لِلللهِ عَلَيْهُ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَّا لَ

## \* مبب نزول هذه الآية:

أخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والترمذي، والحاكم من طريق مجاهد عن «أم سلمة» أم المؤمنين - رضى الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزوا، ولا نقاتل فنستشهد، وإن لنا نصف الميراث، فأنزل الله:

﴿ وَلا تَتَمَنُّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ .

وأنزل الله فيها: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ .

(انظر: أسباب النزول للواحدي ١٠٤-١٥٥، وأسباب النزول للشيخ القاضي ص٦٦، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج٣)

#### معاني المفردات:

# ﴿ وَلا تَتَمَّنُواْ مَا فَضِّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: لا يتمنى الرجل فيقول: ليت لى مال فلان وأهله، فنهى الله - سبحانه - عن ذلك، ولكن يسأل الله من فضله». . اه. . اه. .

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا اكْتَسَبُوا وَلِلنَسَاءِ نَصِيبٌ مِّمًا اكْتَسِين ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت٨١١هـ): مسعنى ذلك: الثواب والعقاب: فللمسرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها، كما للرجال، . . اهـ. (تظر: ننير الدالمتور للبوطيج)

# ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِن فَصْلِهُ ﴾ :

عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢ هـ) قال: قال رسول الله على: «سلوا الله من فضله فإن الله يحبّ أن يسأل». . اهـ.

(اتظر: تفسير الدر المتثور للسيوطن ج٢/ ٢٦٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### تفسير الآية: (٣٣)

وَ الله الله الله الله الله الله الله وَ الكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ اللِيَ مَمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَاللَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شِهَيدًا ﴾.

# الناسخ والمنسوخ:

أخرج أبو داود، وابن جرير عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك بقول الله - تعالى -:

﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضَهُمْ أَوْلَىٰ بِيَعْضِ فِي كَتَابِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٥، والاحزاب: ٦] . . اهـ. (انظر: تفسر الدر المتوسى ٢٩٨/٢، وتفسير الدكور/ معمد معيسن ج٣)

## معاني المقردات :

﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾: أخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن الزهرى محمد بن مسلم بن عبد الله عليه: عن الزهرى محمد بن مسلم بن عبد الله (ت١٢٤ هـ) قال: قال رسول الله عليه: «لاحلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية».. اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتور للميوطى ج ٢/ ٠٧٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج ٢)

#### تفسير الآية، (۴٤)

وَالَ الله - عَالَى الله الله عَلَى الرَّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانتَاتٌ حَافظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَخُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيًّا كَبِيرًا ﴾.

## سبب نزول هذه الآية:

أخرج عبد بن حميد، وابن جرير من طريق قستادة عن الحسن البصرى (ت ١١هـ): أن رجلا لطم امرأته فأتت النبي على فأراد أن يقصها منه، فنزلت: ﴿ الرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ فدعاه النبي على فتلاها عليه، وقال: «أردت أمرًا، وأراد الله غيره».. اهه.

#### معانى المفردات:

﴿ الرِّجَالُ قُواْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧ هـ). معنى ذلك: يأخذوا على أيديهن، ويؤدبونهن. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتور للسوطي ج ٧/ ٢١٥)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانَتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ : يوضح معنى ذلك الأحاديث التالية :

أولا: أخرج البزار عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا صِلْتُ المِرَأَةُ خَمِسُها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت الجنة». . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتلور للسهوطي ج٢/ ٢٧٣، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

ثانيًا: أخرج البزار عن على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ) عن رسول الله عَلَيْ قال: «يا مسعشر النساء اتقين الله والتمسن مرضاة أزواجكن فإن المرأة لو تعلم ما حق زوجها لم تزل قائمة ما حضر غداؤه وعشاؤه». . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/٣٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

ثالثا: أخرج البزار عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) :

أن امرأة من خـ ثعم أتت رسول الله على فقالت: يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإني امرأة أيم، فإن استطعت وإلا جلست أيما؟

قال: «فإن حق الزوج على زوجته: إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير ألا تمنعه نفسها، ومن حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب حتى ترجع». . اه.

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى ج٦/ ٢٧٣، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾:

عن حجاج قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا تهجروا النساء إلا في المضاجع، . اهـ. الله على الله

وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥ هـ) قال: قال رسول الله عليه: الله عليه: المربوهن إذا عصينكم في المعروف ضربًا غير مبرح ١٠٠ هـ. (الله: المدالسور المدروف ضربًا غير مبرح ١٠٠ هـ. الهد. (الله: المدروف ضربًا غير مبرح ١٠٠ هـ. (الله: المدروف ضربًا غير مبرح ١٠٠ هـ. الله عليه المدروف ضربًا غير مبرح ١٠٠ هـ. المدروف ضربًا غير مبرح ١٠٠ هـ. الله عليه المدروف ضربًا غير مبرح ١٠٠ هـ. المدروف ضربًا غير مبروف ضربًا عبروف ضربًا غير مبروف ضربًا غير فير عبروف ضربًا

عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩ هـ) قال رسول الله عنه : «خير النساء التي إذا نظرت إليها سرَّتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها». . اهد.

## تفسير الآيتين: (٢٥-٣٦)

وال الله - نعال الله وَالله عَلَيْمُ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدًا إِصْلاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ وَلَا مُلْكَتُ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ فَي اللّهُ لا يُحِبِ مَن كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا ﴾ .

## معاني المغردات :

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾: قال عمرو بن مرة: سألت سعيدًا بن جبير (ت ٩٥هـ) عن الحكمين اللذين في القرآن فقال: يبعث حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها، يكلمان أحدهما ويعظانه، فإن رجع وإلا كلما الآخر ووعظاه، فإن رجع وإلا حكما، فما حكما بشيء فهو جائر. ٩. . اه.

(انظر: تقبير الدر المتاور للسيوطيج٢/ ٢٨٠، وتقبير الدكتور/ محمد محيسنج٢)

﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ : عن معاذبن جبل (رضى الله عنه - ت١٧هـ) قسال : كنت رديف النبى ﷺ فقسال : «هل تدرى يا معاذ ما حق الله على الناس؟» قلت : الله ورسوله أعلم، قال : «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، أتدرى يامعاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت : الله ورسوله أعلم، قال :

«فإن حق الناس على الله أن لا يعذبهم»، قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: «دعهم يعملون». . اهد. (انظر: نفسر البغويج ١٢٢١/١٤)

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ : قال: عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ): سألت رسول الله على إلى الله - تعالى - ؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». . اه. الله النام أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». . اه. المدرب الوالدين على الله» . . اله.

﴿ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ عن أم كلثوم بنت عقبة - رضى الله عنها -: أن النبي ﷺ قال: "أفضُل الصدقة، الصدقة على ذي الرحم الكاشح". . اهد.

(الكاشع: هو الذي يضمر عداوته في خصره انظر: الفضائل للدكتور/ محمد محيسن )

﴿ وَالْيَتَامَى ﴾ عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٣٢ هـ)، قال: قال رسول الله عَلَيْ : «من أحسن إلى يتيم ، أو يتيمة كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين وقرن بين أصبعيه . . اهـ ،

﴿ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾: عن أبى شريح الخراعي أن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره». . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ج٢/ ٢٨٢)

﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ أي: أحسنوا إلى الصاحب بالجنب: وقد اختلف العلماء في الصاحب بالجنب من هو:

١ - فقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هم): الصاحب بالجنب: الرفيق في السفر». . اهم.

٢ – وقال على بن أبي طالب (رضي الله عنه – ت ٤٠هـ) :

الصاحب بالجنب: الزوجة . . اه. . اهد. انظر: تنبير الدر المتور للبوطى ١٣٨٢)

٣ ــ وقال زيد بن أسلم (ت ١٣٠هـ): الصاحب بالجنب: جليسك في الحضر،
 ورفيقك في السفر، وامرأتك التي تضاجعك . . اهـ.

(انظر: تغسير الدر المنثور للسيوطيج٢/٢٨٤)

﴿ وَ أَبْنِ السَّبِيلِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤٠٤هـ): ابن السبيل: هو المسافر . . اهـ. القرن السبيل : هو المسافر . . اهـ. التعريب الترطيع ع / ١٧٤)

(انظر: تفسير اليقوى ج١/ ٢٥٥)

وقال البغوى : ابن السبيل: هو الضيف.

﴿ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ : عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ) قال : كان رسول الله يَ يوصى بالمملوكين خيرًا ويقول : «أطعموهم مما تأكلون، والبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله» . . اه. . انظر: نضير الدر المنزر للبوطن ١٨٥/٢)

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾ : عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ته ٥٥ هـ) قال : قال رسول الله ﷺ : "بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . . اهـ . (انظر: نفير البنوي عام ١٦٦/١) تفسير الآية ، (٢٧)

وَقَالَ الله – تَعَالَى – ﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهينًا ﴾ .

# \* سبب نزول الآية:

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) قال: كان كردم بن يزيد حليف كعب بن الأشرف، وأسامة بسن حبيب، ونافع بن أبى نافع، وبحرى بن عسمرو، وحيى بن أخطب، ورفاعة بن زيد بن المتابوت يأتون رجالا من الأنصار يتنصحون لهم فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنّا نخشى عليكم الفقر في من الأنصار يتنصحون لهم فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنّا نخشى عليكم الفقر في دهابها، ولا تسارعوا في النفيقة فإنكم لا تدرون ما يكون. فأنزل الله فيهم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل . . اهد.

# معاني المفردات:

﴿ اللَّهِ مِنْ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ ﴾ : قال : قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ) : هم أعداء الله أهل الكتاب يبخلون بحق الله عليهم ، وكتموا الإسلام ونعت «محمد» عَلَيْكُ وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل» . . اهـ . انظر: نسير الدرالسور السيوس ع٢٨٩/٢٥٥

﴿ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) : هؤلاء اليهود يكتمون ما آتاهم الله من الكتب إذا سئلوا عن شيء ، ، اه. ( الله من الكتب إذا سئلوا عن شيء ، ، اه.

#### تفسير الآية ، (٨٧)

وقال الله - نعالى -، ﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾.

## معاني المقردات:

﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِبَّاءُ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾:

قال القرطبي: نزلت هذه الآية في المنافقين، لقوله - تعالى -: ﴿ رِثَاءَ النَّاسِ ﴾ والرثاء من النفاق . . اه. . اه. . اهد.

#### تفسير الآية : (٤١)

ودال الله - تعالى - ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلْ أُمَّةٍ بشِّهِيدٍ وَجَنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُّلاءِ شَهِيدًا ﴾ .

## بعني الآية :

عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَكُينُ فَ إِذَا جَنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ ﴾: قال: رسولها يشهد عليها أن قد أبلغهم ما أرسله الله به إليهم. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال: كان النبي عليها أتى عليها فاضت عيناه . . اهد.

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : قال لى رسول الله على: "اقرأ على" قلت: يا رسول الله على الله الله أقرأ على قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: "نعم أحب أن أسمعه من غيرى" فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية. فقال: "حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان . . اه.

(انظر: تفسير الدر المنثور للميوطى ج٢/ ٢٩٧) وتقسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### تفسير الآية ، (٤٧)

وَدَالَ الله – تَعَالَى – ﴿ يَوْمَئِذَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الأرْضُ ولا يكْتُمُونَ اللَّهَ حَدَيثًا ﴾.

## معاني المفردات:

﴿ يَوْمَتِذْ يَوَدُّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوِّئ بِهِمُ الأَرْضُ ﴾: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية:

أولاً: قال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ): مـعنى ذلك: لو تخرقت الأرض فاسخوا فيها وعادوا إليها كما خرجوا عنها ثم تسوى بهم: أي عليهمه.. اهـ.

(انظر: تفسير البغوي ج١/ ١٣٠)

ثانيًا: وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): معنى ذلك: أن تستوى الأرض والجبال عليهم: أي صاروا هم والأرض شيئًا واحدًا. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطيج؟)

﴿ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما) معنى ذلك: ولا يكتمون حديثًا لأن جوارحهم ستشهد عليهم . . اهـ.

(انظر: تفسير البقوي ج ١/ ٤٣٠) تفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

قال الله – تعالى –:

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النور: ٢٤].

#### تفسير الآية ، (٤٢)

رِبَالِ الله - بِعَالَى -، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْتَسلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ كُنتُم مِّنَ الْغَائِطَ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴾.

## \* سبب نزول الآية:

أخرج عبد بن حميد، وأبو داود، والترمذي وحسنه والنسائي، والحاكم وصححه عن على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ) قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منّا، وحضرت الصلاة فقد مونى فقرأت: «قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون - ونحن نعبد ما تعبدون».

فَـانزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ . . اهـ .

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): نُهُوا أن يصلّوا وهم سكارى، ثم نسخها تحريم الخمر . . اه. . (اهر: نفير الدارد للبوطرج٢/٢٠٤ ونفير الدكتور/ محدمجنج٢)

﴿ وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾: اختلف العلماء في تأويل ذلك على قولين: أو لا: قال على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ)، وابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ)، وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ)، ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ).

قالوا معنى ذلك: إلا أن تكونوا مسافرين ولم تجدوا الماء فتيمموا، منع الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولم يجد ماء فيصلى بالتيمم . . اه.

ثانيًا: وقال عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ)، وسعيد بن المسيب (ت ٩٤هـ)، وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠هـ).

قالوا: المراد من الصلاة: موضع الصلاة، وحينت ذيكون المعنى: لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتارين فيه للخروج منه، مثل: أن ينام في المسجد فيجنب، والماء في المسجد أو يكون طريقه عليه فيمر به ولا يقيم . . اهـ.

(انظر: تفسير البغوي ج ١ / ٤٣١)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

وقد أباح كلّ من الإمام مالك (ت ١٧٩هـ) والإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) المرور للجنب في المسجد دون المكث فيه . (انظر: تفسير الدر المسوطي ١٧٦٣) فعن اعائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت٥٨هـ):

أنّ رسول الله ﷺ قال: «وجَّهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لا أُحِلّ المسجد للخرجة أبو داود وقال: حديث حسن.

(انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي ج٢/ ٢٩٦)

﴿ وَإِنْ كُنتُم مَّرْضَيْ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ الآية:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُم مُرْضَىٰ ﴾ قال: هو الرجل المجدور، أو به الجراح، أو القرح، يجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم . . اهـ .

وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) ومـجاهد بن جبر (ت ١٠٥هـ): المريض تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه، هو بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء يتيمم. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المناور للسيوطي ج٢/ ٢٩٦)

وإن كان بعض أعضاء طهارة المريض صبحيحًا والبعض جريحًا غسل الصحيح منها، وتيمم للجريح.

والدليل على ذلك الجديث التالي:

فعن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت٧٨هـ) قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجة في رأسه، فاحتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلمّا قدمنا على النبي على أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده الله . اهد.

﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ : سواء كان السفر طويلا أو قصيرًا، وفقد الماء فإنه يصلى بالتيمم. والدليل على ذلك الحديث التالى:

فعن أبي ذر الغفاري (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) قال:

قال النبى عَلَيْق: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» . . اهـ.

(انظر: نفسير البنوي ج ١/ ٤٣٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

﴿ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ : اختلف العلماء في معنى قوله - تعالى - :

﴿ أَوْ لامسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ على قولين :

الأوّل: قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ)، وابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) المراد: التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو غيره.

والثاني: قــال ابن عبــاس (رضى الله عنهمــا – تــ ٦٨هــ) ، ومجــاهد بن جبــر (ت٤٠١هــ)، والحسن البصري (ت ١١٠هــ)، وقتادة بن دعامة (ت١١٨هــ).

المراد: الجماع، وكنّى باللّمس عن الجماع، لأنّ الجماع لا يحصل إلا باللمس. . اه.. (انظر: تنسير البنوى ج١٣٣/١)

﴿ فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾: عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال الصعيد: هو التراب . . اه... (انظر: ننسر البنوى جا/ ١٣٥، وننسر الدكتور/ معدميسن ج٢٠)

﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَٱیْدِیكُمْ ﴾: اعلم اخی المسلم أن مسح الوجمه والیدین واجب فی التیمم. إلا أن العلماء اختلفوا فی کیفیة ذلك علی قولین:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنّه يُمسَّحُ الوجه واليدان مع المرفقين بضربتين: يضرب كفّيه على التراب فيمسح بهما جميع وجهه. ويضرب ضربة ثانية فيمسح يديه إلى المرفقين.

ومن الأدلة على هذا القول الحديث التالي:

فعن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) عن النبي على قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين». . اهـ.

(انظر: تفسير اللو المنثور للسيوطي ج٢/ ٢٩٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

# وممن قال بهذا القول كل من:

ابن عــمر (رضى الله عنهــما - ت ٧٣هـ)، والحــسن البصـرى (ت ١١٠هـ)، والثورى سفيان بن سعيد بن مسروق (ت ١٦١هـ)، والإمام أبي حنيفة النعمان الكوفى (ت ١٥٠هـ)، والإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ).

# القول الثاني: قال الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ):

المسنون للتيمم ضربة واحدة، وإن تسمم بضربتين جاز. والدليل على هذا القول الحديث التالى:

فعن عمّار بن ياسر - رضى الله عنه -: أن النبى عَلَيْتُهُ قال: «التيمم ضربة للوجه والميدين الدكور/ محمد مجسنج» والميدين " . . أهـ . (انظر: نيل الأوطار للشوكاني جا/٣٠٨، والعبادات للدكتور/ معمد مجسنج»

#### تفسير الآية: (٤٤ – 40 –٢٦)

قال الله - نعالى - ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةُ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيلَ ﴿ يَكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلَيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿ فَيْ مَنَ اللَّذِينَ هَادُوا يُحَرِفُونَ الْكَلَمْ عَن مَواضِعه وَيَقُولُونَ سَمَعْنَا وَعَصَيْنَا وَصَيْنَا فَصِيرًا ﴿ فَيْ وَلُونَ سَمَعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ عَيْرَ مُسْمَع وراعِنَا لَيًّا بِأَلْسَنتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلُو أَنْهُمْ قَالُوا سَمِعْنا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ وَأَوْمَ وَلَكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ إِلَى اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ إِلَى اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ إِلَيْ قَلِيلاً ﴿ إِلَيْ قَلِيلاً ﴿ إِلَيْ قَلِيلاً مِنَا فَي اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ وَلَا يَاللّهُ مِنْ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَ قَلِيلاً ﴿ إِلَيْ قَلِيلاً مِنَا فَي اللّهُ مِنْ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْعَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

## \* سبب نزول هذه الآيات:

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هما) قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود إذا كلم رسول الله عنهما لله وقال: أرعنا سمعك يا «محمد» حتى نفهمه، ثم طعن فى الله عنه، فو ألم تر إلى الذين أوتُوا نصيبًا مِن الْكِتَابِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ . . اهد. (انظر: نفير الترطيع: ١٥٧٠)، نفير الدكور/ معدميسنج؟)

#### معاني المفردات:

﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مُّواضِعِه ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تمره) معنى ذلك : يُحرِّفون حدود الله في التوراة . . اهـ.

وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: يُبدُّلُون التوراة. . اهـ.

قال الله - تعالى - : ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [القرن: ٧٥].

﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنًا ﴾ : قال مجاهد بن جبر معنى ذلك : يقولون : سمعنا ماتقول يا محمد ولا نطيعك » . . اه. .

﴿ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك : يقولون : اسمع لا سمعت . . اهم . (انظر: نفير الدوالليون ٢٠٠١) ونفير الديور معدمين ج٢٠)

#### تفسير الآية : (٤٧)

وال الله - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزُلْنَا مُصَدَقًا لِمَا مَعَكُم مَن قَبْلِ أَن تَطْمِس وُجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّه مَفْعُولاً ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهة في الدلائل عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: كلّم رسول الله عَلَيْهِ رؤساء من أحبار يهود، منهم: عبد الله بن صوريا، وكعب بن أسد فقال لهم: «يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أنّ الذي جئتكم به لحق» فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد» فأنزل الله فيهم هذه الآية . . اهه.

#### معاني المقردات:

<sup>﴿</sup> مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ﴾ :

قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: طمسها: أي تعمى.

ومعنى ﴿ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ﴾ أى: نجعل وجـوههم من قبل أقفيـتهم فيمـشون القهقرى . . اهـ.

﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ﴾ : قال الحسن البصرى: أي: نمسخهم قردة وخنازير . . اهد.

## تنسير الآية : (١٨)

وقال الله - تعالى -. ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفُرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ ومن يُشُرِكُ باللَّه فقد افْترى إِثْمًا عظيمًا ﴾.

## معاني المفردات:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾: عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهـما - ت٧٨هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من عبد يموت لايشرك بالله شيئًا إلا حلّت له المغفرة، إن شاء غفر له، وإن شاء عذّبه، إنّ الله استثنى فقال: إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». . اهـ.

(انظر: تفسير اللر المثور للسيوطي ج٢/ ٣٠٣)

وأخرج الأئمة: أحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى عن أبى ذرّ الغفارى (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ). قال: أتيت رسول الله على فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله شم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلتُ: وإن زنى وإن سرق؟ قال «وإن زنى وإن سرق» ثلاثًا ثم قال فى الرابعة: «على رغم أنف أبى ذر».. اهـ.

(أنظر: تفسير اللر المتثور فلسيوطى ج٢/٣٠٣؛ وتغسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### تنسير الآية، (٤٩)

وَقَالَ الله – يَعَالَى –، ﴿ أَلَمْ تَوُ إِلَى الَّذِينَ يُوْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلا يُظْلُمُونَ فَتِيلاً ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية:

قال كلّ من: ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ)، وعكرمة مولى ابن عباس (ت ٥٠١هـ)، والحسن البصرى (ت ١١٠هـ): نزلت هذه الآية في السهود كمانوا يقدّمون صبيانهم يصلّون بهم، ويقرّبون قربانهم، ويزعمون أنهم لا خطايا لهم، ولاذنوب، وكذبوا، ثم أنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يُزكُّونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ . . اهـ. (تنزوب، وكذبوا، ثم انزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يُزكُّونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ . . اهـ.

#### معاني المفردات:

﴿ أَلَمْ تُو إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ : قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ):

هم اليهود والنصارى: ﴿ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ﴾ [المائدة:١٨].

﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ﴾ [البغرة: ١١١]. اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي ج٢/ ٢٠٤؛ وتقسير الدكتور/ محمد محيسن ج٢)

#### تنسير الآية : (٥١)

رقال الله - تعالى - ﴿ أَلَمْ تُو إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ والطَاغُوت ويقُولُون للَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: كان الذين حزَّبوا الأحزاب من قريش، وغطفان، وبني قريظة:

حيى بن أخطب، وسلام بن أبى الحقيق، وأبو رافع، والربيع بن أبى الحقيق، وعمارة، وهودة بن قيس، ووحوح بن عامر وعمارة، وهودة بن قيس، ووحوح بن عامر فمن بنى وائل كان سائرهم من بنى النضير، فلمّا قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود، وأهل العلم بالكتاب الأوّل فاسألوهم أدينكم خير أم دين «محمد»؟ فسألوهم فقالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل الله فيهم:

﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَبِّتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ للَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴿ آَنَ اللَّهُ فَالَن كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الْذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴿ آَنَ اللَّهُ فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ﴿ آَنَ اللَّهُ فَلَى تَجَدَ لَهُ نَصِيراً ﴿ آَنَ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَآتَيْناهُم مَلْكا النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِه فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَآتَيْنَاهُم مَلْكا عَظِيما ﴾ . . اهـ . (انظر: نفسر الدر المنور للنبوض ٢٠٧/٢، ونفسر الدكور/ محمد معيسن ٢٠ عظيما ﴾ . . اهـ .

## معاني المفردات:

﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ ﴾ :

اختلف المفسرون في المراد من الجبت والطاغوت، وهذه أهم الأقوال في ذلك: أولا: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ):

الجبب : الأصنام، والطاغوت : الذي يكون بين يدى الأصنام، يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس . (الطر: تفير الدرالمتور لليوطن ٢٠٠٧/٢)

ثانيًا: وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ):

هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله. . . انظر: تفير البغرىج١١/١٤١)

ثالثًا: وقال أبو عبيد معمر بن المثنى (ت ١٠هـ): هما كل معبود يعبد من دون الله - تعالى -

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٢٠٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### تفسير الآية: (10)

وقال الله – نعالى –، ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مَّلْكًا عَظِيمًا ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾: اختلف المفسرون في المراد من الناس، وهذه أهم الأقوال الواردة في ذلك:

أولا: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ)، ومجاهد بن جبسر (ت٤٠١هـ)، وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ)، والحسن البصري (ت ١١٠هـ).

المراد بالناس في هذا الموضع خاصة: نبينا «محمد» عَلَيْقُ . . اهـ. (نظر: تغير البنويجا/ ٤٤٢، ونفير الدر المتورج)

وأقول: هذا أرجح الأقوال، وقد حسده اليهود إذ لم يكن منهم ولذلك كفروا به مع أنهم يعرفونه بصفاته كما يعرفون أبناءهم.

ثانيًا: وقال قـتادة بن دعامـة (ت ١١٨هـ): المراد بالناس: العرب حـسدهم اليهود على النبوة وما أكرمهم الله - تعالى - بنبينا «محمد» ﷺ. . اهـ.

(انطر: نفسير البقوى ج ١/ ٤٤٢ - وتفسير الله المنظور ج ٢/ ٢٠٠، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن ج ٣/ ٢٥٧)

﴿ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ : المراد بالفضل: النبوة.

وقد قال بذلك: ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ).

﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾: المرد بآل إبراهيم - عليه السلام -: سليمان، وداود - عليهما السلام - وقد قال بذلك: السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ)، والمراد بالحكمة: النبوّة: قاله السدى . . اهـ.

(انظر: تفسير المر المنثور للسيوطي ع٢/ ٢٠١) وتقسير الدكتور/ محمد محيسن ج٢)

#### تفسير الآية ۽ (٥٦)

رِنال الله - عَالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرُهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ كُلُما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدُلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت٦٨هـ) معنى ذلك: إذا احترقت جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها بيضاء أمثال القراطيس، . اهـ.

وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): بلغنى أنه يحرق أحدهم في اليوم سبعين ألف مرة كلما نضجت جلودهم وأكلت لحومهم النار قيل لهم: عودوا فعادوا . .اهـ. (تظر: نفسر الدرالمتور للبوطيج ١٦١/٢)

وقال: الضحاك بن مزاحم (ت٥٠ هـ): تأخذهم النار ف تأكل جلودهم حتى تكشطها عن اللحم حتى تفضى النار إلى العظام، ويبدلون جلودًا غيرها، ويذيقهم الله شكد اللحم الله عنداب، فذلك دائم لهم أبدًا بتكذيبهم رسول الله عَلَيْكُمْ وكفرهم بآيات (نظر: نفير الداللة الله ما الله عَلَيْكُمْ وكسوهم بآيات الله . . اهـ.

## تقسير الآية: (٥٧)

وِقَالَ اللهِ – نِعَالِ – ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَنَدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً ﴾ : قال الربيع بن أنس: هو ظل العرش الذي لا يزول . . اهـ . اهـ . الفر: نفس الدر المتور للسيوس ج٢١١/٢٥)

وقال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): وصف الظل بأنه ظليل لأنه لا يدخله ما يدخل فلل الدنيا من الحر والسموم ونحو ذلك . . اهـ. (تطر نفسر العرطين ع ١٦٥/٥)

وقال الضحاك بن مزاحم: المراد بذلك: ظلال الأشجار، وظلال قصورها. (انظر: تفير الترخيج»/١٦٥، ونفير الدكتور/ محدميسن ج٢)

#### تفسير الآية : (٨٥)

وَقَالِ اللهِ - يَعَالِي -. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمَيعًا بَصِيرًا ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾: قال ابن عباس(رضي الله عنهما - تمامه): هذه الآية مسجلة للبر والفاجر. . أهـ.

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت٥٥هـ:) أن النبي ﷺ قال:

«أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك». . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي ج ٢ ٣١٢)

وقال أبو هريرة - رضى الله عنه -: قال رسول الله عليه:

«إن أول ما يرفع من هذه الأمة: الحياء، والأمانة، فسلوهما الله - عز وجل - ». . اهد. (انظر: تفسر الدر المتور للسوطرج ٢١٢/٢، ونفسر الدكترر/ محمد مجسنج

#### تفسير الآية ، (٥٩)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾.

## معاني المفردات :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَذُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾: قــال عطــاء بن أبى رباح . (ت١١٥هـ): طاعة الرسول ﷺ: اتباع الكتاب والسنة . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسبوطي ج٢/ ٣١٤)

﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) أولو الأمر: هم الأمراء، والولاة. . أهـ. (انظر: تفسير البنوى جا/١٤٤)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ)، وجابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ)، والحسن البصرى (ت ١١هـ)، والضحاك بن مزاحم (ت ١٠هـ).

قالوا: أولو الأمر: الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم، ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فأوجب الله طاعتهم، . اهـ.

(انظر: تفسير البغوى ج١/ ٤٤٤)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### نفسير الآية ، (٦٠)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُصِلِّهُمْ صَلَالاً بَعِيدًا ﴾.

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى السله عنهما - ت٦٨هـ) قال: كان أبو برزة الأسلمى كساهنًا يقضى بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إلسيه ناس من المسلمين، فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا ﴾ . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ج١/ ٣١٩)

#### معاني المفردات:

﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (٣٥٠١هـ): هو كعب بن الأشرف.

وقال وهب بن منبه ": سألت جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت٧٨هـ) عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها؟ قال: إن في جهيئة واحدًا، وفي أسلم واحدًا، وفي هـلال واحدًا، وفي كل حي واحدًا، وهمم كهان تنزل عليهم الشياطين. . اهد. (انظر: نفسر الدر المتور للبوطرج٢/ ١٢٠، ونفسر الدكور/ معدمهن ج٢)

#### تفسير الآية: (٦٥)

ونال الله - تعالى -، ﴿ فَلَا وَرَبَكَ لَا يُؤْمَنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، والطبراني في الكبير عن "أم سلمة" أم المؤمنين - رضى الله عنه الله عنه - رضى الله عنه -

[رجلا] إلى رسول الله ﷺ فقضى للزبير فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته. فأنزل الله: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ . . اهـ.

· (انظر : تفسير الدر المنثور للسبوطي ج٢/ ٣٢٢، وتفسير الدكتور/ محمد محيس ج٣)

## تنسير الآبة: (٦٦)

رِقَالِ الله – تِعَالَى ﴿ وَلُوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ .

#### ع سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير، عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) قال: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود، فقال اليهودى: والله لقد كتب الله علينا: أن اقتلوا أنفسكم، فقتلنا أنفسنا، فقال ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا أنفسنا. فأنزل الله في هذا: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُ تَشْبِيتًا ﴾ . . اهد.

#### المعنى:

قال الحسن البصرى (ت ١٠هـ): لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود: والله نو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذى عافانا، فبلغ ذلك النبى علية فقال: "إنّ من أمتى لرجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي». اه.

#### تفسير الأبلاء (٦٩)

وقال الله - تعالى -، ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَن النَّبِينِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

ذكر عدد من المفسرين أنها نزلت في ثوبان مولى رسول الله عَلَيْ وكان شديد الحب لرسول الله عَلَيْ ، قليل الصبر عنه ، فأتاه ذات يوم قد تغير لونه ، يعرف

الحزن في وجهه، فقال رسول الله وَالله على المنظمة الله الله الله على الله على الله على الله على مرض ولا وجع غير أنى إن لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى القاك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك لأنك ترفع مع النبيين، وإنى إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدًا. فنزلت هذه الآية». . اهر النظر: أباب النزول للواحدي ص ١٦٨، وأساب النزول للنيخ القاض، وتضير الدكور/ محمد معيس ج٢٠)

## معاني المغردات:

﴿ فَأُولَٰئِكَ مَعَ اللَّهِ مَا لَلُهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ ﴾: قال القسرطبي في تفسيره: هم معهم في دار واحدة ، ونعيم واحد يستمتعون برؤيتهم ، والحضور معهم ، لا أنهم يساوونهم في الدرجة فإنهم يتفاوتون لكنهم يتزاورون للاتباع في الدنيا ، والاقتداء ، وكل من فيها قد رزق الرضا بحاله ، وقد ذهب عنه اعتقاد أنه مفضول . . اه. (انظر: تنسير اللرطبي ج ١٧١٠)

# ﴿ وَالصِّدِّيقِينَ ﴾: اختلف المفسرون في المراد من الصديق:

القرطبي: الصديقون هم فضلاء أتباع الأنبياء الذين يسبقونهم إلى التصديق، مثل أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - . . اهـ .

٢ - وقال البغوى: الصديقون: هم أفاضل أصحاب النبى ﷺ. . اهـ.
 ١هـ، العرىج١/١٥٠٠)

﴿ وَالصَّالِحِينَ ﴾ : قال القرطبي : هم صالحو أمة نبينا محمد ﷺ . . اهـ .
(انظر: نفسر الفرطبي ج م/١٧٦)

## تفسير الآية، (٧١)

وقال الله - نعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَميعًا ﴾.

## معاني المفردات:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ : قال المقاتل بن حيان (ب ١١٠هـ) معنى ذلك : خذوا عدتكم من السلاح . . اهـ .

﴿ فَانفِرُوا ثُبَّاتِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) :

المراد: سرايا متفرقون. . اهـ..

(انظر: تنسير الدر المنثور للسيوطي ج٢٦/٢٦)

﴿ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴾: قال قـتادة بن دعـامة (ت ١١٨هـ) معنــى ذلك: إذا نفر النبي ﷺ فليس لأحد أن يتخلف عنه. . اهـ.

(انظر: تفسير اللر المنثور للسيوطى ج٢/ ٣٢٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

## تنسير الإيتين : (٧٧-٧٧)

قال الله - تعالى - ، ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّيَنَ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى الله الله الله عَلَى مَعْهُمْ شَهِيدًا ﴿ آبِ ﴾ .

رنال - معالى - ، ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينِ يَشْرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالآخِرةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّنَنَّ ﴾ : قال مقاتل بن حيان (ت ١١٠هـ): هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين . . اهـ . اهـ .

وقال: ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): المنافق يبطئ المسلمين عن الجهاد في سبيل الله . . اه. (انظر: نفير الدر المتور الميوطرج ٢٢٧/٢)

﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيَاةَ اللّهُ اللّهِ بِالآخِرَةِ ﴾: قال سعيد بن جبير (ت٥٩هـ) معنى ذلك: ليقاتل المشركين في طاعة الله – تعالى – المؤمنون الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . . اهـ . (انظر: تنسير الدر المناور للسوطي ٢٧٢٧/٢)

وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ)، قول الله - تعالى -:

﴿ الَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ ﴾ : قال معنى ذلك : يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة . . اهـ .

#### تفسير الآية: (٧٥)

وَتَالَ الله - تِعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْمُسْتَضْعُفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرٍ ﴾.

## معاني المفردات:

﴿ وَالْمُسْتَضْعُفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : المستضعفون : أناس مسلمون كانوا بمكة لا يستطيعون أن يخرجوا منها، وفي رواية : قال : كنت أنا وأمى من المستضعفين . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ج٢/ ٢٣٨)

﴿ رَبُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ : قالت اعائشة المؤمنين (رضى الله عنها - ت٥٥هـ): المراد بالقرية الظالم أهلها: مكة المكرمة . . اه. . الأراد بالقرية الظالم أهلها: مكة المكرمة . . اه. المراد بالمراد بالقرية الطراد المعرد لليوطى ٢٢٨/٢٥)

﴿ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾: قال البغوى: لما فتح رسول الله على مكة ولى عليسهم عتاب بن أسيد وجعله الله لهم نصيرًا ينصف المؤمنين المظلومين من الظالمين . . اهـ. (انظر: ننبر البنوى جا/١٥٤، وننبر الدكور/ معدمجروج)

#### تفسير الآبة : (۲۹)

وال الله - مالى - ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أُوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعَيِفًا ﴾.

## معاني المفردات:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ﴾ : أى: في سبيل الشيطان: قاله: قتادة بن دعامة ٤ (ت ١١٨هـ).

﴿ فَقَاتِلُوا أُولِيَاءَ الشُّيْطَانِ ﴾ أي: جنوده الكفار.

﴿ إِنَّ كَيْدُ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) : إذا رأيتم الشيطان فلا تخافوه إن كيد الشيطان كأن ضعيفًا . . اهـ.

(انظر: نفسير الدوالمنثور للسيوطي ج ٢/ ٣٢٨؛ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج ٣)

#### تفسير الآية : (٧٧)

وقال الله - تعالى - ﴿ أَلَمْ قَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ فَلَمَّا كُتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسِ كَخَشْيَة اللَّه أَوْ أَشَدُ خَشْية وَقَالُوا رَبَنا لِم كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقَتَالَ لَوْلا أَخُرْتنا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمَنِ اتَّقَىٰ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾.

## \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج النسائى، وابن جرير، والحاكم وصححه، والبيهقى فى سننه من طرق عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: إن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا النبى على فالوا: يا نبى الله كنا فى عز ونحن مشركون، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فقال النبى على الله عنه أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم فلما حوله الله إلى المدينة أمره الله بالقتال. وأنزل الله (ألم تر إلى الذين قيل لَهُم كُفُوا أَيْديكُم ) . . اهرالمدينة أمره الله بالقتال. وأنزل الله (ألم تر إلى الذين قيل لَهُم كُفُوا أَيْديكُم ) . . اهرالمدينة أمره الله بالقتال . وانزل الله (الموابدين من ١٠٠ والماب الزول الله عنه منه ١٠ والماب الزول الله عنه منه ١٠ والماب الزول الله الموابدين المناس ٢٠١٤ والماب الزول الله الماب الماب الزول الله الماب الماب الزول الله الماب الزول الله الماب الماب الربية الماب ا

#### تفسير الآية :(٨٨)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُوا هَذَهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُوا هَذَهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلِّ مِّنْ عِند اللَّهِ فَمَالِ هَوُلُاء الْقَوْمَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾.

#### معانى المقردات :

<sup>﴿</sup> لَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً ﴾: اختلف العلماء في المراد بهذه البروج المشيدة على قولين:

القول الأول: المراد بها: الحصون المبنية، لأنسها غاية البشر في التحصن والمنعة: وقد قال بذلك كل من:

- ١ عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ).
- ٢ ابن عباس (رضى الله عنهما ت٦٨هـ).
  - ٣ قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ).
- ٤ ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ).

القول الثانى: المراد بها: القصور: وقد قال بذلك: مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ). (انظر: نفسر الفرطيع ٥/ ١٨٢)

﴿ وَإِنْ تَصِبْهُمْ سَيْنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندكَ ﴾ : قال البغوى: قال اليهود والمنافقون لما قدم رسول الله ﷺ المدينة : مارلنا نعرف النقص في ثمارنا، ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه » . . اه . . .

## تفسير الآيتين : (٨٠-٨٠)

وَالِ الله - عَالَى -، ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلِّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ ﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلاً ﴿ آَيْ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعُ اللَّهُ ﴾ : في صحيح مسلم عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ)، عن السنبي ﷺ أنه قال: «من أطاعني فسقسد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله». . اهـ.

﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): هؤلاء المنافقون الذين يحضرون مجلس النبى على فأمرهم الله أن يقولوا: أمرنا طاعة . . اهد. (الطر: نفير الدر المنور لليوس ع٢٢٧/٢٣)

## تنسير الآية: (٨٢)

وَقَالَ الله - مَعَالَى - ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ غِندَ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتلافًا كُثيرًا ﴾ .

## معاَّني المفردات:

﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (٥٠٠هـ):

المراد: النظر في القرآن. اهد. (نظر: تنسير الدر المنور لليوطيج ٢٣٣/٢)

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجُدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) ، وقتادة بن دعامة (ت ١٨هـ) : لا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القراءات، وألفاظ الأمثال، والدلالات، ومقادير السور والآيات، إنما المراد: اختلاف التناقض والتفاوت . . اهـ. (سنر: منبر الترمي ع ١٧٨٠)

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): إنّ القرآن لا يكذب بعضه بعضا، ولا ينقض بعضه بعضا، ما جهل الناس من أمره فإنما هو من تقصير عقولهم، وجهالتهم، وقرأ ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ﴾ . .اهـ. (تقر: تنبر الدرد السول ج١٢٣/٢٣٢)

#### تفسير الآية، (۸۳)

وَالَ الله - نَمَالَ - ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولَ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج عبد بن حميد، ومسلم عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٢٣هـ) قال: لما اعتزل النبي ولله وخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصا ويقولون: طلق رسول الله ولله والله والله

#### معاني المقردات :

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ : أي: أفشوه وسعوا به: قاله ابن عباس - رضى الله عنهما -.

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ : اختلف العلماء في المراد من أولى الأمر على قولين:

القول الأول: مروى عن كل من:

١ - ابن عباس (رضى الله عنهما -- ت ٦٨هـ).

۲ - والحسن البصري (ت ۱۱۰هـ). ۳ - وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ).

فقد قالوا: أولو الأمر: هم أهل العلم والفقه . . اهـ.

والقول الثاني: مروى عن كل من:

١ - السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ).

۲ - وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ۱۷۰هـ).

فقد قالا: أولو الأمر: هم الولاة. . اهـ.

(انظر: تقسير القرطبيج ٥/ ١٨٨، وتفسير الله المتثور للسيوطي ج٢/ ٣٣٣، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### تفسير الآية، (٨٤)

رقال الله - نعالى -، ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلاَ نَفْسَكَ وَحَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكيلاً ﴾ .

### معاني المقردات :

﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لا تُكَلِّفُ إِلا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾: عن البراء بن عازب ابن الحارث (ت ٢٦هـ) قال: لما نزلت على النبي ﷺ: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين قال لأصحابه:

«قد أمرنى ربى بالقتال فقاتلوا». . اه.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج ٢/ ٣٣٥)

﴿ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) . وقتادة بن دعامة (ت ١١٠هـ) : معنى قوله - تعالى - : ﴿ وَأَشَدُّ تَنكِيلاً ﴾ أى : عقوبة ، . اهـ . (انظر: نفسر الدراسروس ج٢ / ٣٣٠ ونفسر الدكور/ معدمون ج٣)

### تفسير الآية، (٥٨)

وقال الله - نعالى -، ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مَنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيْنَةً يَكُن لَهُ كَانِ لَهُ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْيِتًا ﴾.

### معاني المفردات :

﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّفَةً يَكُن لَهُ كَفُلٌ مِنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّفَةً يَكُن لَهُ كَفُلٌ مِنْهَا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : الشفاعة الحسنة : هي الإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة : هي المشى بالنميمة بين الناس، اهـ. (نظر: نفير البنويج المها)

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): الكفل والنصيب واحد، وقرأ قول الله - تعالى -: ﴿ يُؤْتِكُمْ كَفُلَيْنِ مِن رُحْمَتِهِ ﴾ . . اهـ. (تنفر: نسير الله المتور السيوس ٢٣٦/٢٣)

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء مُقيتًا ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - ، وسعيد ابن جبير (ت ٩٥هم): قالوا: معنى أسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٦ هم): قالوا: معنى مقيتًا أي: قادرًا لا مقتدرا ١٠٠٠، اهم، العرائة بدالد المعرب ١٢٣٦، ونسير الديور/ معدمين ٢٣٦)

# تفسير الآية: (٢٨)

وال الله - عالى -، ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ .

### معاني المفردات :

﴿ وَإِذَا حُيِيتُم بِتَحِيَّة فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ : أخرج البخارى في الأدب المفرد عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ٨ ٥هـ) : أن رجلا مر على رسول الله عَلَيْهُ

وهو في مجلس فقال: السلام عليكم، فقال: «عشر حسنات» فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: «عشرون حسنة» فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال: «ثلاثون حسنة». . اه.

(انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٣٣٦) وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٢)

#### تفسير الآية، (٨٨)

وَالِ الله - نِعَالِي - ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلَ اللَّهُ فَلَن تَجَد لَهُ سَبِيلاً ﴾.

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج الأثمة: ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، والبيهقي في الدلائل عن زيد بن ثابت (رضي الله عنه - ت٥٤هـ):

أن رسول الله ﷺ خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله ﷺ فيهم فريقين: فرقة تقول: (لا] فأنزل الله:

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾ الآية . اهـ.

(انظر: أسباب النزول للواحدى ص١٧١، وتقسير الدر المنثور للسيوطى ج٢)

#### معاني المفردات :

﴿ وَاللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ : اختلف العلماء في معنى أركسهم :

١ - فقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ):

معنى أركسهم: ردهم إلى الكفر . . اهـ .

٢ - وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : أهلكهم بما عملوا. . اهـ.

۳ - وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): أضلهم . . اهد. (تعلن العرب الدين العرب الدين العرب العرب العرب العرب العرب الدين العرب العرب العرب الدين العرب ال

#### تفسير الآية: (٨٩)

وقال الله - تعالى - ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا تَتَخذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَلا تَتَخذُوا مِنْهُمْ وَلِيًا وَلا نَصِيرًا ﴾ .

### معاني المقردات :

﴿ فَلا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ : قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) المراد بقوله – تعالى – : ﴿ حَتَىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ : هى هجرة أخرى غير الهجرة الأولى : والهجرة على ثلاثة أوجه :

الأول: هجرة المسلمين في أول الإسلام: من مكة إلى المدينة.

﴿ فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .

الثالث: هجرة المؤمنين ما نهى الله عنه وهى المشار إليها بقوله والله المسال الدين الذي رواه كل من: البخاري، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه ونصه: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه». . اه. (انظر: نفير البنويجا / ١٦٠، ونفير الدكتور / مسدمونج»)

وقال الله - نعالى -، ﴿ إِلاَ اللَّذِينَ يَصلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حصرت صُدُورُهُم أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُم فإن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾.

#### الناسخ والمنسوخ:

أخرج أبو داود في ناسخه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس (رضى الله عنهما - تماري الله عنهما - تمالي -: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ ﴾ الآية قال: نسختها براءة: أي قوله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا السَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ

#### تفسير الآية: (٩١)

وَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمُهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفَتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مَّبِينًا ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية:

قال منجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ١ هـ): نزلت هذه الآية في ناس من أهل منكة كانوا يأتون النبي ﷺ فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا. . اهـ.

(انظر: نفسير الغرطبي جه/ ٢٠٠، ونفسير المدر المستور للميوطي ج٢/ ٣٤٣، ونفسير الدكتور/ محمد محبسن ج٣)

### تفسير الآية: (٩٢)

وقال الله - نعالى - ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَنًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤْمِنة وَدَيةٌ مُسلَمةٌ إِلَىٰ أَهْلِه إِلاَّ أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤْمِنةً وَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مَيْثَاقٌ فَدُيةٌ مُسلَمةٌ وَهُو مَؤْمِن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤْمِنة فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِن اللّهِ وَكَانَ اللّهِ وَكَانَ اللّهِ عَلَيمًا حَكِيمًا ﴾.

#### \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير، عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) قال: نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة المخزومي كان قد أسلم وهاجر إلى النبي وكان عياش أخا أبي جهل، والحارث بن هشام لأمهما. وكان عياش أحب ولدها إليها، فلما لحق بالنبي على شق ذلك عليها فحلفت ألا يظلها سقف بيت حتى تراه.

فأقبل أبو جهل، والحارث بن هسشام حتى قدما المدينة، فأخبرا عياشًا بما لقيت أمه، وسألاه أن يرجع معهما فتنظر إليه ولا يمنعاه أن يرجع، وأعطياه موثقًا أن يخليا سبيله بعد أن تراه أمه، فانطلق معهما حتى إذا خرجا من المدينة عمدا إليه فشداه وثاقا، وجلداه نحو مائة جلدة، وأعانهما على ذلك رجل من [بنى كنانة] فحلف عياش ليقتلن الكنانى إن قدر عليه. فقدما به مكة فلم يزل محبوسًا حتى فتح رسول الله على مكة فخرج عياش فلقى [الكنانى] فضربه عياش حتى قتله. فنزلت الآية . . اهد.

(انظر: تفسير اللر المنثور للسيوطي ج٢ ( ٣٤٤)

### معاني المفردات:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطْعًا ﴾ : قال القرطبي في تفسيره: هذه آية من أمهات الأحكام: والمعنى: ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ.

فقوله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ ﴾ ليس على النفى، وإنما هو على التحريم والنهى كقوله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤُذُوا رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [الاحزاب:٥٣].

ولو كانت على النفى لما وجد مؤمن يقتل مؤمنًا خطأ لأن ما نفاه الله لا يجوز وجوده، كقوله - تعالى -:

﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةً مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ﴾ [السل: ٦٠].

المعنى: لا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدا. . اهـ. النظر: تنبير الفرطيع: ٧٠١/٥

﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُوْمِنَةً ﴾ قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): المراد بالمؤمنة: من عقل الإيمان، وصلى وصام . . اهـ . الهد التعرالليول على الإيمان، وصلى وصام . . اهـ .

﴿ وَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ أى: أهل القتيل: قاله قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ).

فإن قيل: نريد بيان مقدار الدية؟ أقول: يوضح ذلك الحديثان التاليان:

الحديث الأول: أحرج أبو داود عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - تك٧٨هـ): أن رسول الله علي قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى

أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل العمل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد بن إسحاق. . اهـ. (انظر: نفير الدر الدنور للسوطيج ٢٤٢/٢٥)

والحديث الثانى: أخرج الأثمة: أحمد، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ)، قال: قـضى رسول الله ﷺ فى دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بنى مخاض ذكوراً، وعـشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقه. . اهـ. (انظ: تفسر الدر المنور للسيوطى ٢٤١/٢٥)

# \* تنبيه مهم متعلق بدية قتل الخطأ:

أخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جدّ قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله وسي ثمانمائة دينار ، أو شمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، وكان ذلك كذلك حتى استُخلف عمر - رضى الله عنها - ، فقام خطيبًا فقال: إنّ الإبل قد غلَت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق إثنى عشر الف ، وعلى أهل البقر مائتى بقرة ، وعلى أهل الشاة الفي شاة ، وعلى أهل الحكل مائتى حُلة ، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . . اهد. (انظر: نفسر الديسر السول عبر السيول عبر الليول عبر المدرد السيول عبر الله عنور السيول عبر الله عنور السيول عبر الله المثار السيول عبر الله عنور السيول عبد الله عنور السيال الله عنور الله الله عنور اله عنور الله عنور الله عنور الله عنور الله عنور الله عنور الله عنو

﴿ إِلاَ أَنْ يَصَدُّقُوا ﴾ : قـال قتـادة بن دعـامة (ت ١١٨ هـ) مـعنى ذلك: إلا أن يتصدق أهل القتيل فيعفوا ويتجاوزوا عن الدية. . اهـ.

(انظر: تغمير الذر المنثور للميوطى ج٢/ ٣٤٦، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن ج٣)

﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٢٨هـ) : إن كان في أهل الحرب وهو مؤمّن فقتله خطأ فعلى قاتله : أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، ولا دية عليه . . اهـ . ان يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، ولا دية عليه . . اهـ . اندر برحري (انظر: نفير النبولليتور للبولليتور للبولي للبولليتور للبوليور للبوليور للبولليتور للبوليور للبوليور للبوليور للبوليور للبولليتور للبوليور للبول للبوليور للبور للبوليور للبور للبوليور للب

﴿ وَإِن كَانَ مِن قُومٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : إذا كان كسافرًا في ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » . . اهـ . «الله: المسر الدر المسرد للسوطي ٢٤٢٠/٢

#### تنبيه مهم:

أخرج الأثمة: البخارى، وابن ماجه، والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص (رضى الله عنهما - ت ٦٥هـ) قال: قال رسول الله عليه: "من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ربح الجنة، وإن ربحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما". . اهد. (تظر: نسير الدارد للسيوط ٢٤/٨/٢ ونسير الدكور/ سعد مجريه)

﴿ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت٥ - ١ هـ) : الصيام لمن لم يجدرقبة ، وأما الدية فواجبة لم يبطلها شيء . . اهـ ، (تلم: ناسر الدرالدتور للبيوطيج٢٤٨/٢٤)

# الخبر التالي مهم جدا:

سئل مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) عن قول الله - تعالى - :

﴿ فَصِيامُ شُهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ قال: لا يفطر فيهما، ولا يقطع صيامهما، فإن فعل من غير مرض، ولا عذر، استقبل صيامهما جميعًا.

فإن عرض له مرض، أو عذر، صام ما بقى منهما: أى من الشهرين، فإن مات ولم يصم أطعم عنه ستون مسكينًا لكل مسكين مد. . اهد. المدن المدنسر المدراليول على المدالية ا

﴿ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ): هذا تجاوز من الله لهذه الأمة حين جعل في قتل الخطأ: كفارة ودية . . اهـ .

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢ / ٣٤٩) ونفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٢)

### تفسير الآية: (٩٢)

رتال الله – نعالى –، ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مَوْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيها وغضب اللَّهُ عَلَيْه وَلَعَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيمًا ﴾ .

### سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قال: نزلت هذه الآية في مقيس بن ضبابة الكناني: وذلك أنه أسلم وأخوه هشام بن ضبابة وكانا بالمدينة، فوجد

مقيس أخاه هشامًا ذات يوم قتيلا في الأنصار في بني النجار، فانطلق إلى النبي النبار - ومنازلهم يومشذ بقباء - «أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلك، وإلا فادفعوا إليه الدية». فدفعوا إلى مقيس مائة من الإبل دية أخية. فلما انصرف مقيس، والفهري راجعين من قباء إلى المدينة وبينهما ساعة عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله علي الله قتله وارتد عن الإسلام وركب جملا منها وساق معه البقية ولحق بمكة. فنزلت فيه هذه الآية:

﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴾ . . اهـ.

(تنظر: أسباب النزول للواحدي ص ١٧٤، وأسباب النزول للثبيغ القاضي ض٢٧، وتفسير الدر المنتور للسيوطي ج٢/ ١٣٤٩. وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج٣)

#### معانى المقردات:

﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ . قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨ هـ) : إن قاتل المؤمن عمدًا لاتوبة له . فقيل له : أليس قد قال الله في سورة الفرقان :

﴿ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ آَنَ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿ آَنَ ﴾ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رُحِيمًا ﴾ [الفرقان: ١٨٠ ٧].

فقال ابن عباس: كانت هذه في الجاهلية: وذلك أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا، فأتوا رسول الله ﷺ فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، ويخبرنا أن لما عملنا كفارة.

فنزل قول الله - تعالى -: ﴿ الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلا مِن تَابِ وَآمِن ﴾ فهذه لأولئك. وأما التي في سورة النساء: فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل مسلمًا متعمدًا فجزاؤه جهنم.. اهـ.

(انظر: تفسير البغوى ج١/ ١٦٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٢)

#### تفسير الآية: (4٤)

رقال الله - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لَمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنَدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَانَ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتُ مُؤَمنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنَدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن أبى شيبة، وأحمد، والترمذى، وحسنه، والحاكم وصححه عن ابن عباس (رضى الله عنهما -ت٦٨هم): قال: مر رجل من بنى سليم بنفر من أصحاب النبى الله و يسوق غنما له فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبى الله في فنزلت هذه الآية . . اهم.

(انظر: أسباب النزول للواحدي ص١٧٥، وأسباب النزول للشيخ القاضي ص٧٦، وتفسير الدر المبتور للسيوطي ج٢/ ٣٥٦)

#### معاني المفردات:

﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَنْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُوْمِنًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨ه م) : حرم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد ألا إله إلا الله لست مؤمنًا ، كما حرم عليهم الميتة ، فهو آمن على ماله ، ودمه ، فلا تردوا عليه قوله . . اه .. اه مؤمنًا ، كما حرم عليهم الميتة ، فهو آمن على ماله ، ودمه ، فلا تردوا عليه قوله . . اه .. الموالد المتور الموالح الموالد ا

وأخرج الأئمة: البخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى عن أسامة بن زيد - رضى الله عنه - قال: بعثنا رسول الله عنه فى سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فادركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع فى نفسى من ذلك، فذكرته للنبى على فقال رسول الله: «قال لا إله إلا الله وقتلته»؟ قلت: يا رسول الله إنما قالها فرقًا من السلاح، قال: «ألا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا» فما زال يكررها حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ. . اه. .

﴿ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): معنى ذلك: كنتم تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعى بإيمانه . . اهـ.

(انطر: تفسير الدر المتثور للسيوطى ج٢/ ٢٥٩)

وعن ابن عصام عن أبيه: أن النبسى ﷺ كان إذا بعث سرية قال: «إذا رأيتم مسجدًا، أو سمعتم أذانا فلا تقتلوا أحلًا) اهـ (انظر: نفسر البدى ١٧٢/١، رنفبر الدكتور/ سعد سيسن ٢٠٠٣) تفسير الآلة. (٩٥)

والله عند الله - نعالى - ﴿ لا يَسْتُوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرً أُولِي الضَّرِرِ وَالْمُجَاهِدِينَ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى وَأَنفُسِهِمُ عَلَى اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

# سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن زيد بن أرقم (رضى الله عنه - ت ٦٦هـ) قال: لما نزلت: ﴿ لا يَسْتُوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرْرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: جاء ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله أما لى رخصة؟ فأنزل الله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرْرِ ﴾. فأمر رسول الله ﷺ بكتابتها. . اهـ.

### معاني المفردات:

# ﴿ لا يَسْتُوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ :

۱ - قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك: لا يستوى القاعدون عن بدر والخارجر إليها . . اهـ .

٢ - وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: لا يستوى في الفضل القاعد عن العدو والمجاهد. . اهـ. . اهـ. .

٣ - وقال القرطبي: قال العلماء: أهـل الضور هم أهل الأعذار إذ قد أضوت بهم
 حتى منعتهم الجهاد.

﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾: قال البغوى في تفسيره: فضل الله المجاهدين على أهل الضرر درجة ، لآن المجاهد باشر الجهاد مع النية ، وأولو الضرر كانت لهم ثية ولكنهم لم يباشروا ، فنزلوا عنهم درجة . . اهـ . الهد النا النسر البويج ١٨٨١٤)

### تفسير الآية، (٩٦)

رِهَالِ الله - تِمَالِي -، ﴿ دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفُرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ .

# معنى الآية :

أخرج الإمامان البخارى، والبيهقى، فى الأسماء والصفات عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ) قال: إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمسجاهدين فى سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوق عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. داهد. (انظر: تغير الدرالمتور للسوط ح٢١/١٢٥)

وأخرج الأثمة: مسلم، وأبو داود، والنسائى عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه -: أن رسول الله عنه الله عنه الله ربّا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها على يا رسول الله، فأعادها عليه ثم قال: «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله . . اه. الشرات بين السماء والأرض ، قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله . . اه.

#### تفسير الآية: (۹۷)

ونال الله - نعان - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّه واسَعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيها فَأُولْئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾.

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وابن جرير عن عكرمة مولى ابن عباس

(ت٥٠١هـ) قال: نزلت في قيس بن الفاكهة بن المغيرة، والحارث بن زمعة بن الأسود، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وأبي العاص بن منية بن الحيجاج، وعلى بن أمية بن خلف: قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعير قريش، من رسول الله عليه وأصحابه، وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة، خرجوا ومعهم شبان كارهون كانوا قد أسلموا، واجتمعوا ببدر على غير موعد، فقتلوا ببدر كفارا، ورجعوا عن الإسلام، وهم هؤلاء الذين سميناهم . . اهد.

### تفسير الآيتين، (۸۸-۹۹)

رِقَالِ الله - يَعَالَى - ﴿ إِلاَّ الْمُسْتَضْعُفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴿ إِلاَّ اللَّهُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ ﴾ الآيتان: هذا استثناء من حكم المذكورين في الآية السابقة: والمسراد بالمستضعفين: الذين لا يستطيعون الهجرة مثل: الشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والغلمان، والجواري، والعبيد إلخ: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): كنت أنا وأمى ممن عذر الله . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ٢/٣١٧)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

### تفسير الآية: (١٠٠)

رِنَالِ الله – نِعَالِی –، ﴿ وَمَن یُهَاجِرْ فِي سَبِیلِ اللّهِ یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِیرًا وْسَعَةً وَمَن یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یَدْرِکُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَی اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا ﴾.

### مبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجرًا فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من أرض

المشركين إلى رسول الله عليه في الطريق قسبل أن يصل إلى النبي عليه المسركين إلى النبي عليه الله ورسوله . اهـ. فنزل الوحى: ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله . اهـ.

(أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٣٦٨)

### معنى الآية :

سبب النزول يلقى الضوء على المعنى الذي يستفاد من هذه الآية الكريمة، وأضيف إلى ذلك الحديث التالى:

أخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:

قال رسول الله ﷺ: «من خرج حاجًا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج القيامة، ومن خرج عازيًا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة». . اهم.

(انظر: تفسير اللر المثلور للسيوطي ج ٢/ ٣٧١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### تفسير الآية، (١٠١)

رَ الله - تعالى - ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مَبِينًا ﴾.

# معانى المفردات :

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ أى: سافرتم سفراً مباحًا شرعًا. ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ﴾: أى: ليس عليكم إثم أن تقسصروا الصلاة من أربع ركعات إلى ركعتين، وذلك في صلاة: الظهر، والعصر، والعشاء.

وهذه أخبار مهمة ومفيدة متصلة بقصر الصلاة في السفر:

أولا: أخرج الأثمة: النسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والبيهقي في سننه عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسد أنه سيأل ابن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٣هـ) قال: أرأيت قصر الصلاة في السفر إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخى إن الله أرسل نبيه «محمدًا» على ولا نعلم شيئًا، فإنا نفعل

كما كمان رسول الله ﷺ يفعل، وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله ﷺ. (انظر: نفير الدر المتور لليومل ج٢/ ٢٧١، ونفير الدكور/ معدمعيسن ج٢)

ثانيًا: عن ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هم) قال: صلينا مع رسول الله عنهما : من ابن عباس (رضى الله عنهما تمان الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنه والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئًا ركعتين . . اهم الله عنه والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئًا ركعتين الدرالمتور اللمول عنه (١٧٧)

ثالثًا: وأخرج الأثمة: أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن حارثة بن وهب الخراعي -رضى الله عنه - قال: صليت مع النبي النبي الظهر والعصر [بمني] أكثر ما كان الناس آمنة ركعتين. . اهد . (الطر: نفير الله الدور للبوش ع ٢٧٧/٢)

رابعًا: أخرج البيهقى عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن سول الله علي قال: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربع برد من مكة إلى عسفان». . اهـ. «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربع برد من مكة إلى عسفان». . ١هـ. (تعر المدور السوم عر ٢٧٧/٢)

خامسًا: أخرج الإمامان: الشافعي، والبيهقي عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله ابن عمر، وابن عباس - رضى الله عنهم - كانا يصليان ركعتين، ويفطران، في أربع برد فما فوق ذلك . . اهـ . (انظر: تفير الدر المتود للبيوطرج ٢٧٢/٢ وتفير الدكتور/ معدمينج»

#### تفسير الآية؛ (١٠٢)

رِفِالِ الله - تَعَالِى - ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مَنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ مَنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلِّوا فَلْيُصَلُّوا مَعْكَ وَلْيَأْخُذُوا حَذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَ أَسْلحَتَكُمْ وَأَمْتَعَتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحٍ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مَن مَطْرِ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن تضعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذَرْكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَنَامً مَوْضَىٰ أَن تضعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَنَامً مَوْضَىٰ أَن تضعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهينًا ﴾.

### معاني المِغردات:

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾ إلى قوله - تمعالى -: ﴿ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾: قال ابن عماس

(رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): هذا في صبلاة الخوف. يقوم الإمام ويقوم معه طائفة منهم، وطائفة يأخذون أسلحتهم ويقفون بإزاء العدو، فيصلى الإمام بمن معه ركعة ثم يجلس على هيئته، فيقوم القوم فيصلون لانفسهم الركعة الثانية والإمام جالس، ثم ينصر فون فيقفون موقفهم، ثم يقبل الآخرون فيصلى بهم الإمام الركعة الثانية، ثم يسلم فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية، هكذا صلى رسول الله على يوم يسلم فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية، هكذا صلى رسول الله على يوم [بطن نخلة]. . اهـ

#### تنسير الآية: (١٠٣)

رَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِين كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾. معانى المفردات:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ ﴾: قال مقاتل بن حيان (ت ١١٠ هـ) المراد: صلاة الخوف. . اهد. (نظر: نفسر الدر المناور للمبوطى ج٢٧٩/٢)

﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما-ت٦٨هـ): معنى ذَلَك: بالليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال، اه.

(انظر: تفسير الدر المناور للسيوطيج٢/ ٣٧٩)

﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾: قال مسجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) وقتادة بن دعاسة (ت١١٨هـ): فإذا اطمأنتم: أى أمنتم في أمصاركم فأقيموا الصلاة: أى: أتموها: ولا تقصروا الرباعي . . اهم (انظر: نسير الدرالديول ١٨٠٠/١٠ رنسير الدكور/ معدمسن ٢٠٠٠) أتموها: ولا تقصروا الرباعي . . اهم (انظر: نسير الدرالديول ٢٨٠٠/١٠ رنسير الدكور/ معدمسن ٣٠٠ ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مُؤْتُوتًا ﴾: اختلف العلماء في معنى قوله تعالى -: كتابا موقوتا على قولينَ : القول الأول: قال ابن عباس (رضى الله عنهما تعلى ومجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) والحسن البصري (ت١١هـ) : معنى كتابا موقوتا أي : مفروضا، وواجبًا . اهم . القول الثاني : قال ابن مسعود (رضى الله عنهمت موقوتا أي : معنى ذلك : إن للصلاة وقتًا كوقت الحج . . اهم .

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطيج؟/ ٣٨٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسنج؟)

وأقول: الأفضل الجمع بين هذين القولين، لأنه لا تعارض، ولا تضاد بينهما: فالصلاة مفروضة وواجبة على كل مسلم ومسلمة بشروط: وهي البلوغ والعقل، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وهي أيضًا موقتة بأوقات معينة، وأصبحت معلومة للمسلمين في كل مكان. الذي وقتها وبينها نبينا «محمد» والمسلمين في كل مكان. الذي وقتها وبينها نبينا «محمد» والمسلمين أمن الوحي «جبريل» – عليه السلام –، وثبت عنه والله اله قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». ومن الأدلة على ذلك الحديثان التاليان:

الحديث الأول: أخرج الأئمة: أحميد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن خزيمة عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) قال: قال رسول الله عنه الشمس «جبريل» عند البيت أى البيت الحرام - مرتبن: فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب، حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. وصلى بي من الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي الفائل كل شيء مثله، وصلى بي المعرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلى أفطر الصائم، وصلى بي العشاء ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلى أفطر الصائم، وصلى بي العرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العرب قت النبيين قبلك، الوقت ما بين هذين الوقتين. . اهد.

(انظر: تفسير الدر المثلور للسيوطي ج٢/ ٢٨١)

المحديث الثانى: أخرج الإمامان: أحمد، والترمذى عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٩٥هـ) أن رسول الله على قال: «إن للصلاة أولا و آخراً: وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقت العصر، وإن آخر وقتها حين تصفار الشمس، وإن أول وقت العشاء المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب السفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس». . اهه.

#### تفسير الآية: (١٠٤)

وَالِ الله - نَعَالِي - ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

#### المعنى:

أخرج ابن جرير عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧ هـ) في معنى الآية قال: لا تضعفوا في طلب القوم، إن تكونوا تتوجعون من الجراحات، فإنهم يتوجعون كما تتوجعون، وترجون من الله: أي من الحياة، والرزق، والشهادة، والظفر في الدنيا ما لا يرجون. . اه. . (نظر: نفير الدالتور السيون ٢٨١/٣ ونفير الدكتور/محدمين ٢٠)

### تفسير الآيتين ۽ (١٠٥ - ١٠٦)

ونال الله - عالى - ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقُّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لَلْخَائِنِين خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾ .

### \* سبب نزول هاتين الآيتين وما بعدهما حتى رقم ١١٦:

قال الواحدى (ت ٢٨٥) في كتابه «أسباب نزول القرآن»: أنزلت هذه الآيات كلها من رقم (١٠٥ - ١١٦) في قصة واحدة: وذلك أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق أحد بنى ظفر بن الحارث: سرق درعًا من جار له يقال له: قادة بن النعمان وكانت الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر، من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق.

ثم خباها عند رجل من اليهود يقال له: زيد بن السمين فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده، وحلف لهم بالله ما أخذها وما له بها من علم، فقال أصحاب الدرع: بلى والله قد أدلج علينا فأخذها، وطلبنا أثره حتى دخل داره، واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه فقال: دفعها إلى طعمة بن أبيرق وشهد له أناس من اليهود على ذلك فقالت [بنو ظفر] وهم قوم طعمة: انطلقوا بنا إلى رسول الله عليه في ذلك واسألوه أن يجادل عن صاحبهم، وقالوا: إن لم نفعل هلك صاحبنا وافتضح، وبرئ

اليهودي، فهم رسول الله عليه أن يفعل وأن يعاقب اليهودي، فأنزل الله - تعالى -:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بِالْحَقِ لِتَحْكُم بَيْنِ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلا تَكُن لَلْخَائِينَ خَصِيمًا ﴿ وَ اسْتَغْفِرِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رُحِيمًا ﴿ وَ لا تُجَادَلُ عَنِ الّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنّ اللّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ حَوَّانًا أَئيمًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبِيتُونُ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقُولُ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً جَادَلُتُمْ عَنَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادُلُ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمُ الْقَيَامَة أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلُمْ نَفْسَهُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا لَللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَكُسِبْ خَطِيعَةً أَوْ يَعْمُلُ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمْ عَنِهُمْ أَنْ يُصِدِّ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمْ عَنْهُمْ أَمْ يَرُمُ بِهِ بَرِيثًا فَقَدَ احْتَمَلَ بُهُمَّانَا وَإِنْمًا مُبِينًا ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْكَ مَن شَيْءً وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمْ عَلَى فَصِلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَلْمِ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمْتُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمِكُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَظِيمًا عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْهِمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ أَلْكَ الْمَالَقِقِ الرَّسُولَ مَنْ بَعْدُ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى يُشَولُ وَلَكَ الْمَعَلَى وَلَكَ اللّهُ عَيْدُ وَلَكَ الْمَعَلَى اللّهُ فَلَو اللّهُ وَلَكُ عَلْمَ اللّهُ لا يَغْفُرُ أَلْ اللّهُ لا يَعْفُرُ أَلْ اللّهُ وَلَا فَلَلْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ فَلَدُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ الْمَلْولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَتَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ

(انظر: أسهاب النزول للواحدي ص ١٨٣)

#### معاني المفردات:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ : قال القرطبي في تفسيره: هذه الآية تشريف للنجي وَتَكْرِيم وتَعَظِيم، وتقويم أيضًا على الجادة في الحكم. . اهـ . الطرف الترخيم (١١٨ هـ) معنى ذلك : ﴿ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ) معنى ذلك : بما يبين لك . . اهـ .

﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ : قال ابن عطية عبد الحق بن غالب (ت ٢٥هـ) معنى ذلك : واستمغفر الله للمذنبين من أمتك ، والمتخاصمين بالباطل ، ومحلك من الناس أن تسمع من المدعيين وتقضى بنحو ما تسمع وتستغفر للمذنب ، اهـ . ومحلك من الناس أن تسمع من المدعيين وتقضى بنحو ما تسمع وتستغفر للمذنب ، اهـ (انظر: نفسر القرطيج ٥/٢٢/)

#### تنسير الآية: (١١٥)

وقال الله - نعالى - ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مُصِيرًا ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ نُولِهِ مَا تُولَىٰ ﴾: قال مجاهد بن جر (ت ١٠٤هـ) ومقاتل بن حيان (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: أن الله - سبحانه و تعالى - يكله إلى الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. .اه..

﴿ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مُصِيرًا ﴾: قال عمر بن عبد العزيز (رضى الله عنه - تا ١٠ هـ) معنى الآية: سن رسول الله ﷺ، وولاة الأمر من بعده سنتًا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة السله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها، ولا تبديلها، ولا النظر فيما خالفها، من اقتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، ولاه الله ما تولى، وصلاه جهنم وساءت مصيرا. . اهد.

وعن ابن عمر (رضى الله عنهما- ت٧٣هـ) قال: قال رسول الله عليه:

الا يجمع الله هذه الأمة على الضلال أبدًا، ويد الله على الجماعة، فمن شذ في النار ». اهد. (انظ: نفير الدرالمتور للسوطيج ٢٩٣/٢، ونفسر الدكتور/ معدمينج٢)

# تفسير إلآية، (١١٧)

وقال الله - نعالى - ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاتًا ﴾ : قبال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٦١هـ) معنى ذلك: يسمونهم إناثا: اللات، والعزى، ومناة». . اهد. (تلا: السير الدراليتولى ع٢٩٤/٢٥)

ويشهد لصحة هذا قول الله - تعالى -:

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَاةَ الظَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴿ فَكُ أَلَكُمُ اللَّكُرُ وَلَهُ الأُنشَىٰ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وقال القرطبي في تفسيره: كان لكل حي صنم يعبدونه ويقولون أنثي بني فلان . قاله ابن عباس، والحسن البصري . . اهـ . (تظر نسير الفرطيج ٢٤٨/٥) ونسير الدكتور/ معمد معبسنج ٢٠

﴿ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَ شَيْطانًا مَرِيدًا ﴾: عن سفيان بن عيينة (ت ١٩٨) قال: ليس من صنم إلا فيه شيطان . . اهم.

وقال القرطبي في تأويل الآية: المراد: إبليس لأنهم إذا أطاعوه فيما سول لهم فقد عبدوه، ونظيره في المعنى قول الله - تعالى -:

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]: أي: أطاعوهم فيما أمروهم به، لا أنهم عبدوهم . . اهد.

ومعنى المريدا؟: خارجًا عن طاعة الله - تعالى -: قاله الأزهري . . اهـ. (انظر: نفسر الغرطيج ٢٤٩/٠ ونفسر الدكور/ معمد معيسنج٢)

#### تفسير الآية: (١١٩)

رَ الله - تعالى - ﴿ وَالْأُصَلَّنَهُمْ وَالْأُمَنِيَنَّهُمْ وَالْآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَالْآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَ خَلْقَ اللهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خسر خُسْرَانًا مُبِينًا ﴾.

#### معاني المفردات:

﴿ وَلَآ مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِكُنُّ آذَانَ الأَنْعَامِ ﴾: البتك: القطع، أي: يحملنهم الشيطان على قطع أذان البحيرة، والسائبة، كانوا يبتكون آذانها لطواغيتهم، وقد قال بذلك كل من:
١ - الضحاك بن مزاجم (ت ١٠٥هـ).

٢ - وقتادة بن مزاحم (ت ١٨٨ هـ).

٣ - والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ). . اهـ.

(انظر: تقسير الدر المتثور للسيوطى ج٢/ ٣٩٥)

﴿ وَلآ مُرنَّهُم فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ : اختلف العلماء في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال:

أولا: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هم). وأنس بن مالك (رضى الله عنه - ت٩١هم): المراد بذلك: الإخصاء . . اهم

(انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٣٩٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

# \* وقد نهي عن الإخصاء كل من:

١ - عمر بن الخطاب (رضى الله عنه- ت ٢٣هـ).

٢ – ابن عمر (رضى الله عنهما – ٣٧٠هـ). . أهـ . (تطر: تنسير الدرالمتور للسيوطيج٢/٢١٥)

\* وممن كره الإخصاء كل من:

١ – ابن عباس – رضي الله عنهما– ت٦٨هـ.

۲ - وعكرمة مولى ابن عباس ت١٠٥هـ.

٣ - وأنس بن مالك -رضى الله عنه- ت ٩ ٩ هـ. ﴿ الْعَرْ: تَسْيَرُ قَلْدُ السَّوْرُ السِّيرُ وَ ٢١٠١)

وقال القرطبي في تفسيره:

أما إخصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة: إما السمن أو غيره.

والجمهور من العلماء على أنه لا بأس أن يضحى بالخصى، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره.

ورخص الإمام مالك في خمصاء ذكور الغنم. وإنما جاز ذلك لأنه لا يقصد به تعليق الحيوان بالدين لصنم يعبد، ولا لرب يوحد، وإنما يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل، وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى. . اهد (انظ: نفسر الفرطينج) (٢٠٠/ وتضير الدكتور/ مسدمجينج)

ثانيًا: وقال ابن عباس -رضى الله عنهما- في رواية ثانية وسعيد بن جبير (ت٥٠ هـ): المراد (ت٥٠ هـ): المراد (ت٠٩هـ) ومجاهد بسن جبر (ت٤٠ ١ هـ) والضحاك بن مـزاحم (ت٥٠ ١ هـ): المراد بذلك: تغيير دين الله . . اهـ.

ثالثا: وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): المراد بذلك: الوشم . . اهـ. (٢٩٦/ ٢٩٦)

ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم الوشم الحديث التالي:

فقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) قال: لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، والمغيزات خلق الله . . اهـ . (انظر: تفير الدر المتور لليوس ج٣٦٦/٢، ونفير الدكور/ معدمين ج٣٠ الله . . اهـ .

#### تنسير الآية: (١٢٣)

وقال الله - تعالى - ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلَيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن منجاهد بن جبر (ت١٠٤هـ) قال: قالت العرب: لن نبعث ولن نحاسب.

وقالت اليهود والنصارى: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ﴾ [البقرة: ١١١]. وقالوا: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مُعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠]. فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ ﴾ . . اهـ . (تظر: نضر الدرالسول ١٩٨/٢، رنضر الدكور/ معدمه معروج)

### معاني المقردات :

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلا أَمَانِي آهُلِ الْكِتَابِ ﴾ : قال مسروق بن الأجدع بن مالك (ت٦٣هـ) : (ت٦٣هـ) ، والضحاك بن مزاحم (ت٥٠١هـ) وقتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) : المعنى : ليس بأمانيكم أيها المسلمون ﴿ وَلا أَمَانِي ّ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ أي اليهود

والنصارى، وذلك أنهم افتخروا: فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم.

وقال المسلمون: نبينا خاتم الأنبياء، وكتابنا يقضى على الكتب، وقد آمنا بكتابكم، ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أولى - أى بالله منكم - فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلا أَمَانِي أَهْلِ الْكَتَابِ ﴾: أى: ليس الأمر بالأمانى، وإنما الأمر بالعمل الصالح . . اهد. (انظر: ننسر البنوى ج ١٨٢/١٨٤)

﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ وَلا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلَيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) وسعيد بن جبير (ت٥٩هـ) : الآية عامة في حق كل عامل. . اهـ.

ومن يقرأ السنة المطهرة يجد أنه لما نرلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وقالوا: يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءًا غيرك فكيف الجزاء؟

وقد رد على هذا التساؤل عدد من الأحاديث أقتبس منها الحديث التالى:

فقد أخرج الأثمة: مسلم، والترمذي، والنسائي عن أبي هريرة -رضى الله عنه-قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى رسول الله على فقال: «سددوا وقاربوا فإن في كل ما أصاب المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها، والنكبة ينكبها». . اه. . «الله: تنسر الدر النسود للسوطى ع١٠١/٢، وتنسر الدكور/ محدد موسى ٢٠)

#### تفسير الآية: (١٢٤)

قال الله - نعالى -. ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبد بن حميد عن مسروق بن الأجدع (ت ٦٣هـ) قال: لما نزلت ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِكُمْ ﴾ الآية ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الْصَّالِحَاتِ ﴾ الآية قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء، فنزلت هذه الآية ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ ﴾ . . اهد.

المعنى: يلقى الضوء على معنى هذه الآية الأخبار التالية :

أولا: أخرج ابن جرير عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) في معنى الآية قال: أبي الله - تعالى - أن يقبل الإيمان إلا بالعمل الصالح . . اهـ . اهـ . الطر: تغير الدرالمتور للبوط ح١٠٦/٢)

ثانيًا: أخرج عبد بن حميد عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) في معنى الآية قال: قد يعمل اليهودي، والنصراني، و المشرك الخير، فلا ينفعهم إلا في الدنيا. (انظر: نسبر الدر المتور للسوطيح ٢٠٦/٠٤)

ثالثًا: قال محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٦هـ): النقير: النقطة البيضاء التي في وسط النواة . . اهـ. (تظر: نفير المراسنور للسوطرج٢٠/١، ونفير الدكتور/ معمد معيسنج٣)

#### تفسير الآية، (١٢٥)

رُقِالِ الله – تعالى –، ﴿ وَهَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَليلاً ﴾ .

### معانى المفردات :

﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ أي: صفيا، إذ الخلة: صفاء المودة.

قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت ٢٩١هـ): إنما سمى الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته . . اهـ.

(انظر: تقسير القرطبي ج٩/٩٤) وتفنير الدكتور/ محمد محيسن ج٢)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : جلس ناس من أصحاب النبى على الله ينظرونه، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم: وإذا بعضهم يقول: إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله.

وقال آخر: ماذا بأعجب من أن كلم الله «موسى» تكليمًا؟ ، وقال آخر: «فعيسى» روح الله وكلمته، وقال آخر: «قدال: قد سمعت كلامكم وعجبكم أن «إبراهيم» خليل الله وهو كذلك، «وموسى» كليم،

والعيسى الروحه وكلمته، واآدم اصطفاه ربه كذلك، ألا وإنى حبيب الله ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتحها الله فيدخلينها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخريس يوم القيامة ولا فخر، . اهد، (تطر: تغيير الدرالمتور المبول ٢٧/٢)، وتغيير الدكتور/ معمد معيسنجا)

# تفسير الآية، (۱۲۷)

رِقَالِ الله - يَعَالَى - ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكَحُوهُنَ فِي الْكَتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكَحُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِه عَلِيمًا ﴾.

### \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ) قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال ويعمل فيه، ولا يرث الصغير ولا المرأة شيئًا، فلما نزلت المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا: أيرث الصغير الذي لا يقوم في المال، والمرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل؟ فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء. فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا: لتن تم هذا إنه لواجب ما عنه بد، ثم قالوا: سلوا، فسألوا النبي عليه فأنزل الله: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النّساء قُلِ اللّهُ بِنُويكُمْ فِيهِنْ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكتَابِ فِي يَتَامَى النّساء ﴾: وهو قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ خَفْتُم أَلا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ . . اهه.

(انظر: تفسير الدر المثور للسوطى ج٢/ ٨٠ ٤، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

### تفسير الآية: (۱۲۸)

رنال الله - نعالى - ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أُوْ إِغْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنِ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾.

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج الأئمة: أبو داود، والحاكم وصححه، والبيهقى عن "عائشة" أم المؤمنين (رضى الله عنها- ت٥٥هـ) قالت: كان رسول الله على لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان يطوف علينا يوميّا من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت: "سودة بنت زمعة" أم المؤمنين - رضى الله عنها- حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله على الله يومى هو لعائشة، فقبل ذلك رسول الله على قانزل الله لعائشة، فقبل ذلك رسول الله على . . اه. الهداد الله عنها- المؤان المرأة خافَت من . . اهداد الله عنها المؤرنة المرافة عنها الله عنها المؤرنة الله عنها الله عنها الله عنها المؤرنة المؤرن

### معاني المفردات :

﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾: قال أبو جعفر النحاس (تمريح): الفرق بين النشوز، والإعراض: أن النشوز: التباعد، والإعراض: ألا يكلمها ولا يأنس بها. . اه.

### تفسير الآيتين، (١٢٩-١٣٠)

وقال الله - تعالى - ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدَلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَميلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة وَإِن تَصْلحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ آَنَ اللّهُ وَاسعًا حَكيمًا ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) : المراد بذلك : الحب والجماع . اهـ . (انظر: المدول المدول المدول المراد بذلك : الحب والجماع . اهـ . (انظر: المدول المدول الله عنهما - وفلا تَميلُوا كُلُّ المَيْلِ فَتَذَرُّوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما معنى ذلك : لا هى ذات زوج ، ولا هى أيم . . اهـ . (انظر: المدول ال

﴿ وَإِن يَتَفُرُّقًا ﴾ أى: الزوجان بالطلاق: قاله مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ). (اظر: تفسر الدر العراق ١٠٤٠)، وتفسر الدكتور معمد معسنج١١)

### تفسير الآية: (١٣٥)

وقال الله - تعالى --،

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ بِالْقَسْطُ شُهدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُو الْوَالدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا قَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلا تَتَبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾.

### \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) قال: اختصم إلى النبى عَلَيْنَ مع الفقير، وكان يرى النبى عَلَيْنَ مع الفقير، وكان يرى أن الفقير لا يظلم الغنى، فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط فى الغنى والفقر. . اهم.

(انطر: نسير الدر المسيوطي ع / ١٤١٤)

#### معاني المقردات:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تم ٦٨هـ معنى الآية: أمر الله المؤمنين أن يقولوا بالحق ولو على أنفسهم، وآبائهم، أو أبنائهم، ولا يحابوا غنيًا لغناه، ولا يرحموا مسكينًا لمسكنته. . اهم الشرون السوطى ج١٣/٢٤)

﴿ وَإِن تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا ﴾ قال مجاهد بن جبسر (ت ١٠٤هـ): وإن تلووا أى: تحرفوا وتبدلوا الشهادة، أو تعرضوا أى: تتركوا الشهادة وتكتموها . اهـ. (الله: تنبر الدرالسول عام ١٤١٤)

### تفسير الآية: (١٣٦)

وَال الله - نعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكَتَابِ الَّذِي نَزَل عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكَتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهُ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخَرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالاً بَعِيدًا ﴾ .

### \* سبب نؤول هذه الآية :

أخرج الشعلبى عن ابن عباس (رضى الله عنها تما حداله بن الله بن الله بن أخت عبد الله بن سلام، وأسدًا، وأسيدا ابنى كعب، وثعلبة بن قيس، وسلامًا ابن أخت عبد الله بن سلام، وسلمة ابن أخيه، ويامين بن يامين أتوا رسول الله على فقالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك، وبكتابك، وبموسى، والتوراة، وعزير، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل، فقال رسول الله على أمنوا بالله ورسله، «ومحمد»، وكتابه القرآن، وبكل كتاب كان قبله فقالوا: لا نفعل، فنزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا ﴾: قال ابن عباس ": فآمنوا كلهم . . اه.

(انظر: نفسير البغوي ج١/ ٤٨٩، ونفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٤١٤، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

# معنى الآية:

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخبر التالى: فقد أخرج ابن المنذر عن الضحاك بن مزاحم (ت٥٠ ١ هـ) قال: المراد بذلك أهل الكتاب كان الله أخذ ميثاقهم في التوراة والإنجيل، وأقروا على أنفسهم بأن يؤمنوا بنبينا «محمد» والمقرآن وذكرهم: أي الله رسوله دعاهم إلى أن يؤمنوا به - عليه الصلاة والسلام - وبالقرآن وذكرهم: أي الله - تعالى - الذي أخذ عليهم الميثاق فمنهم من صدق النبي واتبعه ومنهم من كفر . . اه. وتعالى - الذي أخذ عليهم الميثاق فمنهم المناسرة المراسوس ١٤٠٤، وتغير الدكور/ محمد معرس عربي المناسرة المناسر

#### تفسير ) لآيات: (۱۳۷-۱۱۰)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِر لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلاً ﴿ آلِيَ بَشَرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنْ لَهُمْ عَذَابًا آلِيمًا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِر لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلاً ﴿ آلَ اللّهُ بَعْدُونَ عِندَهُمُ الْعَزَّةَ فَإِنَّ اللّه بَكُفْر اللّهُ لَكُتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّه يُكُفُر اللّهُ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّه يُكُفُر اللّهُ وَيُسْتَهُزَأَ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنّكُمْ إِذًا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللّهَ جَمِيعًا ﴾.

#### معاني المفردات:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ﴾ قال قتادة بن دعامة (ت٨١١هـ): هؤلاء اليهود آمنوا بالتوراة ثم كفروا، ثم ذكر النصارى فقال: ثم آمنوا ثم كفروا «بمحمد» ﷺ. . اهـ ،

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٢١هـ) : كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله وفي القرآن فشتموه، واستهزؤا به، فأمر الله ألا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. . اه. . (انظر: نفسر الدر المتور للسوطرج ١٦١/١٤) وتفر الدكتور/ معدموسنج ٢٠)

### تفسير الآية: (١٤١)

وقال الله - يعالى - ﴿ اللَّهُ يَنْ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مَنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ لِنَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ .

### معاني المفردات :

﴿ الَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ ﴾ قال مجاهد بن جبر (ت١٠٤هـ): هم المنافقون يتربصون بالمؤمنين . . اهم. (سرم المنافقون المربضون بالمؤمنين . . اهم.

﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مُعَكُمْ ﴾: قال مجاهد بن جبر معنى ذلك: إن أصاب المسلمون من عدوهم غنيمة وظفر عليهم قال المنافقون للمسلمين: قد كنا معكم فأعطونا من الغنيمة مثل ما تأخذون. . اهد، النظر المسراللم المسلمين المسلمين عدول عليه المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين عليه المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين عليه المسلمين الم

﴿ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُوذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴾ قال مجاهد بن جبر معنى ذلك: وإن كان للكافرين نصيب يصيبونه من المسلّمين قال المنافقون للكفار: ألم نبين لكم أنا على ما أنتم عليه قد نثبطهم عنكم . . اهـ.

(انظر: تقسير الله المنثور للسيوطي ج ٢ / ٤١٦)، وتفسير اللاكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### تفسير الآية: (١٤٢)

وَالَ الله – نَعَالَى –﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ا الصَّلاة قَامُوا كُسْالَىٰ يُراءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾.

#### معاني المفردات:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) ومجاهد بن جبر (٤ ١٠هـ) والحسن البصرى (ت ١١هـ) والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٢٧١هـ) قالوا معنى ذلك: يلقى الله على كل مؤمن، ومنافق نوراً يمشون به يوم القيامة، حتى إذا انتهوا إلى الصراط طفى نور المنافقين، ومضى المؤمنون بنورهم، فتلك خديعة الله إياهم . . اه.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ح ٢/ ١٧ \$، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

وأقول: يشهد لصحة هذا المعنى قول الله - تعالى -:

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشُرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالَدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ آَنَ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافَقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبُسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبُسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضَرِبَ بَالْمُنَافِقَاتُ لِللّهِ بَابٌ بَاطِئْهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قَبِلَهِ الْعَذَابُ ﴾ . [الحديد: ١٧-١٣].

﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهُ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾: أخرج الأثمة: مسلم، وأبو داود، والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك (رضى الله عنه-عـ ٩٣٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». . اهـ.

(انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/١٧ ٤، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

### تفسير الآية: (١٤٣)

وقال الله - نعالى - ﴿ مُذَبِّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَىٰ هَوُلاءِ وَلا إِلَىٰ هَوُلاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ﴾ .

### معنى الآية:

تضمنت الآية بعض صفات المنافقين، يوضح معنى ذلك الحديثان التاليان:

الحديث الأول: أخرج الإمامان أحمد، والبيهقى عن ابن عمر (رضى الله عنهما- تحديث الأول: أخرج الإمامان أحمد، والبيهقى عن ابن عمر (رضى الله عنهما- تحديد) قال: قال رسول الله على: "إن مثل المنافق يوم القيامة كالشأة بين الغنمين إن أتت هؤلاء نطحتها، وإن أتت هؤلاء نطحتها». . اهد. (الطر: غلير الله المناول ج1/٨/٤)

الحديث الثاني: أخرج ابن جرير عن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) قال: ذكر لنا أن النبي عليه كان يضرب مثلا للمؤمن، والكافر، والمنافق: كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المومن فقطع، ثم وقع المنافق حتى كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن هلم إلى فإنى أخشى عليك وناداه المومن: أن هلم إلى فإن عندى وعندى، يحض ويحصى له ما عنده، فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه الماء فغرق، وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. . اه.

(انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطيج ٢/ ٤١٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### تفسير الآية: (١٤٥)

وَقَالَ الله - عَالَى - ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾. معنى الآية:

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخبران التاليان:

الخبر الأول: أخرج ابن جرير عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) في معنى الآية قال: المنافقون في توابيت من حديد مقفلة عليهم لا يهتدون لمكان فتحها. . اه. .

الخبر الثانى: وأخرج عبد بن حميد عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ) قال: الدرك الأسفل: بيوت من حديد لها أبواب تطبق عليها، ويوقد من تحتهم ومن فوقهم . . اهـ.

نصيحة مخلصة: أوصيك أخى المسلم بالتمسك في كل شيء بالإخلاص لله - تعسالي -، وأن تعسبد الله كمأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومن يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تبين فضل الإخلاص وتحث عليه.

وقد اقتبست لك أخى المسلم الحديثين التاليين:

الحديث الأول: أخرج الإمامان: أحمد، والبيه قي عن أبي ذر الغفاري (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) أن رسول الله عنه قال: "قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، وجعل قلب هسليمًا، ولسانه صادقًا، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة، وأذنه مستمعة، وعينه ناظرة، فأما الأذن فقمع، والعين مقرة لما يوعى القلب، وقد أفلح من جعل قلبه واعيا"، . اهد.

الحديث الشانى: أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن زيد بن أرقم (رضى الله عنه - ت٦٦هـ) قال: قال رسول الله على الله عنه - ت٦٦هـ) قال: قال رسول الله على الله عنه - تا الله مخلصاً دخل الجنة » قيل: يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال: «أن تحجزه عن المحارم». . اهـ. دخل الجنة » قيل: يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال: «أن تحجزه عن المحارم». . اهـ. (تظر: نفسر الدوانسور للسؤطرج ٢٠٠/١٠) ونفير الدكور/ معدمجسنج»

\* \* \*

تم بعولُ الله وتوفيقه تفسير الجزء الخامس من القرآلُ الكريم ويليه بعولُ الله- تعالى- وتوفيقه تفسير الجزء الساكس من القرآلُ الكريم

### تنسير الآية: (١٤٨)

وقال الله - نعالى - ﴿ لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيمًا ﴾ .

# معنى الآية :

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الأخبار التالية:

أولا: قال ابن عسباس (رضى الله عنهما - ت٦٨ هـ) معنى الآية: لا يحب الله أن يدعو على من ظلمه، وإن يصبر يدعو على من ظلمه، وإن يصبر فهو خير له. . اهـ. (انظر: نفسر الد المتور للبوطرح ٢٠٠/٢)

ثانيًا: وعن اعائشة الم المؤمنين (رضى الله عنها- ت٥٨هـ): أن رسول الله عَنها وعن المناه على من ظلمه فقد انتصر الله عنها الله عَلَيْهُ قال: امن دعا على من ظلمه فقد انتصر الله على الله على الله عنها التصر الله على الله عنها الله

ثالثًا: وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى الآية : إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول من أحد من الخلق، ولكن الله يقول: من ظلم فانتصر بمثل ما ظلم فليس عليه جناح . . اه. (انظر: نفير الدواميور السيوالي ١٤٧٠)، ونفير الدكور/ معدمين ٢٠) تفسير الاية (١٤٤٨)

رِمَالِ الله - عَالِى - ﴿ إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَديرًا ﴾ .

# معنى الآية :

ندب الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآية الكريمة إلى فسعل بعض الخصال الحميدة وتتمثل فيما يلي:

أولا: فعل الخير: وهو ما أجازه الشرع وحسنه سواء كان جهراً أو سراً:

قال الله - تعالى -: ﴿إِن تُبدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البترة: ٢٧١]. ثانيًا: العفو والصفح عن عثرات المسلمين. ومن يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تبين فضل العفوعن عثرات المسلمين وتحث على ذلك، وهذا قبس منها:

الحديث الثانى: روى البزار عن عبادة بن الصامت -رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عنه الله على ما يرفع الله به الدرجات. قالوا: نعم يا رسول الله، قال: « تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطى من حرمك، وتصل من قطعك». . اهد.

### تفسير الآية: (-١٥٠)

وقال الله – تعالى –

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمنُ بَبَعْضِ وَنَكْفُرُ بَبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخذُوا بَيْنَ ذَلكَ سَبِيلاً ﴾ .

# معنى الآية :

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخبر التالى: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ). والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): معنى الآية: أولئك أعداء الله: اليهود والنصارى: آمنت اليهبود بالتوراة، «وموسى» –عليه السلام –، وكفروا بالإنجيل، و«عيسى» – عليه السلام –، وآمنت النصارى بالإنجيل، و«عيسى» –عليه السلام –، وقمنت النصارى بالإنجيل، و«عيسى» –عليه السلام –، وكفروا بالقرآن، وبنبينا «محمد» عليه واتخذوا اليهودية، والنصرانية، وتركوا الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به رسله. . اهـ.

### تنسير الآية: (١٥٣)

وقال الله - تعالى -،

﴿ يَسْتُلُكَ أَهْلُ الْكَتَابِ أَن تُنزُلَ عَلَيْهِمْ كَتَابًا مِنَ السَّمَاء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكُبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةَ فَأَحَذَتْهُمَ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّحَذُوا الْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ فَعَفُونَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مَبِينًا ﴾.

### \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله عَلَيْ فقالوا: إن «موسى» جاءنا بالألواح من عند الله عَلَيْ فقالوا: إن «موسى» جاءنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك، فأنزل الله: ﴿ يَسْتُلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ إلى ﴿ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَوْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴾ . . اه . . (تقر: تنسر السور السيرس ٢١/١٧، وتسير الديور/ معد معرب عا)

#### تفسير الآية: (١٥٤)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا في السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيظًا ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجُدًا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ): كنا نتحدث أنه باب من أبواب بيت المقدس . . اهـ . (الله: ناسير الله المتور للسوطي ٢٢٢/٢٤)

﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا عَلِيظًا ﴾: قال قتادة بن دعامة معنى ذلك أمر الله القوم: من بني إسرائيل ألا يأكلوا الحيتان يوم السبت، ولا يعرضوا لها، وأحلت لهم ما خلا ذلك. . اهم . (انظر: نفسر الدرالمتور للسوطرج ٢٢١/١، ونفسر الدكتور/ معمد معبسج ٢٠

وقال الله - تعالى - في سورة الأعراف:

﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَنْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفُو ْ لَكُمْ خَطِيثَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ لَآلَ ۖ فَبَدَّلَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلُمُونَ ﴿ آَلَ وَاسْتَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ . [١٦١-١٦٣].

# تفسير الآيتين: (١٥٥-١٥١)

وَقَالِ الله - يَمَالِ ... ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مَيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴾.

## معاني المفردات:

﴿ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: لما ترك القوم أمر السله، وقتلوا رسله، وكفروا بآياته ونقضوا الميثاق الذي أخذ عليهم، طبع الله على قلوبهم، ولعنهم حين فعلوا ذلك. . اهـ. (الله: السير الله المستور السيوطى ٢٠٢٢)

﴿ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَ قَلِيلاً ﴾: قال البغوى في تفسيره المراد بالقليل: عبد الله بن سلام، وأصحابه . . اهـ .

﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما-ت٦٨هـ) معنى ذلك: رموا مريم أم المسيح - عليه السلام - بالزنا. . اهـ.

(انظر: تفسير الله المنثور للسيوطي ح٢/ ٤٢٢؛ وتقسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

### تفسير الآيتين : (١٥٧-١٥٨)

وقال الله – تعالى –،

﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبُه لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيه لَفِي شَكَّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عَلْمٍ إِلاَّ اتَبَاعَ الظَّنَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقَينًا ﴿ كَيْمَ ۚ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكَيْمًا ﴾ .

#### المعنى:

يلقى الضوء على معنى هاتين الآيتين الخبر التالى: فعن ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هم) قال: لما أراد الله أن يرفع «عيسى» - عليه السلام - إلى السماء خرج «عيسى» إلى أصحابه وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين فخرج عليهم فقال: إن منكم من يكفر بى اثنتى عشر مرة بعد أن آمن بى، ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهى فيقتل مكانسى ويكون معى فى درجتى، فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال له: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال له: أنا، فقال: أنت ذاك، فألقى عليه شبه «عيسى» ورفع «عيسى» من روزنة فى البيت إلى السماء، وجاء الطلب من اليهود وأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، وافتر قوا ثلاث فرق:

- ١ فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء: فهؤلاء اليعقوبية.
- ٢ وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه : وهؤلاء النسطورية .
  - ٣ وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله: وهؤلاء المسلمون. . اهر.

(انظر: تفسير اللبر المنثور للسيوطيج٢/٤٢٣)

#### تفسير الآية، (١٥٩)

رَنَالَ الله - عَمَالَى ﴿ وَإِنْ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾.

#### المعنى:

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الحديثان التاليان:

الحديث الأول: أخرج الأئمة: أحمد، وأبو داود، وابن حبان عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ) أن النبي عليه قال: «الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه خليفتي على أمتى، وأنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة

والبياض، عليه ثوبان ممصران، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب -أى يكسره - ويقتل الخنزير، ويضع الجنزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنصار مع البقر، والذااب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث أربعين سنة، ثم يتوفى، ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه، . . اهد. (الطر: نفير الدور للسوطى ٢٠/٨٢، ونفير الدكور/ معدمين على المسلمون ويدفنونه، . . اهد.

الحديث الثانى: أخرج الإمامان: البخارى، ومسلم عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ): قال: قال رسول الله على: «والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل عليكم ابن مريم حكمًا عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرًا من الدنيا وما فيها».

ثم يقول أبو هريرة »: واقرءوا إن شئتم: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقَيَامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ . . اه. .

النظر: تفسير اللدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٤٢٨، وتفسير الدكتور/ عجمد محيسن ج٣)

# تفسير الآية: (١٦٢)

وقال الله – تعالى –،

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعَيْسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونَسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، والبيهقي في الدلائل، عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) قال: قال سكين، وعدى بن زيد: يا محمد ما نعلم أن الله أنزل علي بشر من شيء بعد «موسى» فأنزل الله في ذلك: ﴿ إِنَّا أُوْحَيْنًا إِلَيْكَ ﴾ . . اهـ . اهـ . الهـ والمرابعة المرابعة الم

# معاني المفردات:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: قدم «نوحا» - عليه السلام - لأنه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع . . اهـ .

(انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي ج١٢/٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج١٣)

وقال القرطبي في تفسيره: في هذه الآية تنبيه على قدر نبينا المحمد المُلِيَّةِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ و

وقال البغوى فى تفسيره: بدأ الله - تعالى - بذكر نبى الله «نوح» - عليه السلام - لأنه كان أبا البشر مثل نبى الله «آدم» - عليه السلام -، قال الله - تعالى - فى شأن «نوح» - عليه السلام -: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِيْتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ [الصانات:٧٧].

ولأنه أول نبى من أنبياء الشريعة ، وأول نذير على الشرك وأول من عذبت أمسته لردهم دعوته ، وأهلك أهل الأرض جميعًا بدعائه - إلا من آمن به - وكان أطول الأنبياء عمرًا ، وجعلت معجزاته في نفسه لأنه عمرً الف سنة فلم تسقط له سن ، ولم تشب له شعرة ، ولم تنتقص قوة ، ولم يصبر نبى على أذى قومه ما صبر هو لطول عمره . . اه. . اهد .

# تفسير الآيتين:(١٦١-١٦٥)

رِنالِ الله - تعالى - ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ وَسُلاً مُبَشَرِينَ وَمُنذرِينَ لِئَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّه حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ﴾ الآية: قال أبو أمامة الباهلي -رضى الله عنه-: قلت يا نبى الله كم الأنبياء؟ قال «مائة ألف وعشرون، الرسل من ذلك: ثلاثمائة وخمسة وعشر جمّا غفيرًا » . . اهـ.

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما-ت ٦٨هـ): كل الأنبياء من بنى إسرائيل إلا عشرة، نوح، وهود، وصالح، ولوط، وإبراهيم، وإسحاق، وإسماعيل، ويعقوب، وشعيب، و«محمد» عليه المد.

· (انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٤٣٨)

﴿ رُسُلاً مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾: عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) قال: قال رسول الله عليه الله عنه النبيين مبشرين ومنذرين ».

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطيج٢/ ٤٣٨)

# تفسير الآية: (١٦٦)

وقال الله - نعالى - ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزُلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن اسحاق، وابن جرير، والبيهقى في الدلائل: عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨ه ما قال: دخل جماعة من البهود على رسول الله على في قال الله الله عنهما والله أعلم أنكم تعلمون أنى رسول الله فقالوا: ما نعلم ذلك . فأنزل الله: ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ﴾ . . اه.

(انظر: تفسير البقوي ج ١/ ١ ٠٥٠ وتفسير اللر المتور للميوطى ج٢/ ٤٣٩؛ وتفسير الدكتور/ محمد معيسن ج٣)

#### تنسير الآلج، (۱۷۱)

# معاني المفردات :

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ : قال البغوى في تفسيره:

نزلت في النصاري، وهم أصناف أربعة:

۱ – المعقوبية . Y – والملكانية . Y – والنسطورية . Y – والمرقسية :

فقالت اليعقوبية والملكانية: «عيسى» هو الله. وقالت النسطورية: «عيسى» هو ابن الله. وقالت المرقسية: «عيسى» ثالث ثلاثة. . اهـ. (انظر: نفسر البغويج١/١٠٠٠)

﴿ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾: قال أبى بن كعب (رضى الله عنه-ت ٣٠هـ): خلق الله أرواح بنى آدم لما أخذ عليهم الميثاق، ثم ردها إلى صلب «آدم» وأمسك عنده روح «عيسى» - عليه السلام -، فلما أراد خلقه أرسل تلك الروح إلى مريم فكان منها عيسى فلهذا قال: ﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ . . اه.

﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾: أخرج الإسام مسلم عن عبادة بن الصامت -رضى الله عنه - عن النبي عليه قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن «عيسى» عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنارحق، أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء على ما كان من العمل». . أهد.

﴿ سَبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾: أخرج الإمام البخارى عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٣هـ) قال: قال رسول الله عَيْكُم: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». . اهـ. دنظ: نسير الدالمتور السيوطن ٢٠٠/٠٤٤)

ومعنى قوله ﷺ: «لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم»: أى لا تعظمونى وتبالغوا فى الثناء على وتقولوا: إننى إله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولكن للأسف هناك من يخرج هذا الحديث عن معناه ويستدل به فى غير مراد النبى ﷺ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

## تفسير الآية: (۱۷۲)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - وَقَالَ الله - تَعَالَى - وَقَالَ اللهِ وَلاَ الْمُلائِكَةُ الْمُلائِكَةُ الْمُلائِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبُرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾.

## معاني المفردات:

﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمُسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٢٨ هـ. اهـ. ص ١٨ هـ) معنى قوله - تعالى - : ﴿ لَن يَسْتَنكَفَ ﴾ : أى لن يستكبر ٩ . . اهـ. (انظر: نفير الدرالمتور للبيرطي ج ٢٠/١٤)

و «المسيح» فاعل «يستنكف»: وذلك أن وف نجران قالوا: يا محمد رَالله إنك تعيب صاحبنا ف تقول: «إنه عبد الله ورسوله»، فقال النبي رَانه يُسَان الله ليس بعار لعيسى - عليه السلام - أن يكون عبدًا لله» فنزل قول الله - تعالى -: ﴿ لَن يُسْتَنكِفَ الْمُسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ ﴾ . «نظر: نفسر البنويج ١٠٠١، ونفسر الدكتور/ معدمجسنج»

#### تفسير الآية؛ (١٧٤)

وقال الله – نعالي –:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مَن رَّبِكُمْ ﴾ : قال سفيان الثورى (ت ١٦١هـ): المرهان : نبينا «محمد» ﷺ، وإنما سماه الله برهانا لأن معه البرهان وهو المعجزة. . اهـ. البرهان: نبينا «محمد» ﷺ، وإنما سماه الله برهانا لأن معه البرهان وهو المعجزة. . اهـ. البرهان : ١٩/١هـ المعرفة المعر

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) المراد بذلك : القرآن . (انظر: نفسر الله المتور لليوطى ٢٤١/٢٤)

وقال المحسن البصرى (ت ١١هـ): إنما سمى الله القرآن نوراً لأن به تتبين الأحكام، ويهتدى به من الضلال، فهو نور مبين: أي: واضح بين. هد. اهد. (الطرناللوطيع ٢٠/١٠) وتنبر الدكور/ محمد محيسن ع٢٠)

## تفسير الآية: (١٧٦)

قال الله - نعال - ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنْ امْرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنتيْنِ فَلَهُمَا الظُّلْثَانِ مِمَا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخُوةَ رَجَالاً ونِسَاءً فَلَلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنشَيَيْنِ يُبَيِّنَ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضَلُوا وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آلِكَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج الأئمة: أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير، والبيهقى عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما- ت٧٨هـ) قال: دخل على رسول الله ﷺ وأنا مريض لا أعقل فتوضأ ثم صب على فعقلت فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٤٤١)

#### معانى المقردات :

﴿ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ﴾ : قال ابن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٧هـ) : ماسألت النبي ﷺ عن شيء أكثر مما سالته عن «الكلالة» حتى طعن بأصبعه في صدرى وقال: «تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء» . . اه.

(اتظر: تفسير الفر المتثور للسيوطي ج٢/ ٤٤١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### \* \* \*

تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة النساء ويلى ذلك بإذق الله - تعالى - سورة المائدة أسأل الله الحيَّ القيوم دوام التوفيق.



وعدد آى سورة المائدة ١٢٠ آية في العدد الكوفي، وسورة المائدة من السور المدنية إلا قول الله - تعالى -:

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دينًا ﴾.

فإنها نزلت بعرفات في حجة الوداع. وهذا على القول بأن المكي هو ما نزل بمكة أو إحدى ضواحيها سواء كان قبل الهجرة أو بعدها.

أما من قال: المدنى ما نزل بعد الهجرة فإنها تكون مدنية بلا استثناء.

قال عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما- ت٦٥هـ): آخر سورة نزلت سورة المائدة، والفتح . . اهـ.

(انظر: تفسير اللر المتاور للسيوطي ج٢/ ٤٤٦)

وفى رواية عنه قال: أنزلت سورة المائدة فى حبجة الوداع بين مكة والمدينة، والنبى على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. . اهـ.

(أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٤٤٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤)

# تفسير الآية، (١)

قال الله - تعالى -، ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاًّ مَا يُرِيدُ ﴾. مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ مَا يُرِيدُ ﴾.

#### معانى المفردات:

و يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ): المراد بالعقود: العهود: ما أحل الله وما حرَّم، وما فِرض وما حدَّ في القرآن كله، لا تغدروا ولا تنكثوا. . اهـ. (انظر: ضبر الدوالمستور للسوطى جـ٧/١٤٤)

وقال زيد بن أسلم (ت ١٣٠ هـ): العقود خمسة:

١ - عقد الإيمان. ٢ - وعقد النكاح. ٣ - وعقد البيع.

عقد العهد. ٥ ـ وعقد الحلف». . اهـ. (تنظر: تنسير الدر المسور للسيوطى ج١٤١٨)

وقال مقاتل بن حيان (ت ١١٠هـ) معنى قول الله - تعالى -: ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ : أوفوا بالعُقُودِ ﴾ : أوفوا بالعسهود التي عهد الله إليسهم في القرآن: فما أمرهم من طاعته أن يعملوا بها ، ونهيه الذي نهاهم عنه ، وبالعهد الذي بينهم وبين المشركين ، وفيما يكون من العهود بين الناس . . اهد . (انظر: نفسر العرالمنور المسرطيح ٢ / ١٤٥٠) ونفسر الدكور/ محمد مجسنجا)

﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٠هـ) : هي: الإبل، والبقر، والغنم، وأراد الله – تعالى – تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام . . اهـ . (انظر: نفسر البنويج١/٢)

وقال الربيع بن أنس: الأنعام كلها حل إلا ما كان منها وحشيًّا فإن صيد فلا يحل إذا كان محرما. . اهـ.

﴿ إِلاَ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): هي الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، إلى آخر الآية فهذا ما حرم الله من بهيمة الأنعام. . اهـ. (انظر: تغير الدر المناور الميوطرج ٢/٨٤٤)

﴿ غَيْرَ مُحلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك : غير أن يحل الصيد أحد وهو محرم ، . اهـ . (الطر: تنسير الدر المتور السوط ج١٤٩/٧)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ : قال قتادة بن دعامة معنى ذلك: إن الله يحكم ما أراد في خلقه، وبين ما أراد في عباده، وفرض فرائضه، وحد حدوده، وأمر بطاعته، ونهى عن معصيته . . اهـ.

# تفسير الآية: (٢)

وَقَالِ الله - نَعَالِى ﴿ فِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مَن رَبِهِمْ وَرَضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدُوانِ وَالتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ لَا شَديدُ الْعَقَابِ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) قال: أقبل الحطم: واسمه شريح بن ضبيعة الكندى حتى أتى النبي على فدعاه فقال: إلام تدعو؟ فأخبره، وقد كان النبي على قال الأصحابه: "يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان" فلما أخبره النبي على قال: أنظرني لعلى أسلم ولى من أشاوره، فخرج من عنده، فقال رسول الله على: "لقد دخل بوجه كافر، وخرج بعقب غادر".

فمر «الحطم» بسرح من سرح المدينة فساقه، ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلد وأهدى، فأراد رسول الله على أن يبعث إليه فنزلت هذه الآية حتى بلغ ﴿ وَلا آمَينَ البَيْتَ الْعَرَامَ ﴾ فقال ناس من أصحابه: يا رسول الله خل بيننا وبينه فإنه صاحبنا، فقال: «إنه قلد» قالوا: إنما هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية، فأبي عليهم، فنزلت الآية . . اهده .

# معاني المفردات:

# ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ﴾:

١ - قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) المراد بقول الله - تعالى -: ﴿ لا تُعلُوا شَعَائِرَ اللهِ ﴾ : مناسك الحج : كان المشركون يحجون ويهدون ، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك» . . اهـ.

٢ - وقال أبو عبيدة منعمر بن المثنى (ت ٢١٠هـ): ﴿ شَعَائِرَ اللَّهِ ﴾: هي الهدايا المشعرة، وهي العلامة وإشعارها: إعلامها بما يعرف أنها هدى. . اهـ. (تنو: نسر بنويج ٧/٢)

قال البغوى في تفسيره: هي سنة في الهدايا إذا كانت من الإبل، واستدل على ذلك بالحديث التالى:

فعن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها- ت٥٨هـ) أنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي ﷺ بيدى ثم قلدها وأشعرها، وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. . اهـ.

﴿ وَلا السُّهُرَ الْحَرَامَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك : لا تستحلوا قتالا في الشهر الحرام . . اهـ . اهـ .

﴿ وَلا الْقُلائِدُ ﴾ : في معنى ذلك قولان:

الأول: قال عطاء بن أبى رباح (ت ١١٥هـ): المراد: أصحاب القلائد: وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم، وإبلهم بشيء من لحاء شجر الحرم كي لا يتعرض لهم، فنهى الشرع عن استحلال شيء منها. . اهد. (تظر: تغير البنوي ٢٠/٧)

والثاني: المراد: الهدايا المقلدة: أي ذوات القلائد.

(انظر: تفسير البغوي ج ٢/ ٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج ١)

﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾: المسعنى: إذا حللتم من إحرامكم فــاصطادوا، وهذا الأمر للإباحة وليس للوجوب.

# فائدة مهمة وجليلة:

قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وعطاء بن أبي رباح (ت ١١٥هـ) : خمس آيات في كتاب الله رخصة وليس بعزيمة :

الآية الأولى: قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ ، إن شاء اصطاد، وإن شاء لم يصطد.

الآية الثانية: قول الله – تعالى – : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البفرة: ١٨٤]: فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.

الآية الشالئة: قول الله - تعالى -: ﴿ وَيَدْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨]: فمن شاء أكل، ومن شاء لم يأكل.

الآية الرابعة: قال الله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٢٣]: فمن شاء كاتب، ومن لم يشأ لم يفعل.

الآية الخامسة: قول الله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشْرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠]: فمن شاء انتشر، ومن شاء لم ينتشر. . اهـ. (الطر: تفسير الله النشور السيوطيج٢/١٥١)

﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) وقتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) : ممعنى قوله - تعالى - : ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَآنُ قَوْمٍ ﴾ : أي لا يحملنكم بغض قوم .

(انظر: تفسير البغوى ج٢/ ٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيس ج٤)

ومعنى قبوله - تعالى -: ﴿ أَن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾ أى لا يحملنكم عداوة قبوم على الاعتداء عليهم بالقتل، وأخبذ أموالهم لأنهم صدوكم عن المشجد الحرام.

﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَىٰ ﴾: قال الربيع بن أنس: «التقوى»، ترك ما نهى عنه نبينا «محمد» ﷺ. . أهد.

# ويشهد لصحة هذا المعنى الحديث التالي:

فقد أخرج الإمامان: أحمد، والبخارى، في تاريخه عن وابصة -رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله عنه وأنا لا أريد أن أدع شيئًا من البر والإثم إلا سألته عنه، فقال لى: "يا وابصة أخبرك عما جئت تسأل عنه، أم تسأل؟ "قلت: يما رسول الله أخبرني، قال: "جئت لتسأل عن البر والإثم" ثم جمع أصابعه الثلاثة فجعل ينكت بها في صدرى ويقول: "يا وابصة استفت قلبك، البر: ما اطمأن إليه القلب، واطمأنت إليه النفس، والإثم: ما حاك في القلب، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك". . اهر.

# تفسير الآية، (٣)

وقال الله – تعالى –،

﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُوتُودَةُ وَالنَّطِيحةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَوَدِيَةُ وَالنَّطِيحةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسَمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فَسْقُ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا وَأَن تَسْتَقْسَمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فَسْقُ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُولُ مَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ تَخْشُولُهُمْ وَاَخْشُولُهُمْ وَاخْمُ لِلْتُمْ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. الإسلامَ دينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةً غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

# معانى المفردات :

و حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدُّمُ وَلَحْمُ الْحَنزِيرِ ﴾ : أخرج الحاكم وصححه عن أبى أمامة -رضى الله عنه - قسال: بعشنى رسول الله عليه إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شعائر الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة دم واجتمعوا عليها يأكلونها وقالوا: هلم يا صدى فكل، فقلت: ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم، وأنزل الله عليه، قالوا: وما ذاك؟ فتلوت عليهم هذه الآية: ﴿ حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ . . أه. (انظر: تغير الدر المتور لليوطرج ٢/١٥٠، وتغير الدكتور/ محد معد معبن ع)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ قال المراد: ما أهل للطواغيت به: أي ما ذكر على ذبحه غير اسم الله - تعالى -.

في قوله - تعالى -: ﴿ الْمُنْخَنِقَةُ ﴾ : قال: التي تخنق فتموت.

وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَالْمَوْقُوذَةُ ﴾ : قال: هي التي تضرب بالخشبة فتموت.

وفي قوله - تعالى - : ﴿ وَالْمُتُودَيَّةُ ﴾ : قال: التي تتردي من الجبل فتموت.

وأقول: أو التي تتردي من مكان مرتفع أو في بئر فتموت.

وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَالنَّطِيحَةُ ﴾ قال: الشاة تنطح الشاة فتموت.

وفي قوله - تعالى - : ﴿ وَمَا أَكُلُ السُّبُعُ ﴾ قال : ما أخذ السبع فمات.

وفي قوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا مَا ذَكُيْتُمْ ﴾ قال: ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه.

وفى قوله - تـعالى -: ﴿ وَمَا ذُبِعَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ قال: الــنصب مفسرد وجمعه انصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها. . اهـ. (انظر: نفسير النير المترر للسيوطرج ٢٠٣/٢)

وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): في قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا ذُبِعَ عَلَى النُّصُبِ ﴾: قالا: كان حبول البيت ثلاثمائة وستون حجرًا منصوبة وكان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويذبحون لها، وليست هي بأصنام إنما الأصنام هي المصورة المنقوشة . . اهـ . اهـ . الهر المناه هي المصورة المنقوشة . . اهـ .

﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ﴾ : قال ابن عباس -رضى الله عنهما -: هي القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور . . اه.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ج٢/٥٣)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤)

﴿ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: معنى ذلك: من أكل من ذلك كله: وهو المذكور من المحرمات من أول الآية: فهو فسق. . اهـ.

(انظر: تنسير الدر المنتور للسيوطي ج٢/ ٤٥٣)

﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما- معنى ذلك: يئس أهل مكة أن ترجعوا إلى دينهم أبدًا: أى إلى عبادة الأوثان. . اه. (انظر: تنبير الدر المتور للبوطى ج٢/٥٠٥)

﴿ فَلا تَخْشُوهُمْ ﴾ : قال: ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): معنى ذلك: لا تخشوا أيها المسلمون كفار مكة أن يظهروا عليكم . . اهـ . اهـ . المدالمتور للمولى ١٥٠٥)

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ قال: قـتادة بن دعامـة (ت١١٨هـ): معنى ذلك: أخلص الله لهم دينهم، ونفى المـشركيـن عن البيت، ثم قال: وبلغنـا أنها أنزلت يوم عرفة، ووافقت يوم جمعة». . اهـ. (انظر: تنــر الدرالمـور للــوطرح٢/٥٠٥)

وعن ابن عباس -رضى الله عنهما-: أنه قرأ ﴿ الْيُومُ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ فقال يهودى: لو نزلت هذه الآية علينا لا تخذنا يومها عيدًا. فقال ابن عباس -رضى الله عنهما-: فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين: في يوم جمعة يوم عرفة . . اه.

(انظر: تفسير الدر المتاور للسوطى ج٢/ ٥٥٤)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤)

﴿ فَمَنِ اصْطُرُ فِي مَخْمَصَة ﴾ قال: ابن عباس -رضى الله عنهما-: معنى ذلك: من اضطرالى أكل ما حرم الله في هذه الآية وهو جائع. ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِف لِإِثْم ﴾: أي غير معتد لإثم». . اه.

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ قال: قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) معنى ذلك: من اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فأكل من المحرمات فإن الله غفور رحيم. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ١٥٨)

ويشهد بصحة هذا المعنى الحديث التالى: فقد أخرج الإمامان: أحمد، والحاكم وصححه عن أبى واقد الليثى: أنهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: "إذا لم تصلحوا ولم تغتبقوا، ولم تحتف وا، بقلا فشأنكم بها». . اه..

#### تنسير الآية: (1)

وَالَ الله - نَهِالَ - ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مَنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَّا عَلَمْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهَ عَلَيْهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحسابِ ﴾.

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرِج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): أن عديًا بن حاتم، وزيدًا بن المهلهل الطاثيين: الذي سماه رسول الله عَلَيْنَ: زيدالخير قالا: يا رسول الله إنا قوم المهلهل الطاثيين: والبزاة فما يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية.. اهـ. (تظر: اسب النزول الواحدي ص١٩٢٠)

# معاني المفردات :

﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ يوضح معنى ذلك الحديث التالى:

فقد أخرج الإمامان: البخارى، ومسلم عن عدى بن حاتم -رضى الله عنه-قال: قلت: يا رسول الله إنى أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله؟ فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك، فقلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره». . اه.

(انظر: تفسير اللر المتثور للسبوطي ج٢٠ / ٩٠ ع، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٤)

وفى قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) : هى الكلاب المعلمة، والبازى يعلم الصيد. والجوارح: أى الفهود، والصقور، وأشباهها، والمكلبين: أى الضوارى . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المثور للسيوطيج٢/ ٢٩)

وسئل ابن عباس -رضى الله عنهما - عن المسلم يأخذ كلب المجوسى المعلم، أو بازه، أو صقره، مما علمه المجوسى فيرسله فيأخذه. فقال: لا تأكله وإن سميت لأنه من تعليم المجوسى، وإنما قال الله: "تعلمونهن مما علمكم الله». . اه..
(انظر:تغير الدرالمتور للسوطى ج٢/١٤)

وقال مكحول: قال رسول الله عليه الله عليك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل، . . اه.

(انظر: تقسير النر المتنور للسيوطي ج٢/ ٤٦٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤)

# نفسير الآية، (٥)

وَال الله - تعالى -. ﴿ الْيَوْمَ أُحِلُ لَكُمُ الطَّيّبَاتُ وَطَعَامُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلُّ لُكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلِّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللّذِينِ أُوتُوا الْكتاب مِن قَبِلَكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ أُجُورِهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَخذِي أَخُدان وَمَن يَكُفُرَ بالإِيمَان فقد حَبطَ عَملُهُ وهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾.

# معاني المفردات:

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌ لَكُمْ ﴾ قال ابن عباس -رضى الله عنهما-و الإبراهيم النخعي (ت ٩٦هـ) و المجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) : المراد: ذبحهم . . أهـ . اهـ (انظر: نفير الدرالمتور لليوشج ١٠٤٤)

﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ ﴾ : قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ٣١١هـ) : معنى ذلك : حلال لكم أن تطعموهم، فيكون خطاب الحل للمسلمين . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرالمناور للسيوطي ج٢/ ٤٦١)

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ ﴾ : قال جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما – ٧٨هـ) : قال رسول الله ﷺ: نتزوج نساء أهل الكتاب، ولا يتزوجون نساءنا . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرالمنثور للسيوطي ح٢/ ٢٦٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤)

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى ذلك: أحل الله لنا محصنتين: المحصنة المؤمنة، والمحصنة من أهل الكتاب، ونساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال.. اه.

﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتُخذِي أَخْدَانِ ﴾ : قال ابن عـباس -رضى الله عنهما - في قوله - تعالى - : ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحٍ ﴾ : أي تنكحوهن بالمهر والبينة، غير معلنين بالزنا، ﴿ وَلا مُتَخذِي أَخْدَانٍ ﴾ : أي لا يسررن بالزنا. . اهـ.

(انظر: تفسير الدرالمنثور للسيوطي ج٢/ ٢٦١)

وقال الزجاج إبراهيم بن السرى معنى ذلك: حرم الله الجماع على جهة السفاح، وعلى جهة التخاذ الصديقة، وأحله على جهة الإحصان: وهو التزوج. . اه. . اهنانا الصديقة، وأحله على جهة الإحصان: وهو التزوج. السرطنج ١١/١٤٤)

﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ : قال مقاتل بن حـيان (ت ١١٠هـ) معنى ذلك : ومن يكفر بما أنزل على نبينا محمد ﷺ وهو القرآن . . اهـ .

وقال محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٦هـ) معنى ذلك: ومن يكفر بالإيمان: أي كلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله. (تغر: تغير البنويج١٤/١، وتغير الدكور/ معمد مجمدية)

# تفسير الآية: (٦)

وقال الله – تعالى --:

# معانى المفردات :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ إلخ المعنى: إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير طهر.

ويشهد لصحة هذا المعنى الحديث التالى: فقد أخرج الإسامان: أبو داود، والترمذى عن ابن عباس (ضى الله عنهما - ت٦٨هـ): أن رسول الله عنهما خرج إلى الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة».. اهد. (الطر: الضير الله المنتور للبوطن ٢٣/٢)، وتغير الدكتور/ معدمجسن على المحالة المناول المن

﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ : وحد الوجه طولا: من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن. وعرضًا: ما بين الأذنين. يجب غسله جميعًا في الوضوء.

﴿ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَوَافِقِ ﴾: أي مع المرافق:

قال البغوى في تفسيره: وأكثر العلماء على أنه يجب غسل المرفقين، وفي الرجلين يجب غسل الكعبين، . . اهـ. (الطر: نفسر البنوي ١٥/١٠)

﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ : قال البغوى في تفسيره : اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الرأس كما يلي:

أولا: قال الإمام مالك - رحمه الله -: يجب مسح جميع الرأس كما يجب مسح جميع الرأس كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم.

ثانيًا: وقال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -: يجب مسح ربع الرأس.

ثالثًا: وقال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: يجب مسح قدر ما يطلق عليه اسم المسح . . اهـ . اهـ . اهـ .

﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ : والكعبان : هما العظمان الناتئان من جانبي القدمين وهما مجمع مفصل الساق والقدم، فيجب غسلهما مع القدمين .

﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهُرُوا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : أي اغتسلوا . . اهـ . اهـ . (انظر: نفسير الدر المسيرطيج ٢١٦/٢٤)

﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَائطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ) معنى ذلك: إن أعياك الماء فلا يعييك الصعيد أن تضع فيه كفيك ثم

تنفضهما فتمسح بهما يديك، ووجهك، لا تعدوا ذلك لغسل جنابة، ولا لوضوء صلاة، ومن تيمم بالصعيد فصلى ثم قدر على الماء فعليه الغسل، وقد مضت صلاته التي كان صلاها.

ومن كان معه ماء قليل وخـشى على نفسه الظمأ فليتيمم الصعميد، ويتبلغ بمائه، فإنه كان يؤمر بذلك والله أعذر بالعذر. . اهـ. (انظر: نفسر الدرالله العذر بالعذر. . اهـ.

فإن قيل: ما هي صفة التيمم؟

أقول: روى عن الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله - ت ٢٤١هـ): أن المسئون للتيمم ضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز . . اهـ . (اظر: نسبر الدر المتور للسوطرج ٢٧/١٦)

وقال الإمام الشافعي (رحمه الله تعالى - ت ٢٠٤هـ): لا يــجوز التيــمم إلا بضربتين: للوجه، واليدين إلى المرفقين. . اهـ. (انفر:المنني لابن تدانج ٢١٤/١٥)

فإن تيمم بضربة واحدة فإنه يمسح وجهه بباطن أصابع يديه، وظاهر كفيه إلى الكوع بباطن راحتيه.

وإن تيسم بضربتين: فإنه يمسح بالأولى وجهه، ويمسح بالثانية يديه إلى المرفقين: فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه على حرف الذراع ويمرها إلى مرفقه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه فإذا بلغ الكوع أمر الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى ويمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل بين أصابعهما.

﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ :

قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ): قال رسول الله رضي الله والله عنه - ت عبد نعمة إلا بالجنة ؟ . . اهـ . (انظر: نفير الدر المتور للبوطيج ٢٦٨/٢، وتفير الدكور/ محدد معسنجا)

# تفسير الآية: (٧)

رِبَالِ الله - مِعَالَى - ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ ﴾ .

# معائي المفردات:

﴿ اَذْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾: "اختلف المفسرون في تأويل ذلك على قولين:

أولا: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): المراد: العهد والميثاق الذي جرى لهم مع النبي على السمع والطاعة في المنشط والمكره إذ قالوا سمعنا وأطعنا كما حدث تحت الشجرة ليلة العقبة قال الله - تعالى -: ﴿ لَقَدْ رَضِي الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قُرِيبًا ﴿ النَّهُ عَنِ المُدَاءَ . اه.

[انظر: تفسير القرطبي جـ٦/ ٧٢]

#### تفسير الآية: (١١)

تال الله - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَيْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ . \* سب نزول هذه الآية:

رسول الله على النصير ومعه: أبو بكر، وعمر، وعلى فتلقاه بنو النضير فقالوا: مرحبا يا أبا القاسم لماذا جئت؟ قال: رجل من أصحابي قتل رجلين من بني كلاب معهما أمان مني طلب مني ديتهما فأريد أن تعينوني قالوا: نعم اقعد حتى نجمع لك، فقعد تحت الحصن وأبو بكر، وعمر، وعلى . وقد تآمر بنو النضير أن يطرحوا عليه حرجوا. فجاء "جبريل" - عليه السلام - فأخبره بما هموا به فقام بمن معه، وأنزل الله هذه الآية . . اهد.

#### تفسير الآية، (١٢)

وَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزِّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَلَّرُتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لأَكَفِّرَنَ عَنكُمْ سَيْفَاتكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لأَكَفِّرَنَ عَنكُمْ سَيْفَاتكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ عَنْ اللَّهُ فَيَدُمُ مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ عَلَيْكُ .

# معاني المقردات:

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَو نَقِيبًا ﴾: النقيب: كبير القوم القائم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيها. قال البغوى في تفسيره: وذلك أن الله وعد «موسى» - عليه السلام - أن يورثه وقومه الأرض المقدسة وهي الشام. وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون، وقد أمرهم الله بالخروج من مصر والسير إلى أريحاء من أرض الشام. وقال: يا موسى إنى كتبتها لكم دارا وقراراً فاخرج إليها وجاهد من فيها من الغدو فإنى ناصرك عليهم، وخذ من قومك اثنى عشر نقيبا: من كل سبط نقيبا يكون كفيلا على قومه بالوفاء منهم على ما أمروا به. فاختار موسى النقباء وسار موسى ببنى إسرائيل حتى قربوا من أريحاء وهي مدينة الجبارين، فبعث هؤلاء النقباء موسى ببنى إسرائيل حتى قربوا من أريحاء وهي مدينة الجبارين يقال له: عوج بن عنق يتحسسون له الأخبار ويعلمون علمها فلقيهم رجل من الجبارين يقال له: عوج بن عنق وكان عوج ضخم الجثة، طويل القامة فرجع النقباء وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عن وتالهم ويخبرهم بما رأى . . اه.

# تفسير الآية: (١٣)

وَالَ الله - تعالى - هُ فَهِمَا نَقْضِهِم مِّيْنَاقَهُمْ لَعْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبِهُمْ قَاسَيَةً يُحرَفُونَ الْكَلَمَ عَن مُواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مَمَّا ذُكِرُوا بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةً مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلًا مَّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُحْسنينَ ﴿ آَلُهُ مَا مُنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُحْسنينَ ﴿ آَلَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ) : نقضوه من وجوه :

ا المنهم كذبوا الرسل الذين جاءوا بعد «موسى» - عليه السلام - .

٢ - وقتلوا أنبياء الله بغير حق مثل: «زكريا ويحيى».

٣ - ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم: أي تركوا العمل بما جاء فيه.

٤ - وضيعوا فرائضه: إذ تركهم العمل بها تضييع لها. . اهـ.

[انظر: تفسير البغوي جـ7/ 20]

«لعنهم»: للمفسرين في معنى ذلك قولان:

الأول: قال الحسن البصري (ت ۱۱۰هـ) ومـقاتل بن حيان (ت ۱۱۰هـ): معنى ذلك: عذبهم الله بالمسخ. . اهـ.

الشاني: وقال عطاء بن أبسى رباح (ت ١١٥هـ) معنى ذلك: أبعدهم الله من رحمته. . أهـ.

﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مُّواضِعِهِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) معنى ذلك: يحرفون حدود الله في التوراة: أي يغيرونها. . اهـ. تاهر: ضبر المراسور السرط ٢٧٣/٢٠٠٠

﴿ وَنَسُوا حَظَّا مِّمًا ذُكِرُوا بِهِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) ومجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : أنهم نسوا كتاب الله - تعالى - المنزّل على نبيهم - عليه السلام - . . اهد.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جد٢/ ٤٧٣]

﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): لم يؤمر النبى ﷺ يومئذ بقتالهم فأمره الله أن يعفو عنهم ويصفح. ثم نسخ ذلك في سورة براءة بقول الله – تعالى –: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُومِ الآخِرِ ﴾ النوبة: ٢٩] . . اهـ.

[انظر: تقسير الدر المتور للسيوطي جـ٧/ ٤٧٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ١]

# تفسير الآية، (١٤)

رِقَالَ الله – عَمَالَى ... ﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مَمَّا ذُكَّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصُنَعُونَ ﴿ يَنْبَئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصُنَعُونَ ﴿ يَنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصُنَعُونَ ﴿ يَنْبُئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصُنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنَا فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# معاني المفردات:

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): كانوا بقرية يقال لها: ناصرة نزلها اعيسى ٢ - عليه السلام -، وهو اسم تسموا به ولم يؤمروا به ، اهـ. لها: ناصرة نزلها العيسى ٢ - عليه السلام -، وهو اسم تسموا به ولم يؤمروا به ، اهـ.

﴿ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِّمًا ذُكِرُوا بِهِ ﴾: قال قتادة بن دعامة: نسوا كتاب الله بين أظهرهم، وعسهد الله الذي عهد لهم، وأمر الله الذي أمر به، وضيعوا فرائضه. . اهد.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٢/ ٤٧٤، وتفسير الدكتور/ محمد معيسن جـ1]

# تفسير الآية: (١٥)

رِقَالَ الله – تِعَالَى –، ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ فَ ﴾ . معانى المفردات:

﴿ يَا أَهْلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾: قال قـتادة بن دعامـة (ت ١١٨هـ) المراد بالرسول: نبينا «محمد» على . . اهـ.

﴿ يُبَيِنُ لَكُمْ كَثِيرًا مَمَّا كُنتُمْ تُخفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾: قال قتادة بن دعامة معنى ذلك: يبين لكم رسول الله «محمد» وَ الله عني كثيرا مما كنتم تكتمونه الناس، ولا تبينونه لهم مما في كتابكم، وكان مما يخفونه من كتابهم وبينه الرسول و الله للناس: رجم الزانيين المحصنين. . اه.

﴿ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ ﴾ : قال البغوى في تفسيره : هو نبينا «مبحمد» ﷺ . وقيل : هو الإسلام . . اهـ .

# تفسير الآيتين : (١٦ – ١٧)

رقال الله - نعالى - ، ﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سَبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صَرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ ﴿ لَهُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلُكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَلَلَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَا ﴾ .

# معاني المفردات :

﴿ يَهُدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبِعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (٢٧ هـ) معنى ذلك: سبيل الله الذى شرعه لعباده، ودعاهم إليه، وابتعث به الرسل: هو الإسلام الذى لا يقبل من أحد عمل إلا به.

[الطرت الذي لا يقبل من أحد عمل إلا به.

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُو الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾: قال البغوى في تفسيره: هم البعقوبية من النصاري يقولون: المسيح هو الله . النظر: نسير البنوي ٢٢/ ٢٢، ونسير الديمور/ محمد محبس جا

#### تفسير الآية، (۱۸)

وقال الله - نعالى -. ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّه وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلَمَ يُعَذَبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مَمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ خَنْ ﴾.

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: أتى رسول الله عَلَيْ ابن أبى، وبحريًا بن عمرو، وشاسًا بن عدى فكلمهم وكلموه، ودعاهم إلى الله، وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا المحمد، نحن أبناء الله وأحباؤه، كقول النصارى. فأنزل الله فيهم: ﴿ وَقَالَتِ النَّهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ﴾ الآية اهد.

[انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص٨٩، وتفسير الدر المنتور للسيوطي جـ٣]

# معاني المفردات:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبًّا وُهُ ﴾: قال البغوى في تفسيره: معنى ذلك: أرادوا أن الله - تعالى - لنا كالأب في الحنو والعطف، ونحن كالأبناء له في القرب والمنزلة. . اه.

[انظر: تأسير البغوى جـ١/ ٢٢]

# تفسير الآية: (١٩)

وقال الله - نعالى -، ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةً مِّنَ الرِّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿ آَلِكُ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس (رضى السله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: دعا رسول الله عليه يهو دًا إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم فأبوا عليه، فقال لهم معاذ بن جبل، وسعد بن عبادة، وعقبة بن وهب: يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حريملة، ووهب بن يهودا: ما قلنا لكم هذا، وما أنزل الله من كتاب من بعد هموسى»، ولا أرسل بشيرا ونذيرا بعده، فأنزل الله: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ الآية. . اهد.

# معانى المقردات :

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةً مِنَ الرَّسُلِ ﴾: قال قـتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ): هو نبينا «محمد» ﷺ فصل الله به بين الحق والباطل . . اهـ.

[النظر: تفسير اللم المنثور للسيوطي جـ٧/ ٤٧٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ١]

﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرِّسُلِ ﴾: اختلف المفسرون في مـقدار هذه الفترة على أربعة أقوال:

أولا: قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): كانت الفترة بين نبي الله «عيسي» - عليه السلام - ونبينا «محمد» عليه أربعمائة سنة، وبضعا وثلاثين سنة.

ثانيا: وقال قـتادة بـن دعامـة (ت ١١٨هـ): كان بين نبى الله «عـيسى» - علـيه السلام-، ونبينا «محمد» عليه خمسمائة سنة، وستون سنة.

ثالثا: وقال محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٦هـ): كـان بينهما خمسمائة سنة، وأربعون سنة.

رابعا: وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): كان بينهما خمسمائة سنة . . اهـ . القر: نفسر البنوى ٢٣/٢٠، ونفسر الدكور/ محمد معسن جا)

# تفسير الآية: (٢٠)

رفال الله - نعالى - ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَقُومُه يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴾.

# معاني المفردات:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٨٦هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كانت له: الزوجة، والخادم، والدار يسمى ملكا. . اهه. وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - عن رسول الله علي قال: «كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم، ودابة، وامرأة، كتب ملكا».. اهـ.

[النظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ٤٧٨]

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما - ت ٢٥هـ): أنه سأل رجل: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال: ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم، قال: ألك مسكن لتسكنه؟ قبال: نعم، قال: فأنت من الأغنياء، قال: إن لسى خادما، قبال: فأنت من الملوك. . اهـ.

[انظر: تفسير الدو المنثور للسيوطي جـ٧/ ٤٧٨؛ وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٤]

### تفسير الآيتين: (٢١ - ٢٢)

وقال الله - نعالى ﴿ فَيَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَوْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿ إِنَّ فَيَهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَاللَّهُ لَكُمْ وَلا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿ إِنَّ فَيَهَا قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿ آَتِ ﴾ .

# معانى المقردات:

﴿ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدُّسَةَ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى المقدسة: المباركة . . اهـ.

﴿ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: التي أمركم الله بها. . اهـ.

﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ : قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ١ ٣١هـ): الحبار من الأدميين: العاتى وهو الذي يجبر الناس على ما يريد . . اهـ . العرب العرب عدر ١٨٥٠

﴿ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: المراد: البلدة: أربحاء، أو إيلياء. . اهـ.

# تفسير الآيتين: (٢٢ - ٢٤)

رنال الله - تعالى - ﴿ قَالَ رَجُلانَ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ آَنَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخُلُتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ آَنَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدُخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ آَنِكُ ﴾ .

# معاني المفردات :

﴿ قَالَ رَجُلانِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) هما : يوشع بن نون، وكالب . . اهد.

﴿ فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا ﴾ : قال القرطبي في تفسيره : معنى ذلك : اذهب أنت فقاتل وليعنك ربك . . اهـ .

#### تفسير الآية: (٢٦)

وقال الله - نعالى - ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الْفَاسقينَ ﴿ آَنَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحُرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): حرمت عليهم القرى: فكانوا لا يهبطون قرية ولا يقدرون على ذلك أربعين سنة، وذكر لنا أن «موسى» – عليه السلام – توفى في الأربعين سنة، وكذا الهارون» – عليه السلام – . ا . هـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٧/ ٨٨]]

﴿ يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : تاهوا أربعين سنة ومات «موسى» ، و «هارون» - عليهما السلام - في التيه . . اهـ . العر : نسر الدراستور السيوس - ١٨١/١٨٤

وقال مسجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ١ هـ): تاهت بنو إسسرائيل أربعين سنة: يصبحون حيث أمسوا، ويمسون حيث أصبحوا في تيههم. ، اهـ. [انظر: تفسر الدرالسور للسور للسور للجرام ١٤٨٢]

وقال الربيع بن أنس: ظلل الله عليهم الغمام في التيه قدر خمسة أو ستة فراسخ: كلما أصبحوا ساروا غادين فإذا أمسوا إذا هم في مكانهم الذي ارتحلوا منه فكانوا كذلك أربعين، وينزل الله عليهم المن والسلوى. . اه.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدا/ ١٨٧]

# تفسير الآية، (٢٧)

وقال الله – نعالي –،

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ منَ الآخَر قَالَ لأَقْتُلنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### المعنى:

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخبر التالي:

# تفسير الآيتين؛ (٢٩ – ٣٠)

وقال الله - تعالى - ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمَكَ فَتَكُونَ مَنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالَمِينَ ﴿ آَنِ ۖ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

# معاني آلمفردات :

﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) والضحاك ابن مزاحم (ت ١٠٥هـ) المراد بإثمى: أي بقتلك إياى، وإثمك: أى بما كان منك قبل ذلك . . اهـ.

[انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي جـ٧/ ١٤٨٥]

﴿ فَطُوعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ﴾: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): لما قصد قابيل قتل أخيه هابيل لم يدركيف يقتله؟ فتمثل له إبليس وأخذ طيرا فوضع رأسه على حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخر وقابيل ينظر إليه فعلمه القتل، فرضخ قابيل رأس هابيل بين حجرين، وقيل: اغتاله وهو في النوم فقتله. . اهد.

[انظر: تفسير البقوى جـ٧٩/٢٩]

#### تفسير الآية، (٣١)

رقال الله - نعالى -، ﴿ فَبَعَثُ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيُلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مَنْ النَّادِمِينَ ﴿ لَيَهِ ﴾ .

#### بعاني المفردات:

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُوبِهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٢٨هـ): قتله على جبل ثور، وقيل: عند عقبة حراء. فلما قتله تركه بالعراء ولم يدر ما يصنع به لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بنى آدم فحمله في جراب على ظهره سنة حتى أروح وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمى به

فتأكله، فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقاره وبرجليه حتى مكن له ثم ألقاه في الحفرة وواراه، وقابيل ينظر إليه فذلك قول الله - تعالى -: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُويَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهٍ ﴾ فلما رأى قابيل ذلك قال: يا ويلتي أعجسزت أن أكون مسئل هذا الغسراب فأوارى سوءة أخى فأصبح من النادمين: على حمله على عاتقه لا على قتله. .اه.

[انظر: تفسير البغوى جـ٧/ ٣٠، وتفسير الدر المتاور للسيوطي جـ١/ ٣٨٩، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ١]

# تفسير الآية: (٣٢)

وقال الله - تعالى -:

﴿ مِنَ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مِن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ آَتِ ﴾ . معانى المفردات :

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ١٠هـ): هذه الآية مثل قـول الله - تعالى - في سورة النساء:

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣].

ثم استطرد قائلا: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك من العذاب. . اهـ. العرب العرب المعاود السيوس جـ١/١٥١]

﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا آحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١٠هـ): ومن أحياها: من غرق، أو حرق، أو هدم، أو هلكة «فكانما أحيا الناس جميعا»: أي في الأجر، وقيل للحسن البصرى: هل هذه الآية لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: نعم والذي لا إله غيره. . اه.

#### تفسير الآية: (٣٣)

رِقَالِ الله - نَعَالَى - اللهِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصلُّبُوا أَوْ تُقطَّع أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مَنْ خلافٍ أَوْ يُنفُوا مِنَ الأَرْضِ ذَلك لَهُمْ خَزْيٌ في الدُّنْيَا وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج الأثمة: البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت٩٣هـ) قال: إن نفراً من عكل قدموا على رسول الله على الله على الله عنه والمتوا واجتووا المدينة، فأمرهم النبي على أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من البانها، وأبوالها، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا راعيها واستاقوا الإبل، فبعث النبي على في طلبهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا، فأنزل الله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّه ورَسُولَهُ ﴾ . اه.

# المعنى:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما-ت ٦٨هـ) معنى الآية: إذا خرج المحارب فأخذ المال ولم يقتل يقطع من خلاف، وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل.

وإذا خرج فقستل وأخذ المال قتل وصلب. وإذا خرج فأخاف السبسيل ولم يأخذ المال ولم يقتل نفى . . اه. . اه. .

﴿ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: بالزنا، والسرقة، وقتل النفس، وإهلاك الحرث والنسل. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتور للسيوطيج ٢ / ٤٩٤)

﴿ أَوْ يُنفُواْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك : من اخاف سبيل المؤمنين نفى من بلد إلى غيره . . اهم .

( علر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٤٩٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤)

# تفسير الآيتين ، (۲۷–۲۵)

رَقَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ إِلاَ اللَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللّهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللّهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلَهُ لَعَلَّكُمْ تَقْلُحُونَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ إِلاَ اللَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ الآية: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): معنى الآية: إن جاء تائبًا إلى الإمام قبل أن يقدر عليه فأمنه الإمام فهو آمن. فإن قتل إنسانًا بعد أن علم أن الإمام قد أمنه قتل به، فإن قتله ولم يعلم أن الإمام قد أمنه كانت الدية . . اه. .

﴿ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه . . اهـ . (اظر: نفير الدرالمتور للسون ج٢/١٥٠، ونفير الدكتور/ معمد معمن ج٤٠)

# تنسير الآية، (۲۸)

وقال الله - نعالى - ﴿ والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مَنَ اللَّه واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

هذه الآية الكريمة من أدلة الأحكام في الحدود، وهي خاصة بحد السرقة، والكلام في ذلك يحتاج إلى معرفة ثلاثة أمور:

الأمر الأول: قال البغسوى في تفسيره: اختلف العلماء في القدر الذي فيه حد السرقة على أربعة أقوال: القول الأول: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار، فإن سسرق ربع دينار، أو متاعًا قيسمته ربع دينار ينفذ حد السرقة وهو القطع: وهو قول: أبي بكر، وعسمر، وعثمان، وعلى سرضي الله عنهم-، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والإمام الشافعي، والأوزاعي سرحمهم الله - تعالى -. . اهد.

ومن الأدلة على هذا القول الحديث التالي:

فقد أخرج الإمامان: البخارى، ومسلم عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ): أن رسول الله عليه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا».. اه..

القول الثاني: الإمام مالك - رحمه الله -: يقطع في ثلاثة دراهم . . اهـ .

ومن الأدلة على هذا القول الخبر التالى: فعن عثمان بن عفان (رضى الله عنه-تهريق): أنه قطع سارقًا في أترجة قومت بثلاثة دراهم. . اهـ. الطر: تفير البنويج ٢٠/١٥)

القول الثالث: أنه لا قطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم: وهو مروى عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٠هـ): وبه قال الأحناف. . اهـ. (انظر: نسير البنويج٢٥/١٠)

القول الرابع: أنه لا قطع إلا في خمسة دراهم: وهو مروى عن أبي هريرة (رضي الله عنه- ت٥٩هـ) وبه قال ابن أبي ليلي. . اهـ. (انظر: تغير البنويج٢٥٠١)

الأمر الثاني: أنه يشترط في المال المسروق الذي فيه حد القطع أن يكون قد سرق من حرز مثله.

ومن الأدلة على ذلك: ما روى عن النبى علي أنه قال: «لا قطع في شمر معلق». . اهـ.

الأمر الشالث: في كيفية القطع بعد استيفاء شروط القطع: قال البغوى في تفسيره: إذا سرق السارق أول مرة تقطع يده اليمني من الكوع.

وإذا سرق ثانيًا تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم. ثم قال البغوى: واختلفوا فيسما إذا سرق ثالثًا: فقده أكثر العلماء إلى أنه تقطع بده اليسرى، وإذا سرق رابعًا تقطع رجله اليمنى،

ثم إذا سرق بعده شيئًا يعزر ويحبس حتى تظهر توبته: وهو المروى عن أبى بكر الصديق -رضى الله عنه-. وبه قال الإمامان: مالك، والشافعي رحمهما الله.

(انظر: تفسير البغوى ج٢/ ٣٥)

ومن الأدلة على ذلك الحديث التالي:

فعسن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هم): أن رسول الله على قسال فى السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، . اهم.

(انظر: تفسير البغوي ج٦/ ٢٥، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج٤)

### تفسير الايتين: (٢٩-٤٠)

وقال الله - تعالى-،

﴿ فَمَن تَابَ مَنْ بَعْد ظُلْمه وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ يُعَذّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ : قال : عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) : إن امرأة سرقت على عهد رسول الله ﷺ فقطعت يدها اليمنى ثم قالت : هل لى من توبة يا رسول الله؟ قال : "نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك؟ . . اه.

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي ج٢/ ٤٩٧)

# ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغَفِّرُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ :

ا - قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك: يعذب من يشاء على الصغيرة، ويغفر لمن يشاء على الكبيرة. ١هـ.

(انظر: تقسير البقوى ج٢/٣١)

۲ - وقال السدى إسماعيل بن صبد الرحمن (ت ١٢٧ هـ) : معنى ذلك : يعذب
 من يشاء من مات على كفره ، ويغفر لمن يشاء من تاب من كفره . . اهـ .

(انظر: تفسير البغوي ج٢/ ٣٦) وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤)

### تفسير الآية؛ (٤١)

وَال الله-تعالى-، ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَا بَأَفُواهِم ْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ للْكَذَبِ سَمَّاعُونَ لقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ مَنْ بَعْدَ مَواضِعِه يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدَ اللَّهُ فَتْنَتَهُ فَلَن تَمْلَكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدَ اللَّهُ فَتْنَتَهُ فَلَن تَمْلَكَ لَهُ مِن اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ اللَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدَّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

#### \* سبب نزول هذه الآية:

اخرج ابن إسحاق عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ): أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم رسول الله على المدينة وقد زنى رجل بعد إحصانه بامرأة من اليهود وقد أحصنت فقالوا: ابعثوا هذ الرجل وهذه المرأة إلى محمد على فاسألوه كيف الحكم فيهما؟ وولوه الحكم فيهما، فإن حكم بعملكم من التجبية والجلد بحبل من ليف مطلى بقار، ثم يسود وجوههما، ثم يحملان على حمارين ووجوههما من قبل أدبار الحمار فاتبعوه فإنها هو ملك سيد قوم، وإن حكم فيهما بالنفى فإنه نبى فاحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكم، فأتوه فقالوا: يا «محمد» هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما.

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ : قال : جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما -- تهما -- تهم يهود المدينة . . أهـ .

(انظر: تقسير الدر المتاور للسيوطيج ٢/ ٤٩٩)

﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقُومٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ : قال جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - : هم يهود فدك . . اه. .

(انظر: تفسير الدر المعثور للسيوطي ج٢/ ٠٠٠)

﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا ﴾ : قال جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - : يقول يهود فدك إلى يهود المدينة : إن أوتيتم هذا الجلد فخذوه ، وإن لم تؤتوه فاحذروا الرجم . . اه. .

﴿ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - د. اه. معنى ذلك : ومن يرد الله ضلالته فلن تغنى عنه يا رسول الله شيئًا . . اه. الله معنى ذلك : ومن يرد الله ضلالته فلن تغنى عنه يا رسول الله شيئًا . . اهر معنى ذلك :

﴿ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ﴾: قال قــتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـــ) معنى ذلك: يعطون المجرية عن يد وهم صاغرون. . اهـ. (المجرية عن يد وهم صاغرون. . اهـ.

فمشى رسول الله ﷺ حتى أتى أحبارهم فى بيت المدراس فقال: «يا معشر يهود أخرجوا إلى علماءكم، فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا، وياسر بن أخطب، ووهب بن يهودا فقالوا: هؤلاء علماؤنا.

فسألهم رسول الله على مصر أمرهم إلى أن قالوا لعبد الله صوريا: هذا أعلم من بقى بالتوراة . فخلا رسول الله على به وشدد المسألة وقال: يا ابن صوريا أنشدك الله وأذكرك أيامه عند بنى إسرائيل هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم فى التوراة؟ فقال: اللهم نعم أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك مرسل ولكنهم يحسدونك . فخرج رسول الله على فأمر بهما فرجما عند باب المسجد .

ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا وجـحد نبوة رسول الله ﷺ فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لا يَحْزُنكَ ﴾ . . اهـ .

### معاني المقردات :

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): هم اليهود،

﴿ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفُواهِمٍ مُ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ : وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : هم المنافقون . . اه . . .

#### ننسير الآية: (٤٢)

وَال الله - نعالى - ﴿ سَمَّاعُونَ للْكَذَبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمَ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بَيْنَهُم بَالْقَسْط إِنَّ اللَّه يُحبُ الْمُقْسطينَ ﴾.

### الناسخ والمنسوخ:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيِّنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ : قال نسختها هذه الآية:

﴿ وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُم مِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ . . اهـ . (انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي ج٢/ ٥٠٤)

#### معاني المقردات:

﴿ سَمَّاعُونَ للْكَذَبِ أَكَّالُونَ للسُّحْتِ ﴾ : يلقى الضوء على معنى ذلك الاخبار التالية :

أولا: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): تلك حكام اليهود: يسمع كذبه، ويأخذ رشوته. . اهـ. (تقر: نفسر المرالمتور المبول ج٢/٢٠٥)

ثانيًا: قال عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه- ت٣٢هـ): من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمته، أو يرد عليه حقّا فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحت. . اهـ.

(انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطى ج١/ ٥٠٢)

ثالثًا: عن مسروق بن الأجدع (ت ٢٣هـ): قال: قلت لعمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت٢٣هـ): أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: لا، ولكن كفرًا، إنما السحن : أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة، ويكون إلى السلطان حاجة فلا يقضى حاجته حتى يهدى إليه هدية، . اهـ. (العر: نسر الدراد السوم ٢٠٢/٠٥)

رابعًا: عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٥هـ) قال: قال رسول الله عليه: «ست خصال من السحت: رشوة الإمام وهى أخبث ذلك كله، وثمن الكلب، وعسب الفحل، ومهر البغى، وكسب الحجام، وحلوان الكاهن، . اهد.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطيج٢/٢٠٥)

خامسًا: عن أبى هريرة - رضى الله عنه - ، عن النبى على قال: امن السحت: كسب الحجام، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وأجر الدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة، وأجر المغنية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، . . اهد.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/٣٠٥)

#### تفسير الآية: (٤٢)

وقال الله – تعالى – ،

﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمٌ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْد ذَلكَ وَمَا أُوْلَئكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية:

عن البراء بن عارب (رضى الله عنه - ت ٢٦ هـ) قال: مر على رسول الله عنه ويهودى محمم قد جلد، فسألهم: "ما شأن هذا؟ قالوا: زنى، فسأل رسول الله عليه اليهسود: "ما تجدون حد الزانى فى كتابكم؟ قالوا: نجد حده التحميم والجلد، فسألهم: "أيكم أعلم؟ قالوا: فلان، فأرسل إليه فسأله فقال: نجد التحميم والجلد، فناشده رسول الله علي "ما تجدون حد الزانى فى كتابكم؟ قال: نجد الرجم، ولكنه كثر فى عظمائنا فامتنعوا بقومهم ووقع الرجم على ضعفائنا فقلنا: نضع شيئًا ولكنه كثر فى عظمائنا فامتنعوا بقومهم ووقع الرجم على ضعفائنا فقلنا: نضع شيئًا يصلح بينهم حتى يستووا فيه فجعلنا التحميم والجلد، فقال النبى عليه: "اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذا أماتوه قامر به فرجم.

قال البراء: ثم جعلوا بعد ذلك يسألون النبي ﷺ: ما نجد فيما أنزل إليك حد الزانى؟ فأنزل الله: ﴿ وَكَيْفَ يُحَكَّمُونَكَ وَعندَهُمُ التُّورَاةُ ﴾ . . اهـ.

(انظر: أسباب النزول للواحدي ص ١٩٧)، وأسباب النزول للشبخ القاضي ص ٩١، وتفسير الدر المنثور فلسيوطي ج٢/ ٥٠٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤)

#### معاني المفردات:

﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التُّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) معنى ذلك: عندهم في التوراة بيان ما تشاجروا فيه . . اه.

(انظر: تفسير الدر المناور للسيوطي ج٢/ ٥٠٥)

وقال مقاتل بن حيان (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: في التوراة الرجم للمحصن والمحصنة، والإيمان بالنبي محمد عليه والتصديق به . . اهـ . هدا

﴿ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ : قال مقاتل بن حيان : المراد : الميهود . . اهد . . اهد . . اهد . . اهد المديور معد معيسن ج ؛ المديور معد معيسن ج ؛ المديور معد معيسن ج ؛ المديد الديور المديد الديور المديد الديور المديد الديور المديد الديور الديور المديد الديور المديد الديور المديد الديور المديد الديور المديد الديور الديور المديد الديور ا

#### تفسير الأبة: (44)

والالله-تعالى- ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُونَ الَّذِينَ اللّه وَكَانُوا عَلَيْهِ أَسْلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفظُوا مِن كَتَابِ اللّه وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشُوا النّاسَ وَأَخْشُون وَلا تَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً ومِن لّم يحْكُم بِمَا أَنزَل اللّهُ فَأُولَئك هُمُ الْكَافرُونَ ﴾ .

### معاني المقردات:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾: قال مقاتل بن حيان (ت ١١هـ): معنى ذلك: هدى من الضلالة، ونور من العمى . . اهـ . (العر: تضير الدر المنور للموطى ج ٥٠٦/٢٠٥)

﴿ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ ﴾: قال: قتادة بن دعامة (ت ١٨٨هـ): الربانيون: فقهاء اليهود، والأحبار: علماؤهم . . اهم. دعامة (تهر: نسير الدرالسوطى ج٢/٢٠٥)

﴿ فَلا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٢٧٠هـ) معنى ذلك: يقول الله - تعالى - لليهود: لا تكتموا ما أنزلت عليكم في التوراة خوفًا من الناس بل اخشوني أي: خافوا عقابي . . اه.

(انظر: تفسير الله المنثور للسيوطي ج٢/ ٥٠٥، ونفسير الدكتور/ محمد محبسن ج٤)

﴿ وَلا تُشْتُرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (٢٧٠هـ): على أن تكتموا ما أنزل الله في التوراة ٩٠٠١هـ. (الله على أن تكتموا ما أنزل الله في التوراة ٩٠٠١هـ.

﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قال الحسن البصرى (ت ١١هـ. (نظر: نفير الدرالمثور السوطرج٢/٥٠٧)

موعظة مهمة: أقدمها للذين يتهافتون على الإمامة، أو على القضاء، في الخبر التالى:

أخرج ابن سعد: أن عشمان بن عفان - رضى الله عنه - قال لعبد الله بن عمر - رضى الله عنهما -: اقض بين الناس، فقال: لا أقسضى بين اثنين، ولا أؤم اثنين، ثم قال: بلغنى أن القضاة ثلاثة:

أولا: رجل قضى بجهل فهو في النار.

تانيًا: ورجل حاف ومال به الهوى فهو في النار.

ثَالثًا: ورجل اجتهد فأصاب فهو كفاف لا أجر له ولا وزر عليه. اهـ.

(انظر: تقسير اللر المنثور للسيوطي ج٢/ ٥٠٨) وتقسير الدكتور/ محمد محسن ج٤)

#### تفسير الآية: (48)

وَ قَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْغَيْنِ وَالْأَنْفَ وَاللَّانِقُ وَاللَّانِقُ وَاللَّانِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولْئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالأَنفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنَ بِالْأَذُنَ بِالْأَذُنَ بِالْأَذُنَ بِالْأَذُنَ بِالْأَذُنَ بِاللَّهُ فَى قُولُ الله – وَالسِّنَ بِالسَّنِ وَالْجُرُوحَ قَصَاصٌ ﴾ : أخرج ابن جرير، والبيهقى في سننه في قول الله – تعالى – : ﴿ أَنَّ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ ﴾ قال : تفقا العين ﴿ وَالْعَيْنَ بِالْمَنْفِ ﴾ قال : تقلع باللنف ﴿ وَالسِّنَ بِالسِّنِ ﴾ قال : تقلع باللنف ﴿ وَالسِّنَ بِالسِّنِ ﴾ قال : تقلع بالسن ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ قال : وتقتص الجراح بالجراح . . اهـ.

وقال سعيد بن المسيب (ت ٩٤هـ): كتب الله ذلك على بنى إسرائيل فهذه الآية لنا ولهم . . اهـ . اهـ .

﴿ فَمَن تَصَدُّق بِهِ فَهُو كَفَارةٌ لَهُ ﴾: قال ابن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٧هـ): قال رسول الله ﷺ: ﴿ الرجل تكسر سنه ، أو يجرح من جسده فسيعفو عنه فيحط خطاياه بقدر ما عفا من جسده: إن كان نصف الدية فنصف خطاياه ، وإن كان ربع الدية ، فربع خطاياه ، وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه ، وإن كانت الدية كلها فخطاياه كلها » . اهد .

#### تقسير الآية: (44)

قال الله - عالى - ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدُقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلا تَتْبِعْ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَ لَكُلّ جَعَلْنَا مِنكُم شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّه لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لَيَبْلُوكُمْ فِي لَكُلّ جَعَلْنَا مِنكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللّه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلْفُونَ ﴾ .

### معاني المُفردات :

﴿ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ : اختلف المفسرون في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال:

أولا: قال ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ): المهيمن: الأمين، والقرآن أمين على كل كتاب قبله . . اهد. (انظر: تفسير الدر المتور للسيوطرج٢/٢٥)

ثانياً: وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: مؤتمنًا عليه. . اهـ. (تعر: نفير البنويج٢/٢٤)

ثالثًا: وقال مجاه بن جبر (ت ١٠٤هـ): نبينا محمد ﷺ مؤتمن على القرآن، والمهيمن: الشاهد على ما قبله من الكتب. اهـ. (انظر: ننـــر الله المتور للسوطرج ١٣/٢٠)

﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: احكم بينهم يا رسول الله بحدود الله . اهـ.

﴿ لِكُلَّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾: اختلف الـمفــرون في تأويل ذلك على قولين:

الأول: قال ابن عباس -رضى الله عنهما- ومجاهد بن جبر (ت١٠٤هـ) والحسن البصرى (ت١٠٤هـ) : معنى ذلك: سبيلا وسنة، فالشرعة والمنهاج: الطريق الواضح، وأراد الله بهذا أن الشرائع مختلفة، إذ لكل أهل ملة شريعة. . اه.

والثانى:قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): الخطاب للأمم الثلاثة: أمة «موسى» عليه السلام -، وأمة «محمــد » عليه السلام -، وأمة «محمــد » عليه السلام المادة شريعة، والإنجيل شريعة، والقرآن شويعة». . اهـ. (تطرنسير البنويج٢/٢)

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ : قال البغوى في تفسيره: على ملة واحدة » . . اهـ .

### تفسير الآيتين؛ (٤٩-٥٠)

وَنَالَ الله - نَعَالَى -، ﴿ وَأَنَ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهُواَءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَولَوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿ فَي الْفَحَكُمْ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ .

# \* سبب نزول هاتين الآيتين:

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: قال كعب ابن أسيد، وعبد الله بن صوريا، وشاس بن قيس: اذهبوا بنا إلى «محمد» للعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه فقالوا: يا «محمد» إنك عرفت أنا أحبار يهود وأشرفهم وسادتهم، وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بينسنا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم، ونؤمن بك ونصدقك، فأبى ذلك، فأنزل الله -عز وجل - فيهم: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ يوقنون ﴾ . . اهد . (انظر: اسبب النزول للواحدي ص ٢٠٠، واسب النزول للنيخ الناضي م ٢٠، وتفسير الدر السنور للسوطن ج ١٣/٢، وتفسير الدكتور/ محمد محسن ج ١٠

### الناسخ والمنسوخ:

أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) قال: نسخ من هذه السورة: ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ﴾ [الماندة: ٤٢].

فكان النبى عَلَيْهُ مخيرًا حتى أنزل الله: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ فأمر رسول الله عَلَيْهُ أن يحكم بينهم بما في كتاب الله. . أهد. (الطر: المنور السوطى ٢٠٢٤/٢ معانى المفردات:

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ : قال البغوى : المراد: اليهود. . اهـ. (انظر: نفسر البغوى ج٢٤/٢٤]

﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ : قال قـتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : هذا في قـتيل اليهود، وإن أهل الجاهلية كان يأكل شديدهم ضعيفهم، وعزيزهم ذليلهم . . اهـ . الهود، وإن أهل الجاهلية كان يأكل شديدهم ضعيفهم ، وعزيزهم ذليلهم داله المتوريد السوطيج٢ / ٢٥٤

وأخرج البخارى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله عَلَيْنُهُ: أبغض الناس إلى الله مبتغ في الإسلام سنة جاهلية. . اه.

(انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطيج٢/ ٢٤٥]

#### نفسير الآية: (٥١)

رقال الله - تعالى -. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أُولْيَاءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَولَهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ .

### \* سبب النزول: "

أخرج ابن إسحاق في سبب نزول هذه الآية وما بعدها أن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت (بنو قينقاع) رسول الله على تشبث بأمرهم عبد الله ابن سلول وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله على وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم - وكان أحد بني عوف بني الخزرج - وله من حلفهم ممثل الذي كان لهم من عبد الله بن أبي فخلعهم إلى رسول الله على وقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين،

وأبرأ إلى الله ورسوله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم، وفيه وفي عبد الله بن أبى نزلت الآيتان من المائدة إلى قوله: ﴿ قَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُّ الْغَالِبُونَ ﴾ . . اهـ.

(انظر: أسياب النزول للشيخ القاضي ص٩٣، وتفسير الدر المنثور للسيوطيج٢/ ٥١٥، وتقسير الدكتور/ محمد محبسن ج؟]

#### تفسير الآية: (٥٢)

رَقَالِ الله - تَعَالَى - ﴿ فَتَرَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِي فِي قُلُوبِهِم مُّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾.

#### معاني المفردات:

﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): هم المنافقون في مصانعة اليهود، وملاحاتهم، واسترضاعهم أولادهم إياهم.

﴿ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبُنَا دَائِرَةٌ ﴾: قال مسجاهد بن جبر معنى ذلك: أن تكون الدائرة لليهود بالفتح حينئذ.

﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر أى : على الناس عامة . فيصبحوا أى : المنافقون ﴿ عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنِفُسِهِمْ ﴾ : من شأن اليهود نادمين . . اهم . فيصبحوا أى : المنافقون ﴿ عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنِفُسِهِمْ ﴾ : من شأن اليهود نادمين . . اهم . (الطر: نشير الدرالدتور السيوطي ٢/١٥، ونسير الدكتور المندميسن عا

#### تنسير الآية (٥٤)

رَقَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتُدَّ مِنكُمْ عَن دِينِه فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقُومٍ يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِين يُجَاهِدُونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لُومَةَ لائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾.

### معاني المقردات :

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ : قال عياض الأشعرى: لما نزلت: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ قال رسول الله ﷺ: «هم قوم هذا وأشار إلى أبى موسى الأشعرى» . . اه. .

﴿ أَذِلَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ : قال ابن جريح عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك : رحماء بينهم .

﴿ أَعِزْةً عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ : قال ابن جريح معنى ذلك : أشداء على الكافسرين . ه. . ه. . أهبُ وَنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ : قال ابن جريح معنى ذلك : يسارعون في الحرب . . اهـ . اهـ . الله: قبير الله المتور للسيوطي ١٨/٢٠]

﴿ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لا لِم ﴾ : قال أبو ذر الغفارى (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) : أمرنى رسول الله عليه المساكين، وأن أدنو منهم، وأن لا أنظر إلى من هو فوقى، وأن أصل رحمى وإن جفانى، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت العرش، وأن أقول الحق وإن كان مرّا، ولا أخاف فى الله لومة لائم، وأن لا أسال الناس شيئًا. . اه.

(اتظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ١٨ ه، وتفسير الذكتور/ محمد محبسن ج٤]

### تفسير الآية: (٥٥)

وقال الله-تعالى-:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكَعُونَ ﴾ .

### \* مسبب نزول هذه الآية:

أخرج الطبراني في الأوسط عن عمار بن ياسر (رضى الله عنه - قال: وقف بعلى ابن أبي طالب - رضى الله عنه - سائل وهو راكع في صلاة تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله على في في في في في في في السبي الله هذه السائل، فأتى رسول الله على أصحابه ثم قال: "من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه». اهد.

[النظر: أسباب النزول فلواحدى ص ٢٠١٠ وتقسير القرطبي ج ٢٠٣٠ ، وتقسير الدر المندور للسبوطي ج٢/ ١٩٠٠. وتقسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

#### تفسير الآية: (٥٧)

رَقَالِ اللهَ – نَعَالِی – ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دينكُمْ هُزُوا وَلَعِبَا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) قال: كان رفاعة ابن زيد بن التابوت، وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقا، وكان رجال من المسلمين يوادونهما، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دينكُمْ هُزُواً ولَعبًا ﴾ . . اه.

[انظر أسباب النزول للواحدي ص ٢٠٢، وتفسير البغوي ج٢/ ١٨. وتفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٥٢١ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

#### تفسير الآية: (۵۸)

وقال الله-تعالى-، ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقَلُونَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوا ولَعِبًا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) : كان رجل من المنصارى بالمدينة إذا سمع المنادى ينادى: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أحرق الله الكاذب، فدخل خادمه ذات ليلة من الليالى وهو ناثم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت واحترق هو وأهله. . اهه. الليالى وهو ناثم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت واحترق هو وأهله . . اهما النظر: تفسر البنوىج ١٨١٤، وتفسر الدر المتور للسوطىج ١٨١٤

وقال القرطبي في تفسيره: معنى ذلك: إن اليهود كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون تجهيلا لأهلها، وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها.

#### نفسير الآية: (٥٩)

وقال الله - تعالى -، ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخوج ابن إسحاق عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): قال: أتى رسول الله على نفسرمن يهسود فيهم: أبو ياسر بن أخطب، ونافع بن أبى نافع، وغازى بن عمرو، وزيد بن خالد، وإزار بن أبى إزار فسألوه عمّن يؤمن به من الرسل؟ قال: «أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون». فلما ذكر «عيسى» - عليه السلام - جحدوا نسوته وقالوا: لا نؤمن بعيسى، فأنزل الله: ﴿ قُلْ يَا أَهْلُ الْكِتَابِ هَلُ تَنقَمُونَ مِنّا ﴾ . . اهد.

[انظر: أسباب النزول للواحدي ص٣٠٣، وتقسير القرطبي ج٦/ ١٩١١ وتقسير البقوي ج٢/ ٤٨، تفسير الدر المنتور للسيوطي ج٢/ ٢٧٥، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤/ ١٠٥

#### تفسير الآية: (٦٠)

وَ الله الله الله الله الله الله الله عَلْ أَنْبَئُكُم بشُرُ مَن ذَلكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّه مَن لَعَنهُ اللّه وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شُرِّ مَكَانًا وأَضَلُ عَن سُواءِ السَّبِيلِ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ قُلْ هَلْ أُنْبِكُكُم بِشَرِّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّه ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ). معنى قول الله – تعالى – : ﴿ مَثُوبَةً عِندَ اللّه ﴾ : ثوابا عند الله . اهد.

﴿ مَن لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ﴾ : أخرج الإمام مسلم عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ)، قال سئل رسول الله عليه عن القردة

والخنازير أهى مما مسخ الله؟ فقال: «إن الله لم يهلك قومًا، أو يمسخ قومًا فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قبل ذلك». . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المناور للسيوطي ج٢/ ٢٧ه، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

#### تنسير الآية، (٦١)

وَقَالِ اللهِ صَعَالِى ﴿ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنًا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴾ .

#### المعنى:

### تنسير الآيتين، (۲۲-۲۳)

وَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مَنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ ۖ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلُهِمُ السَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ . الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ﴾ : قال عـبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) : هؤلاء اليهود. . اهـ.

[الظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي ج٢/ ٥٦٤]

﴿ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): هم الفقهاء، والعلماء. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المناور للسيوطي ج٢ / ٢٥]

﴿ لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما -: حيث لم ينهوهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت . . اه.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطيج ٢/ ٥٢٤، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جاء]

#### نفسير الآية؛ (١٤)

والالله-نعالى-، ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلّت أَيْديهِم ولُعنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانَ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مَنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ كُلَّمَا أُوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَقَالُتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغُلُولَةً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) و الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) و قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : إن الله - تعالى - كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا، وأخصبهم ناحية، فلما عصوا الله في النبي «محمد» وكلي وكذبوا به كف الله عنهم ما بسط عليهم من السعة فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء: يد الله مغلولة أي محبوسة ومقبوضة من الرق، نسبوه إلى البخل، ولما قال فنحاص هذه المقالة ولم ينهه الآخرون ورضوا بقوله أشركهم الله فيها. . اه.

[انظر: تفسير البغوي ج ٢/ ٥٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

﴿ غُلْتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ : قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ٣١١هـ) : لما قال اليهود ذلك أجابهم - تعالى - فقال: أنا الجواد وهم البخلاء، وأيديهم هي المغلولة الممسوكة . . اهـ . اهـ .

﴿ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ﴾: قال البغوى في تفسيره: عذبوا بما قالوا، فمن لعنهم أنهم مسخوا قردة وخنازير، وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا وفي الآخرة بالنار. . اهر.

﴿ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُم مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ . قال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ) : حملهم حسد نبينا «محمد» ﷺ ، والعرب على أن تركوا القرآن ، وكفروا بنبينا «محمد» ﷺ ودينه ، وهم يجدونه مكتوبًا عندهم . . اهـ.

[انظر: تقسير الدر المناور للسيوطي ج٢/ ٥٢٦]

﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) و الحسن البصري (ت١١هـ) : القي الله بين اليهود والنصاري العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . . اهـ ،

﴿ كُلُما أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّه ﴾: قال قـتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): أولئك أعداء الله اليهود: كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله، فلن تلقى اليهود ببلد إلا وجدتهم من أذلة أهله، ولقد جاء الإسلام حين جاءهم وهم تحت أيدى المجوس وهم أبغض خلق الله. . اهـ. الشر؛ نسير الدر العتور للسيوش ج٢٦/٢٥]

وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): كلما أجمعوا أمرهم على شيء فرقه الله، وأطفأ نارهم، وقذف في قلوبهم الرعب. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ح٢/ ٢٥، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج١]

### تفسير الآية: ( (٦٦)

وقال الله - تعالى - ﴿ وَلُو ۚ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مَنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مُنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ .

### مغاني المقردات:

﴿ وَلُو ۚ أَنَّهُم ۚ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾: قال قـتادة بن دعامـة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: ولو أن أهل الكتاب آمنـوا بما أنزل الله على نبينا «مـحمد» ﷺ، واتقـوا ما جرم الله – تعالى – . . اهـ.

﴿ وَلُو ۚ أَنَهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ ﴾ : قال مـجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) معنى ذلك : أما إقامتهم التوراة والإنجيل : فالمراد العـمل بهما . وأما ومـا أنزل إليهم من ربهم : فالمراد : الإيمان بالنبى «محمد» ﷺ ، وبما أنزل عليه : وهو القرآن .

﴿ لِأَكُلُوا مِن فَوْقِهِم ﴾: فالمراد: إرسال المطر عليهم. وأما ﴿ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾: فالمراد: لأنبت الله لهم من الأرض من الرزق ما يغنيهم.

وأما ﴿ مَنْهُمْ أُمَّةً مُّقْتَصِدَةً ﴾: فالمراد: مسلمة أهل الكتاب. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسبوطى ج٢/ ٥٢٧) وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جاء]

#### تنسير الآية، (٦٧)

وقال الله - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَغْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ .

### معاني المفردات:

قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): لما نزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ قال النبي ﷺ: «يارب إنما أنا واحد كيف أصنع ليجتمع على الناس؟» فنزلت: ﴿ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢٨/٢٥]

﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾: قالت اعائشة المؤمنين (رضى الله عنها - صماعة عنها الله عنها الله عنها الله عنها الناس الناس الله عنها الله عنها الناس النا

[انظر: تقبير الدر المتثور للسيوطى ج٢/ ٥٢٩، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

#### تفسير الآية، (۲۸)

وَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْء حَتَىٰ تُقيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) قال: جاء رافع ابن حارثة، وسلام بن مشكم، ومالك بن الصيف، ونافع بن حرمة فقالوا: يا «محمد» ألست تزعم أنك على ملة «إبراهيم» ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها حق من الله؟ فقال النبى على الله ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوا للناس فبرئت من أحداثكم».

قالوا: فإنا نأخذ مما في أيدينا فإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك. فأنزل الله فيهم: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزلَ إِلَيْكُم مَن رَبَّكُمْ ﴾ . . اهـ .

[انظر: أسباب النزول للشيخ القاضي ص ٩٠، وتفسير الدر المنثور للسيوطي ٢٠ / ٣٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج؟]

#### تفسير الآيتين ، (٧٨-٢٩)

وقال الله - تعالى - ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْاً وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مَّنكُو ٍ فَعَلُوهُ لِبَنْسِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مَّنكُو ٍ فَعَلُوهُ لَبَنْسٍ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ .

المعنى: أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ) قال : قال رسول الله عليه : "إن بنى إسرائيل لما عملوا الخطيئة نهاهم علماؤهم تعزيراً، ثم جالسوهم وآكلوهم وشاربوهم كأن لم يعملوا بالأمس خطيئة، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلسوب بعضهم على بعض، ولعنهم على لسان نبى من الأنبياء "ثم قال رسول الله عليه : "والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر، ولتأطرنهم على المحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، وليلعنكم كما لعنهم " . . اه. .

تم بعوى الله وتوفيقه تفسير الجزء السادس من القرآق الكريم ويليه بعوى الله - تعالى - وتوفيقه تفسير الجزء السابع من القرآق الكريم

### تفسير الآية: (٨٢)

رِقَالِ الله – نِعَالَى –، ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشُرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبُهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسَيسينَ ورُهْبَانَا وَأَنَهُمْ لا يَسْتَكْبَرُونَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَلَتَجِدُنَّ أَقْرَبَهُم مُودَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ﴾: قال: قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): هم أناس من أهل الكتباب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به «عيسى» – عليه السلام – يؤمنون به وينتهون إليه، فلما بعث الله نبيه «محمدًا» عليه صدقوا وآمنوا به وعرفوا أن ما جاء به من الحق، أنه من الله، فأثنى الله عليهم بما تسمعون. . اهد.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ ﴾: قال قطرب محمد بن المستنير (ت ٢٠٦هـ): القس والقسيسين: العالم بلغة الروم . . اهـ .

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطى ج٢/ ٥٣٩، وتفسير الدكتور/ محمد محسن ج١]

﴿ وَرُهْبَانًا ﴾ وأحدهم راهب والرهبان: العباد أصحاب الصوامع.

### تفسير الآية: (٨٢)

وَالِ الله - يَعَالَى -، ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْوِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَوَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت٦٨هـ) : المراد: النجاشى وأصحابه: قرأ عليهم جعفر بن أبي طالب -رضى الله عنه - ﴿ كَهيقه صُ سورة مريم: فما ذالوا يبكون حتى فرغ جعفر من قراءته ، . اه. . اهد. ﴿ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ : قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: المراد بالشاهدين: أمة نبينا محمد عَلَيْنَةً .

وفى رواية : يقصدون بالشاهدين: نبينا «محمد» ﷺ وأمته أنهم قد شهدوا له أنه بلغ الرسالة، وشهدوا للمرسلين أنهم قد بلغوا رسالات ربهم. . اه.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/٢٤، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن ج١]

### تفسير الآية: (٨٧)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية:

قال البغوى في تفسيره: قال أهل التفسير: ذكر النبي وكالله الناس يوماً ووصف القيامة فرق له الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من أصحابه في بيت عشمان بن مظعون الجمحى وهم: أبو بكر الصديق، وعلى بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأبو ذر الغفارى، وسالم مولى أبي حذيفة، والمقداد بن الأسود، وسلمان الفارسي، ومعقل بن مقرن، وعشمان بن مظعون - رضى الله عنهم أجمعين وتشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح، ويجبوا مذاكيرهم، ويصوموا الدهر، ويقوموا اللهل ولا يناموا على الفرش، ولا يأكلوا اللحم والودك، ولا يقربوا النساء والطيب، ويسيحوا في الأرض.

فبلغ ذلك رسول الله على فأتى دار عثمان بن مظعون فلم يصادفه فقال لامراته : أم حكيم بنت أبى أمية واسمها: الخولاء: «أحق ما بلغنى عن زوجك وأصحابه؟».

فكرهت أن تكذب رسول الله ركي وكرهت أن تبدى على زوجها فقالت: يارسول الله إلى الله والله وال

فقال رسول الله والله والنه والله والنه والله والنه والته والنه والنه والته والنه وا

### تفسير الآية: (٨٩)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أُوسَطَ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَفَّارَتُهُ إَطْعَامُ عَشَرَة مُسَاكِينَ مِنْ أُوسَطَ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْوِيرُ رَقَبَة فَمَن لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ ثَلَاثَة أَيَامٍ ذَلكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاخْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

# \* سبب نؤول هذه الآية :

أخرج ابن جرير عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: لما نزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المالدة: ٨٧]. آ

#### معاني المفردات:

﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) : هما

الرجلان يتبايعان يقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذا، ويقول الآخر: والله لا أشتريه بكذا؟ . . اهد. الطر: تنسير الدر المتور للبوض ٢٤/١٥٥، وتنسير الدكتور/ معمد معيسن ج١١٤

﴿ وَلَكِن يُواَخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ ﴾ قال قـتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: ما تعمدتم فيه المآثم فعليكم فيه الكفارة . . اهـ . وانظر: نسر السرالسور السيوطرج ١٢٧٥٥]

﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةً مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ : أخرج ابن ماجه عن ابن عباس (رضى الله عَلَيْكُمْ بصاء من ابن عباس (رضى الله عَلَيْكُمْ بصاء من ابن عباس (رضى الله عَلَيْكُمْ بصاء من بر . اهد. [تطر: نسبر الدر المنور السيوطى ٢/٢٥٥] تمر ، وأمر الناس به ، ومن لم يجد فنصف صاع من بر . اهد. [تطر: نسبر الدر المنور السيوطى ٢/٢٥٥]

وعن على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ) في معنى ذلك قال: يغديهم أو يعسشيهم: إن شئت خبزا ولحمًا، أو خبزًا وزيتا، أو خبزا وسمنا، أو خبزا وتمرا. اهد.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- في قول الله - تعالى - :

﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ قال: ليس بأرفعه ولا أدناه. .

وفي رواية عنه: من عسركم ويسركم . . اهـ . الظر: نفـــر الدر المتور للسوطىج٢/٥٥٣]

﴿ أَوْ كِسُوتُهُمْ ﴾ : عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها- ت٥٨هـ) عن النبي عَلَيْقَ قال : «عباءة لكل مسكين» . . اهـ .

﴿ أَوْ تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾: وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): لا يجـزي الأعمى، ولاالمقعد في الرقبة. . اهـ.

(الغلر: تفسير الشر المنثور للسيوطيج؟/ ١٥٥]

عن ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة بن اليمان (ت ٣٦هـ): يا رسول الله نحن بالخيار؟ قال: «أنت بالخيار: إن شئت أعتقت، وإن شئت كسوت، وإن شئت أطعمت، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات». . اهـ.

﴿ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) المراد: اليمين العمد . . اهـ .

﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ : قال سعيد بن جبير : المراد : لا تعمدوا الأيمان الكاذبة . . اه.

#### تفسير الآيتين: (٩٠-٩١)

وقال الله - معالى - ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّه وَعَن الصَلاة فَهِلَ أَنتُم مَنتهُونَ ﴾ .

# \* سبب نزول هاتين الآيتين:

أخرج الإمام أحمد عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ). قال: حرمت الخمر ثلاث مرات: قدم رسول الله على المدينة وهم يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله عليهما؟ فأنزل الله:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ [المائدة: ٢١٩].

فقال الناس: ما حرم علينا وإنما قال: «فيهما إثم كبير الوكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلّى رجل من المهاجرين وأم أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فأنزل الله أغلظ منها:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [الساء: ٤٣]

فكان الناس يشربون حتى يأتى أحدهم الصلاة وهو مغتبق، ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعْلَكُمْ تُقْلَحُونَ ﴿ يَهَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلُ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ .

فقالوا: انتهيئا يأ رينا . . أهد. انظر: تفسير الدر المتور للسيرطن ج١/ ١٥٥، ونفسير الدكتور/ محمد محبسن ج١٤

قال أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ): كنت ساقى القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فنادى مناد فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ فخرجت وقلت: هذا مناد ينادى: ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لى: اذهب فأهرقها.

قال: فجرت في سكك المدينة . . اهد. [انظر: نفسر الدر المتور السبوطي ج٢/١٧٠]

عن ابن عمر (رضى الله عنهما- ت٧٣هـ): قال: قال رسول الله والعن الله لعن الخمر، ولعن غارسها، ولعن شاربها، ولعن عاصرها، ولعن مؤويها، ولعن مديرها، ولعن ساقيها، ولعن حاملها، ولعن آكل ثمنها، ولعن باثعها». . اهد.

﴿ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) : الأنصاب: حجارة كانوا يذبحون لها .

«والأزلام»: قداح كانوا يقتسمون بها الأمور.. اهـ. [انظر: نفسر الدر المنور للسيوطيج\*/٢٦٥] فسير الآية:(٩٥)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذُوا عَدْل مَنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَة أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُّوقَ وَبَالَ أَمَّرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقَمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامِ ﴾.

### معاني المفردات:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدُ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما الله عنهما حدم عن قتل الصيد في هذه الآية وأكله . اه. - ص ١٨ هـ) معنى ذلك: نهى الله المحرم عن قتل الصيد في هذه الآية وأكله . اه. - ٢٨ هـ) الطر: نسير الدر المبتود السيوطن ج٢/٧٥٠]

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قول الله - تعالى -:

﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءً مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ : قال: `إذا قتل المحرم شيئًا

من الصيد حكم عليه فيه: فإن قتل ظبيًا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن قسل إبلا ونحوه فعليه بقرة، فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكينًا، فإن لم يجد صام ثلاثين يومًا، فإن قتل نعامة أو حمار وحشى أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينًا، فإن لم يجد صام ثلاثين يومًا، والطعام مد يشبعهم . . اه.

[انظر: تغسير الذر المسئور للسيوطى ج٢/ ٧٧٥]

﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلَ مِنكُمْ ﴾: قال البغوى في تفسيره معنى ذلك: يحكم بالجزاء رجلان عدلان وينبغى أن يكونا فقيهين ينظران إلى أشبه الأشياء من النعم فيحكمان به . [انظر: نفير البنويج ٢٤/١، ونفسر الدكور/ معدميسج ٤٤]

﴿ أُوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مُسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صَيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾: قال البغوى في تفسيره: اختلف الفقهاء في معنى ذلك على أربعة أقوال:

أولا: قال أبو زكريا الفراء (ت ٢٠٧هـ): العدل بفتح العين: المثل من غير جنسه، وأراد به أنه في جزاء الصيد مخير بين أن يذبح المثل من النعم فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم، والدراهم طعامًا فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد من الطعام يومًا، وله أن يصوم حيث شاء لأنه لا نفع فيه للمساكين.

ثانيًا: وقال الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ): إن لم يخرج المثل يقوم الصيد ثم يجعل القيمة طعامًا فيتصدق به، أو يصوم.

ثالثًا: وقال الإمام أبو حنيفة (ت ١٥٠هـ): لا يجب المثل من النعم بل يقوم الصيد فإن شاء صرف تلك القيمة إلى شيء من النعم، وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به، وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر، أو صاع من شعير يومًا.

رابعًا: وقال النخعى إبراهيم بن يزيد الكوفى (ت ٩٥هـ) جنزاء الصيد على الترتيب والآية حجة لمن ذهب إلى التخيير . . اه.

[الظر: تقسير البغوى ج٢/ ٦٥، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

### نفسير الآية، (٩٦)

وتال الله-تعالى-، ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْه تُحْشَرُونَ ﴾ .

### معاني المفردات :

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ : قال البغوى في تفسيره: اختلف العلماء في تأويل ذلك على أربعة أقوال:

الأول: قال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٢٣هـ): «صيده»: ما صيد، ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾: ما رمى به البحر.

والشانى: قال أبو هريرة (رضى الله عنه-ت٥٩هـ) و «ابن عباس (رضى الله عنهما-ت٢٠هـ):

«طعامه» : ما قذفه الماء إلى الساحل ميتا.

والثالث: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت١٠هـ) : «طعامه»: المالح منه .

الرابع: قال مجاهد بن جبر (ت١٠٤هـ): «صيده»: طريه، والطعامه»: مالحه. . اهـ.

[انظر: تفسير البغويج٢/ ٦٦، وتفسير الذكتور / محمد محيسن ج٤]

﴿ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): «السيارة»: اهل الأسفار، وأجناس الناس كلهم . . اهـ .

﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾: قال البغوى في تفسيره: صيد البحر حلال للمحرم كما هو حلال لغير المحرم، أما صيد البر فحرام على المحرم في الحرم.

«والصيد»: هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله. . اهـ.

[انظر: تفسير البغوي ج٢/ ١٧، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج٤]

#### تفسير الآية: (٩٧)

رقال الله - نعالى - ، ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قَيَامًا لَلنَّاسِ وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَدُّيَ وَالْقَلائدُ ذَلكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَوَامَ ﴾: قال مجاهد بن جـبر (ت ١٠٤هـ) : سميت كعبة : لتربيعها، والعرب تسمى كل بيت مربع كعبة . اهـ. النفر: نسرالبنويج٢٦٨/٢

وقال البغوى: في تفسيره: سميت كعبة: لا رتفاعها من الأرض، وأصلها من الخروج والارتفاع، وسمى الكعب كعبًا: لنتوثه وخروجه من جانبي القدم.

وقال: سمى البيت الحرام؛ لأن الله - تعالى - حرمه، وعظم حرمته، ففى الحديث الذى رواه البخارى: أن النبى ﷺ قال: «إن الله - تعالى - حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، . . اهد.

﴿ قِيَامًا لِلنَّاسِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك: قيامًا لدينهم، ومعالم لحجهم. وفي رواية: معنى ذلك: أن يأمن من توجه إليها. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المناور فلسيوطي ج٢/ ٥٨٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ﴾: قال: معنى ذلك: حواجز أبقاها الله في الجاهلية بين الناس، فكان الرجل لو فعل كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول، ولم يقرب. وكان الرجل لو لقى قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه. وكان الرجل لولقى الهدى مقلدًا وهو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقربه. وكان الرجل لولقى الهدى مقلدًا وهو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقربه. وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر حمته ومنعته من الناس. وكان إذا نفر تقلد قلادة من الناس حستى يأتى أهله حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية . . اهد.

#### تفسير الآية: (١٠٠)

وتال الله - تعالى - ، ﴿ قُل لا أَيْ يَسْتُوي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَا تَقُوا اللّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفُلحُونَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ قُل لاَ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّبِّبُ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: اختلف العلماء في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): ﴿ الْحَبِيثُ وَالطَّيِبُ ﴾: الحرام والحلال. والثاني: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ):

﴿ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ﴾: الكافر والمؤمن.

والثالث: قيل: المطيع والعاصى. ثم استطرد قائلا: والصحيح أن اللفظ عام فى جميع الأمور: فالخبيث من هذا كله لا يفلح ولا ينجب، ولا تحسن له عاقبة وإن كثر، والطيب وإن قل نافع جميل العاقبة. فالخبيث لا يساوى الطيب: فالطيب يأخذ جهة اليمين، والخبيث يأخذ جهة الشمال، والطيب فى الجنة، والخبيث فى النار. . اهد.

### تفسير الآية، (١٠١)

وَقَالَ الله - يَعَالَى-، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾.

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ) قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «يأيها الناس كتب الله عليكم الحج». فقام عكاشة بن محصن الأسدى فقال: أفى كل عام يا رسول الله؟

فقال: ﴿ أَمَّا إِنِّي لُو قُلْتُ نَعُمْ لُوجِبِتَ ، وَلُو وَجِبِتَ ، ثُمَّ تُرَكَّتُمْ لَصْلَلْتُمْ ، اسكتوا

عنى ما سكت عنكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾ . . اهر.
[انظر: تفسير الدر المنثور الليوطي ٢/ ١٢٥، وتغيير الدكتور/ محدميسن عا

#### تفسير الآية: (١٠٣)

وقال الله-تعالى-:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةً وَلا سَائِبَةً وَلا وَصِيلَةً وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّه الْكَذَبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ ﴾ .

### المعنى:

أخرج الأئمة البخارى، ومسلم، والنسائى عن سعيد بن المسيب (رضى الله عنه - تعه - عنه - البحيرة البحيرة التى يمنع درها للطواغيت ولا يحلها أحد من الناس. «والسائبة»: كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء.

«والوصيلة»: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثي، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالاخرى ليس بينهما ذكر.

الوالحامى ا: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فسإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت، وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي . . اهد. [القر: نصر الدالمتور للسوطيج ١٠٥٠]

وعن ابن مسعسود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) عن النبى على قال: «إن أول من سيب السوائب، وعبد الأصنام: أبو خزاعة عسمرو بن عامر وإنى رأيته يجر أمعاءه في النار» . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي ج٢/ ٥٩٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسر ج٤]

﴿ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : لا يعقلون تحريم الشيطان الذي يحرم عليهم . . اه. . [الفر: المتور المتور المتور المتولى ٢٠/٧/٥ ونشير الدكور/ محمد مجسن على المتور المتو

#### تفسير الآية: (١٠٥)

وِقَالِ الله صَعَالِ – ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينِ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّه مَرْجَعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنبَّئُكُم بِمَا كَنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

### معاني المفردات :

قال القرطبى فى تفسيره: قال علماؤنا: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب أن يحذر منه: وهو حال من تقدمت صفته ممن ركن فى دينه إلى تقليد آبائه وأسلافه . . اه.

﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرِّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾: قال ابن المبارك: هذا خطاب لجميع المؤمنين فكأن الله - تعالى - قال: ليأمر بعضكم بعضًا، ولينه بعضكم بعضًا فيهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب . . اه.

وقال سعيد بن المسيب (ت ٩٤هـ): معنى ذلك: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟. . اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي ج٦/ ٢٢٢، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

#### تفسير الآيتين؛ (١٠٦-١٠٧)

وقال الله - نعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانَ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ طَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانَ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ طَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مَّ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدَ الصَّلاةِ فَيُقْسَمَانِ بِاللّهِ إِنَّ ارْتَبْتُمْ لاَ فَأَصَابَتْكُم مَّ مَصَيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدَ الصَّلاةِ فَيُقْسَمَانِ بِاللّهِ إِنَّ الْآثَمِينَ ﴿ لَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَمَنَ الاَّتَمِينَ ﴿ لَا نَكُتُمُ شَهَادَةً اللّهِ إِنَّا إِذًا لَمَنَ السَّتَحَقَّ عَلَيْهِمُ فَإِنْ عُتُرَكُ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقًا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ اللّهِ لِنَا إِنَّا إِنَّا إِذًا لَمِنَ اللّهِ لَتَهَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ اللّهُ لَتُهَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الطَّالِمِينَ ﴾.

### \* سبب نزول هاتين الآيتين:

# \* سبب نزول الآية (١٠٦):

ما روى أن تميم بن أوس الدارى، وعدى بن زيد قد خرجا من المدينة للتجارة إلى أرض الشام وهما نصرانيان ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلمًا فلما قدموا الشام مرض بديل فكتب كتابًا فيه جميع ما معه من المتاع وألقاه في جوالقه ولم يخبر صاحبيه بذلك، فلما اشتد وجعه أوصى إلى تميم وعدى وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله.

ومات بديل ففت متاعه وأخذا منه إناءً من فضة منقوشًا بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال فضة فغيباه ثم قضيا حاجتهما فانصرفا إلى المدينة فدفعا المتاع إلى أهل البيت. ففتشوا وأصابوا الصحيفة وفيها تسمية ما كان معه، فجاءوا تميما وعديا فقالوا: هل باع صاحبنا شيئًا من متاعه؟ قالا: لا، قالوا: فهل اتجر تجارة؟ قالا: لا، قالوا: هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: لا، فقالوا: إنا وجدنا في متاعة صحيفة فيها تسمية ما معه، وإنا قد فقدنا منها إناء من فضة مموها بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال من فضة، قالا: ما ندرى إنما أوصى لنا بشيء فأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه وما لنا علم بالإناء.

فاختصموا إلى النبي ﷺ فأصرا على الإنكار وحلفا. فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْكُمْ ﴾ . . اهـ . الطر: ضرابنويج٢/١٧، رنسر الدكور/ معدمينج٤٤

# \*سبب نزول الآية (١٠٧):

لما نزلت الآية رقم (١٠٦) صلى رسول الله على صلاة العصر ودعا تميما وعديا فاستحلفهما عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئًا مما دفع إليهما فحلفا على ذلك، وخلى رسول الله على شبيلهما، ثم ظهر الإناء.

وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أنه وجد بمكة ، فقالوا: إنا اشتريناه من تميم وعدى فبلغ ذلك بنى سهم فأتوهما فى ذلك فقالا: إنا كنا قد اشتريناه منه ، فقالوا لهما: ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع شيئًا من متاعه؟ 

#### معانى المفردات :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَان ذَوَا عَدْلُ مِنْكُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ٦٨ هـ): معنى ذلك: هذا لمن مات وعنده المسلمون أمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين.

﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ﴾: قال ابن عباس: هذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين أمره الله بشهادة رجلين من غير المسلمين.

﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾: قال ابن عباس معنى ذلك: إن أرتيب بشهادتهما استحلفا بالله بعد الصلاة: ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلا . . اه.

﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِنْمًا ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما- معنى ذلك: إن اطلع على أن الكافرين كذبا قام الأوليان فحلفا أنهما كذبا، وذلك أدنى أن يأتى الكافران بالشهادة على وجهها. . اهم.

[انظر: تغسير الدر المتثور للسبوطي ج٢/٣٠٣: وتقسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

#### تفسير الآيتين: (١٠٩--١١٠)

وتال الله - عالى - ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجَبْتُمْ قَالُوا لَا عَلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ يَا عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكَتَابَ وَالدَّبِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكَتَابَ وَالْمَحْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَة الطَيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الأَكْمَةُ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ

كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سَخُرٌ مُبِينٌ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ يَوْمُ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى الآية: أن الرسل أنزلهم الله منز لا ذهلت فيه العقول، فلما سئلوا قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. . اهـ. انظر: تفسير الدر المثور للسوطن ٢٠٧/٠ وتفسير الدكتور/ معدمين عنا

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾: عن أبى موسى الأشعرى -رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة دعى بالأنبياء وأممهم، ثم يدعى بعيسى فيذكره الله نعمت عليه فيقر بهما يقول: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك» ثم يقول:

﴿ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُونِي وَأُمِّي إِلْهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [المالدة:١١٦].

فينكر أن يكون قال ذلك، فيؤتى بالنصارى فيسألون؟ فيقولون: نعم هو أمرنا بذلك. فيطول شعر «عيسى» حتى يأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده، فيجاثيهم بين يدى الله مقدار ألف عام حتى يوقع عليهم الحجة، ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار». . اهد.

﴿ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) :

أرسله الله وهو ابن ثلاثين سنة فمكث في رسالته ثلاثين شهرا ثم رفعه الله - . . اه. . اه. . اه. . اه. .

### تنسير الآيتين: (۱۱۱–۱۱۲)

وقال الله - نعالى -. ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَا وَاشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلَمُونَ ﴿ آَنَ السَّمَاءِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِل عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّن السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ﴾: قال قـتادة بن دعامـة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: الهـمهم وقـذف في قلوبهم، وليس بـوحى نبوة، والوحى وحـيـان: وحى تجيء به الملائكة، ووحى يقذف في قلب العبد. . اهـ.

[انظر: تغسير اللو المتئور للسيوطى ج٢/ ٢٠٩]

﴿ هُلُ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ). معنى ذلك: هل يطيعك ربك إن سألته، فأنزل الله عليهم مائدة من السماء فيها جميع الطعام إلا اللحم، فأكلوا منها. . اه.

[انظر: تفسير اللم المنثور للسيوطيج٢-٢٦، وتفسير الدكتور/ محمد محبسنج٤]

#### تفسير الآيتين، (١١٤-١١٥)

وال الله - معالى - ، ﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمُّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءَ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوْلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مَنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ خَيْلَ فَالَ اللَّهُ أَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوْلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مَنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ خَيْلَ فَالَ اللَّهُ إِنّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنّي أَعَذَبُهُ عَذَابًا لاَ أَعَذَبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ .

### معاني المفردات :

﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمُّ رَبَّنَا أَنزِلُ عَلَيْنَا مَالِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوْلِنَا وَآخِرِنَا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ). معنى ذلك: نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه المائدة عيدًا لأولنا وآخرنا: أي نعظمه نحن ومن بعدنا. . اهد. اليوم الذي أنزلت فيه المائدة عيدًا لأولنا وآخرنا:

﴿ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي أَعَذَبُهُ عَذَابًا لَأَ أَعَذَبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ : قال البغوى في تفسيره: المراد: عالمي زمان «عيسي» - عليه السلام - فجحدوا وكفروا بعد نزول المائدة فمسخهم الله - تعالى - قردة وخنازير . . اهـ.

[أنظر: تفسير البنوي ج ٢/ ٧٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

#### تفسير الآية: (١١٦)

وَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لَلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بَحَقَ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَكَ أَنت عَلاّمُ الْغُيُوبِ ﴾.

#### معاني المفردات:

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ٢ ٣ ١ ٣هـ) معنى ذلك: والناس يسمعون فأقر له بالعبودية على نفسه فعلم من كان يقول في «عيسى» ما كان يقول إنه كان يقول باطلا . . اهد .

﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ : قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت١١٦هـ) : النفس عبارة عن جملة الشيء وحقيقته والمعنى: تعلم يا الله جميع ما أعلم من حقيقة أمرى، ولا أعلم حقيقة أمرك إنك أنت علام الغيوب ما كان وما يكون. . اهـ.

### تفسير الآية: (۱۱۸)

وقال الله-نعالى- ﴿ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

#### المعنى:

أخرج الأثمة أحمد، والنسائي، والبيهقي في سننه عن أبي ذر الغفاري -رضى الله عنه - قال صلى رسول الله عليه للله فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: ﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾. فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت؟

فقال: «إنى سألت ربى الشفاعة لأمتى فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله من لايشرك بالله شيئًا».. اه..

[انظر: تفسير الدو المتثور للسيوطي ج٢/٦١٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج١]

\* \* \*

تم بعوق الله وتوفيقه تفسير سورة المائدة ويلى خلك بإذق الله - تعالى - تفسير سورة الأنعام أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب



# بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة الأنعام تقديم

سورة الأنعام ١٦٥ آية.

قال الثعلبي: سورة الأنعام مكية إلا ست آيات فإنها نزلت بالمدينة وهي:

﴿ وَمَا قُدُرُوا اللَّهَ حَقُّ قَدْرِهِ ﴾ رقم ٩١ - إلى آخر ثلاث آيات.

و ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ رقم ١٥١ - إلى آخر ثلاث آيات . . اهـ . [انظر: نفسير الفرطيم ج٠/٢٤٦]

وقال ابن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٣هـ): قال رسول الله على:

«نزلت سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون الف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد». . اهد.

(انظر: تقسير الدر المتور للميوطيج٢/٣، وتضير الدكتور/ محمد محيسنج١)

اللؤلؤ المتشور - سورة الأبعام

وقال الله - تعالى - ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنَّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بربَّهِمْ يَعْدُلُونَ ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٨٦هـ) : افتتح الله الخلق بالحمد فقال: ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ . وختمه بالحمد فقال: ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقّ وَقَيلَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [الزمر: ٧٥] . . اهـ.

﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ ﴾: قال القرطبى في تفسيره: أخبر الله عن قدرته وعلمه وإرادته فقال: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ ﴾: أي اخترع وأوجد وأنشأ. والخلق يكون بمعنى الاختراع، ويكون بمعنى التقدير، وكلاهما مراد هنا وذلك على حدوثهما، فرفع السماء بغير عمد وجعلها مستوية من غير أود، وجعل فيها الشمس والقمر آيتين، وزينها بالنجوم، وأودعها السحاب والغيوم علامتين.

وبسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات، وبث فيها من كل دابة آيات، وجعل فيها الحبال أوتادًا، وسبلا فحجاجا، وأجرى الأنهار والبحار، وفجر فيها العيون من الأحجار دلالات على وحدانيته، وعظيم قدرته، وأنه هو الله الواحد القهار.

(الطر: على وحدانيته، وعظيم قدرته، وأنه هو الله الواحد القهار.

وبين بخلقه السموات والأرض أنه خالق كل شيء. . اهـ. ﴿ الطَّرْ: تَسْبُرُ الْعُرْضُ جَا ١٢٤٧]

وقال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ): أخذرسول الله على بيدى فقال: «خلق الله - عيز وجل - التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق الخلق «آدم» - عليه السلام - بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». . اهد.

## تفسير الآية، (٢)

وذال الله – تعالى ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجِلًا وَأَجِلٌ مُسمَّى عِندهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردا ت :

﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ﴾ : قال القرطبي في تفسيره : في معنى ذلك قو لان :

أحدهما: وهو الأشهر وعليه من الخلق الأكثر:

أن المراد: «آدم» - عليه السلام -، والخلق نسله، والفرع يضاف إلى أصله فلذلك قال: خلقكم بالجمع فأخرجه مخرج الخطاب لهم إذ كانوا ولده.

وهو قول الحسن البصري، وقتادة بن دعامة وغيرهما.

والثاني: أن تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة ثم قلبها حتى كان الإنسان منها: ذكره النحاس. . اه. . اهم.

﴿ ثُمُّ قَضَىٰ أَجَلاً وَأَجَلُّ مُسَمًّى عِندَهُ ﴾ : في معنى ذلك قولان :

الأول: قيال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): الأجل الأول: من الولادة إلى الموت. والأجل الثاني: من الموت إلى البعث: وهو البرزخ.

والثاني: قال مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ): الأجل الأول: أجل الدنيا، والثاني: أجل الآخرة..اهـ.

## تفسير الآيات، (٣-٦)

رقال الله - نعالى - ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُواتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سَرِّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسَبُون ﴿ يَهُ وَمَا تَأْتِيهِم مَنْ آيَة مَنْ آيَات رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسَبُون ﴿ يَهُمْ أَلَيْهِمْ أَلَيْهِمْ أَلْبَاءُ مَا كَانُوا بِه يَسْتَهْزِءُون ﴿ وَهَا لَمْ يَعْلَمُ مَنْ قَرْنُ مَكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمُكِن لَكُمْ ﴿ وَهِ اللَّهُ يُوا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنُ مَكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمُكِن لَكُمْ

وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مَّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدهمْ قَرْنًا آخَرينَ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرْكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكُسِبُونَ ﴾ :

قال القرطبي: في تأويل ذلك قولان:

الأول: وهو الله المعظم والمعبود في السموات وفي الأرض.

الثاني: وهو الله المنفرد بالتدبير في السموات وفي الأرض. العراصة العرام ١٢٠١/٦

﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مُلْرَارًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): معنى ذلك: متتابعات في أوقات الحاجات. ، أهـ.

## تفسير الآية: (٧)

وَقَالَ الله - عَالَى - ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سحْرٌ مُبِينٌ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية:

قال مقاتل بن حيان البلخى (ت ١٠هـ): نزلت هذه الآية فى النضر بن الحارث، وعبد الله بن أمية، ونوفل بن خويلد قالوا: يا «محمد» لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله، وأنك رسوله. فأنزل الله - عز وجل -: ﴿ وَلَوْ نَزُلْنَا عَلَيْكَ كَتَابًا ﴾ . . اهـ. [الله: السب النزول للواحدى ص١٦٥]

# معاني المفردات:

قال القرطبي في تفسيره: هذه الآية جواب لقولهم: ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخْرُف مِنَ السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيَكَ حَتَىٰ تُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ ﴾ [الإسراء: ٩٣]. . اهـ. الهر ترقّیٰ في السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِیَكَ حَتَیٰ تُنزِلَ عَلَیْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ ﴾ [الإسراء: ٩٣]. . اهـ. العربية العربية

﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قَرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) معنى ذلك: يقول الله - تعالى -: لو نزلنا من السماء صحفا فيها كتاب فلمسوه بأيديهم لزادهم ذلك تكذيبا . . اهـ . العرب العراسيوس المرابي المسور السيوس ١٨/٣

# تفسير الآيتين ، (٨-٩)

وَقَالَ اللهُ مَعَالِي ﴿ وَقَالُوا لَوْ لا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لا يُنظَرُونَ ﴿ وَلَوْ اللهُ مَا كَاللهُ مَا كَاللهُ مَا كَاللهُ مَا كَاللهُ مَا يَلْبَسُونَ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكُا لَقُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لا يُنظَرُونَ ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): معنى ذلك: لأهلكوا بعذاب الاستئصال لأن الله أجرى سننه بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله في الحال . . اهـ.

قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : لو أنزل الله ملكًا ثم لم يؤمنوا لعجل الله لهم العذاب ولم يؤخروا طرفة عين . . اهـ .

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة.

﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ﴾: قال ابن عباس معنى ذلك: لخلطنا عليهم ما يخلطون . . اه. .

## تفسير الآية، (١٠)

قال الله - نعالى -، ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن المنذر عن محمد بن إسماق (ت ٢٩٠٠) قال: مر رسول الله عليه الوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، وأبي جهل بن هشام.

فهمزوه واستهزءوا به، فغاظه ذلك، فأنزل الله: ﴿ وَلَقَد اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قُبُكَ ﴾ . . اهـ. الهمزوه واستهزءوا به، فغاظه ذلك، فأنزل الله: ﴿ وَلَقَد السَّوْطِي ؟ / ٩، وتغير الديور المعدمعين جا]

# تفسير الآيتين، (١٤-١٥)

وقال الله - تعالى -: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلَيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِي أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ولا تَكُونَنَ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلَ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصِيتُ رَبِي عَذَابٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

# معاني المفردات:

﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًا ﴾: قال القرطبي في تفسيره: لما دعوا النبي ﷺ إلى عبادة الأصنام أنزل الله هذه الآية: أى قسل يا رسول الله إلى هؤلاء الكفار: ﴿ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا ﴾: ربا ومعبودًا، وناصرًا دون الله – تعالى –؟..اهـ.

﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : أخاف هنا بمعنى أعلم . . اهـ .

## تفسير الآية، (١٩)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرِّآنُ لِأُنذَرَكُم به وَمَن بَلَغَ أَنْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَع اللَّهِ آلهَةً أُخْرَىٰ قُلَ لاَّ أشهدُ قُل إِنما هُو إِلهٌ واحِدٌ وإِنَّنِي برِيءٌ مَمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ .

# \* صبنب نزول هذه الآية :

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: جاء النحام ابن زيد، وقردم بن كعب، وبحرى بن عمرو فقالوا: يا «محمد» على ما تعلم مع الله إلها غيره؟ فقال رسول الله على الله إلا الله بذلك بعثت وإلى ذلك أدعوا.

فأنزل الله: ﴿ قُلُ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ﴾ . ، اه.

## معاتي المفردات :

﴿ قُلْ أَيُ شَيْءِ أَكْبَرُ شَهَادَةً ﴾: قال منجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): أمر الله نبينا «محمدًا» عَلَيْهُ أَن يَسْأَلُ قَرِيشًا أَى شَيء أكبر شهادة؟ ثم أمره أن يخبرهم فيقول: «الله شهيد بيني وبينكم». . اهد. النفر: تسير الدراستور للسول ج١/٢٠، رنسير الدكور/ معدمسن ج١٠)

﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لَأُنذرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تمالى - : ﴿ وَمَن بَلَغَ ﴾ : قال : من بلغه هذا القرآن فهوله نذير . . اهم.

وعن ابن عباس -رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: "من بلغه القرآن فكأنما شافهته به، ثم قرأ: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَيُّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ﴾ " . . اه . . اه . . اه . . اه . . الم التوريس الدرالمتور لليوطى ١٣/٣]

وأخرج الإمام البخارى عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٦٥هـ) عن النبي عَلَيْهُ قال: «بلغوا عن ولو آية، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النارة. . اهم.

# تفسير الآية، (٢٦)

قال الله – تعالى –،

﴿ وَهُمْ يَنْهُولُ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

قال القرطبى فى تفسيره: روى أهل السير: أن النبى على كان قد خرج إلى الكعبة يوما وأراد أن يصلى فلما دخل فى الصلاة قال أبو جهل - لعنه الله -: من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته؟ فقام ابن الزبعرى فأخذ فرثا ودما فلطخ به وجه النبى على ما نفسل النبى على من صلاته ثم أتى عمه [أبا طالب] فقال: يا عم ألا ترى إلى ما فعل بى فقال أبو طالب: من فعل هذا بك؟ فقال النبى على القوم فلما الزبعرى فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشى معه حتى أتى القوم فلما

رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون، فقال أبو طالب»: والله لئن قام رجل جللته بسيفى فقعدوا حتى دنا إليهم فقال: يا بنى من الفاعل بك هذا ؟ قال: عبد الله ابن الزبعرى فأخذ أبو طالب، فرثا ودما فلطخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء لهم القول. فنزلت هذه الآية: ﴿ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ﴾ . اه.

[انظر: تفسير القرطبي ج ٦/ ٢٦١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج ٤]

# تفسير الآية، (۲۸)

قال الله - تعالى - ﴿ بَلُ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ بَلُ بَدَا لَهُم مًا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن الله بن عبد الرحمن الاحرة التي افتروها في الدنيا . . اهم الاحرة التي افتروها في الدنيا . . اهم الاحرة التي افتروها في الدنيا . . اهم الاحراد المرابع الدرالمول على المرابع المر

رقال الله - تعالى -، ﴿ قَدْ خَسَرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلْقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا ﴾: قال أبو سعيم الخدرى -رضى الله عنه-: قال رسول الله عنها: قال الحسرة أن يرى رسول الله عنها: قال: قال: قال: قال: قال: قال: الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم من الجنة في الجنة فتلك الحسرة ، . اهم. التقريض المراد المسروب المراد الم

﴿ عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): معنى ذلك: على ما ضيعنا من عمل الجنة .

وفى قول الله - تعالى -: ﴿ وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ﴾: قال السدى: ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح، أسود اللون، منتن الريح، عليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره فإذا رآه قال له: ما أقبح وجهك!

قال: كذلك كان عملك قبيحًا، قال: ما أنتن ريحك! قال: كذلك كان عملك منتنا، قال: كذلك كان عملك منتنا، قال: ما أدنس ثيابك! قال: إن عملك كان دنسا، قال: من أنت؟ قال: أنا عملك. قال: فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له: إنى كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات فأنت اليوم تحملني فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار، فذلك قول الله: «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم». . اهد.

(انظر: نفسير الدر المنتور للسيوطي ج٣/ ١٧]

# تفسير الآية: (٣٣)

رِقَالِ الله - عَمَالِي -، ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَآيَاتِ اللَّهِ يَجْحُدُونَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الترمذي عن على (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ) قال: قال أبو جهل للنبي على الله : إنا لا نكذبك، ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله:

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحُدُونَ ﴾ . . اهـ.

[انظر: تفسير اللر المتثور للسيوطى ج٣/ ١٧، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج١٤]

# تفسير الآية؛ (٣٦)

رِنالِ الله - نعالى -. ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَيْ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : هذا مثل المؤمن سمع كتاب الله فانتفع به وأخذ به وعقله فهو حي القلب حي البصيرة . . اهـ . المؤمن سمع كتاب الله فانتفع به وأخذ به وعقله فهو القلب حي التقلب الله المتور الليوس ع ١٩/٢]

﴿ وَالْمُوتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) والحسن البصرى (ت ١٠٤هـ) : هم الكفار بسمنزلة المسوتي في أنهم لا يعقلون، ولا يصغون إلى حجة . . اه. .

[انظر: تفسير القرطبي ج٦/ ٢٦٩، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن ج١]

## تفسير الآية: (٣٨)

وَ الله الله الله الله الله الله فَهُ وَمَا مِن دَابَّةً فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجِنَاحَيْهِ إِلاَ أُممٌ أَمْنَالُكُم مَا فَرَّطُنَا فِي الْكَتَابِ مِن شَيْءً ثُمَّ إِلَىٰ رَبِهِمْ يُحْشُرُونَ ﴾ .

# معانى المقردات:

﴿ إِلاَ أُمَمُ أَمْثَالُكُم ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: أصناف مصنفة تعرف بأسمائها: فكل جنس أمة: فالطير أمة، والهوام أمة، والذباب أمة، والسباع أمة إلخ، تعرف بأسمائها مثل بنى آدم يعرفون بأسمائهم . . اه.

[انظر: تفسير البغوي ج٢/ ٩٠]

﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِهِم يُحْشَرُونَ ﴾ : قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت٩٥هـ) معنى ذلك : يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة : البهائم، والدواب، والطير، وكل شيء، فيقتص للجماء من القرناء ثم يقول : كوني ترابا، فحينتذ يتمنى الكافر ويقول : ياليتني كنت ترابا» . اهـ. (نظر: نسر النويج١/٥٠، ونسر الديرر/ معدموريد)

# تفسير الآية، (٤٤)

رتال الله - تعالى -، ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَىٰ إِذَا فَرحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلسُونَ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عـنهما – ت ٦٨هـ) معنى ذلك: تركوا ما ذكروا به. . اهـ.

[انظر: تقسير الدر المتنور للسيوطي ج٣ / ٢٢]

وأخرج الإمام أحمد عن عقبة بن عامر عن النبى على قال: "إذا رأيت الله يعطى العبد في الدنيا وهو مقيم على معاصيه، فإنما هو استدراج"، ثم تلا رسول الله على فلما نسوا ما ذُكرُوا به فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطيج٣/ ٢٢، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جاء]

## تفسير الآيتين: (٥١-٥٢)

وقال الله – تعالى –:

﴿ وَأَنذَرْ بِهِ الذِينِ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلَيٍّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةَ وَالْعَشِيَ يَرِيدُونَ وَجَهَهُ مَا عَلَيْهِم مَن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مَن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مَن الظَّالِمِينَ ﴾ .

# \* سبب نزول هائين الآيتين:

أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) قال: مر الملأ من قريش على النبى الله وعنده صهيب، وعمار، وبلال، وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا المحمد أرضيت بهؤلاء من قومك من الله عليهم من بيننا، أو نحن نكون تبعًا لهؤلاء؟

اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فأنزل الله فيهم: ﴿ وَأَنذُرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ . . اهم.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي ح٢/ ٢٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج١]

## تفسير الآية: (۵۱)

وَالَ الله - نَعَالَ - ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبِّكُمْ عَلَىٰ نَفْسهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مَنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

## معاني المفردات:

﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمُّ تَابَ مِنْ بَعْدُهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ :

قال عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠ ١هـ): نزلت هذه الآية في الذين نهى الله - عـز وجل - نبيه «مـحـمدًا» والله عن طردهم، فـكان النبي والله والداهم بداهم بالسـبلام وقسال: «الحـمد لله الذي جـعـل في أمـتـي من أمـرنـي أن أبدأهم بالسلام». . اهـ.

﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) معنى ذلك : لا يعلم حلالا من حرام، فمن جهالته ركب الذئب . . اهـ.

[انظر: تفسيرالقرطبي ج٦/ ٢٨٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

## تفسير الآية: (٥٩)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ وَعَندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُو ﴾ : أخرج الإمامان : أحمد ، والبخارى عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ) : أن رسول الله ﷺ قال : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله ، ولا يعلم متى تغيض الأرحام إلا الله ،

ولا يعلم متى يأتى المطر أحد إلا الله، ولا تدرى نفس بأى أرض تموت إلا الله، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله - تبارك وتعالى -». . اهم. وانظر: نفسر الدر المتور للسوطرج ٢٨/٢]

﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَة إِلاَ يَعْلَمُها ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معتى ذلك: ما من شعرة على ساق إلا موكل بها ملك يعلم ما يسقط منها حين يحصيه، ثم يرفع علمه أعلم منه وهو الله - تعالى -.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطىج٣/ ٧٨، ونفسير الدكتور/ محمد محيسنج؟]

## تفسير الآية:(٦٠)

رِ وَالِ الله - نِعَالَى -، ﴿ وَهُو َ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فَيه لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسمَمًى ثُمَّ إِلَيْه مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

## معاني المفردات:

وقال منجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ١ هـ): أما وفاتهم بالليل: فمنامهم، وأما ﴿ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾ فمعناه: ما كسبتم بالنهار ﴿ ثُمَّ يَبْعُثُكُمْ فِيهِ ﴾: أي في النهار . ١هـ. العربية الدالمتور السيوطرج ٢٠ ٣٠، وتفسر الدكور/ معدمجنج؟!

## تفسير الآية: (٦١)

ونال الله - نعالى -. ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَخَدَكُمُ الْمُوْتُ تُوفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَهُو َ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ : قال القرطبي في تفسيره : معنى ذلك : فوقية المكانة والرتبة ، لا فوقية المكان والبجهة .

﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) : هم المعقبات من الملائكة يحفظونه ويحفظون عمله. الطر: نسبر الدر السور السور ١٣٠/١٥)

وأقول: يشهد لصحة هذا المعنى قول الله - تعالى - :

﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١].

﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ) : إن ملك الموت له رسل فيلي قبضها الرسل ثم يدفعونها إلى ملك الموت.

[أنظر: تفسير اللو المتثور للسبوطي ج٢/ ٢١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

#### تفسير الآية: (76)

رَ وَالَ الله - يَعَالَى ... ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مَن فَوْقَكُمُ أَوْ مَن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيِعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصرَفُ الآيَاتَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَه ﴾.

## معاني المفردات :

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَعْتُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقَكُمْ أَوْ مِن تَحْت أَرْجُلكُمْ ﴾ :

قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى قوله - تعالى - : ﴿ مِّن فَوْقِكُمْ ﴾: المراد: الصيحة، والحجارة، والريح.

﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾: قال المراد: الرجفة، والخسف، وهما عذاب أهل التكذيب. اه..

﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): المراد بالشيع: الأهواء المختلفة.

﴿ وَيُدِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾: قال معنى ذلك: يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب. . اهـ.

[انظر: تقسير الدر المتثور للسهوطي ج٢/ ٣١، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن ج؟]

## تفسير الآيات: (٢٦-١٨)

وال الله - نعال -، ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قُومُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿ الله عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿ الله عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿ الله لَكُلُ نَبًا مُسْتَقَرِ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ آيَاتَنَا فَكُلُ نَبًا مُسْتَقَرِ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ آيَاتَنَا فَكُمْ مَعْدَى يَخُوضُونَ فَي آيَاتَنَا فَلَا تَقْعُدُ بَعْد فَاعْرِضَ عَنْهُم حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثُ غَيْرِهِ وَإِمّا يُنسيننَكَ الشّيطانُ فَلا تَقْعُدُ بَعْد الذّكُرَىٰ مَعَ الْقُومُ الظَّالِمِينَ ﴿ آيَ ﴾ .

## معاني المفردات :

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ﴾: قال قستادة بن دعامة (ت١١٨هـ) معنى هذه الآية : نهى الله نبيه المحمداً ﴾ كانت الله يكذبون بها، فإن نسى فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين . اهـ.

[انظر: الدر المنثور للسيوطي ج٣/ ٢٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جاء]

وأقول: إذا كان النهي موجهًا إلى نبينا "محمد" عليه إلا أن أمته تبع له في ذلك الحكم.

# تفسير الآية: (٦٩)

وَالَ الله - تَعَالَى -، ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مَن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴾ .

# الناسخ والمنسوخ:

أخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى - : ﴿ وَمَا عَلَى اللَّهِ يَتَقُونَ مِنْ حَسَابِهِم مِن شَيْء ﴾ قال : هذه مكية نسخت في المدينة بقوله - تعالى - : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقُعُدُوا مَعَهُمْ حَتَىٰ يَخُوطُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مَثْلُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٠].

#### تفسير الآية: (٧٠)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكُرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيِّ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدَلْ كُلُ عَدْلِ لاَ يُؤخذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مَنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾.

# معاني المفردات:

﴿ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ﴾: قال مجاهد بن جبير (ت ١٠٤هـ) و «عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) و «الحسس البصري (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامية (ت ١١٠هـ): معنى ذلك: أن ترتهن، وتسلم للهلكة. . اهد. للا: نسير النرطي ج١٣/٧]

﴿ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لاَ يُوْخَذُ مِنْهَا ﴾ : قال قتادة بن دعامة معنى ذلك : لو جاءت بملء الأرض ذهبًا لم يقبل منها . أهد. النظر: الدوللسورللسوطنج ١٠١٠، وتنسير الدكور/ محمد محسن/ج ١٤ الأرض

وأقول: يشهد لصحة هذا المعنى قول الله - تعالى -:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمَثْلُهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِلَيْهِ المائدةَ: ٢٦].

# تفسير الآية: (٧١)

ونال الله - نعالى - ﴿ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْفَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى الْلَهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾. يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى النَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾.

# معاني المفردات:

و كَالَّذِي اسْتَهُوتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على طريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض، وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون اثننا فإنا على الطريق فأبي أن يأتيهم، فذلك مثل من تبعكم بعد المعرفة (بمحمد) والله مو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام. . اهد. [انظر: نفسر الدوالتور السوالية والسلام - هو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام . . اهد. [انظر: نفسر الدوالتور السوالية والسلام - المعدمة عند المعرفة معدمه الإسلام . . اهد.

# تفسير الآيتين: (٧٥-٧٦)

وقال الله - تعالى -، ﴿ وَكَذَلَكَ فُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ ﴿ فَكَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفَلِينَ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾: اختلف المفسرون في تأويل ذلك على قولين:

الأول: قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: ملك السموات والأرض، ولكنه بلسان النبطية: ملكوت. . اهـ.

والشاني: قبال منجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ١هـ) منعني ذلك: آيات: فنرجت له السموات السبع فنظر إلى ما فيهن حنى انتهى بصره إلى العرش، وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن . . اهد.

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكُبًا ﴾: قال زيد بن على: هو الزهرة . . اهـ. الله المتور للسوطىج ٢٠/٢]

﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُ الآفِلِينَ ﴾ : قال قستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى الآفلين » : الزائلين . ونسبر الدحور/ محمد مجسن ج٢٥ الآفلين » : الزائلين .

## تفسير الآيتين: (٢٨-٣٨)

وَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ آلِكَ ﴿ وَتَلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفُعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَشَاءُ إِنَّ رَبُكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ : أخرج الأثمة : أحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذي عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) قال : لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال : إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح - أي لقمان - :

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لفمان:١٣].

[انظر: تفسير الدر المتثور فلسيوطيج٣/ ٤٩]

إنما هو الشرك. . اهـ.

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ : قال أنس بن مالك (رضى الله عنه - عام ١٠٩هـ) : ذلك في الخصومة التي كانت بينه وبين قومه ، والخصومة كانت بينه وبين الجبار المسمى بالنمرود . . اهـ . العراضير المراهد المراهد عدد معدد عالى الجبار المسمى بالنمرود . . اهـ . العراضير المراهد المراهد عدد العراضير المراهد المر

# تفسير الآيتين: (۸۸–۹۰)

وقال الله - معالى - ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُونَةُ فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا هُؤُلاءِ فَقَدْ وَكُلِنَا بِهَا قُوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# معاني المفردات:

﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهـمـمـا - ت٦٨هـ) ومسجاهد بن جسبر (ت ٤٠١هـ) المسراد: كفار قريش، والمسلمون من المهاجرين والأنصار. . اهـ.

﴿ أُولَٰكُ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيهُدَاهُمُ اقْتَدَهُ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): قص الله على نبيه «محمد» والله على الله على نبيه «محمد» والله على الله على نبيه «محمد» والله على الله على الل

[انظر: تقسير الدر المتثور للسيوطيج؟ ٥٣]

﴿ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: معنى ذلك: قل لهم يا رسول الله لا أسألكم على ما أدعوكم إليه عرضا من عرض الدنيا. . أه-. الفر يا رسول الله لا أسألكم على ما أنظر: نفير الله المتور للبوطى ج٣/٣، ونفير الديور/ معدمجنج؟

## تفسير الآية: (41)

رَقَلَ الله - تَعَالَى -. ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكَتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لَلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمُتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقٌّ قَدْرِهِ ﴾: وقال مجاهد بن جبر (ت ٤ ١٠هـ) معنى ذلك: وما عظموا الله حق عظمته . . اهـ.

[انظر: نفسير الدر المثور للسيوطي ج٢/ ٥٣]

﴿إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشُرِ مِن شَيْءٍ ﴾: اختلف المفسرون في قائل ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: قال مجاهد بن جبر: قائل ذلك مشركو قريش.

الثاني: وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠ ١هـ) قائل ذلك: مالك بن الصف.

الثالث: وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): قائل ذلك فنحاص اليهودي . . اهـ.

[انظر: تفسير اللار المتاور للسيوطيج؟/ ٥٣) وتقسير الدكتور/ محمد محبسنج!]

﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ ﴾ : قال ابن عياس (رضى الله عنهما - ت ٢٨هـ) : قالت اليهوديا «محمد» أنزل الله عليك كتابا؟ قال: «نعم» قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتبا، فأنزل الله اقل يا «محمد» من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وهدى للناس». . اهـ. الطر: طبر المتور لليوطرج ١٣/١٥)

﴿ وَعُلَمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : هم اليهود آتاهم الله علمًا فلم يقتدروا به ، ولم يأخذوا به ، ولم يعملوا به ، فذمهم الله في عملهم ذلك . . اهد. انظر: تنسير الدر المعود السيوس ع ١١٥، وتنسير الدكور/ معمد معمد عملهم ذلك . . اهد.

# تنسير الآية، (٩٢)

وَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدَقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَهَنْ حَوْلُهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ . معانى المفردات:

﴿ مُصدَقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ : قال قتادة أي : من الكتب التي قد خلت قبله . . اه . . اه . . اه . . الله التنور المولى ٢٠ الله التنور المولى ١٠ الله التنور التنور

﴿ وَلَتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حُولَهَا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): ﴿ وَمَنْ حَولُهَا ﴾: من القرى إلى المشرق والمغرب، اه.

[أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ج٣/ ٥٥، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن ج1]

# تفسير الآية، (٩٣)

ونال الله - نعال - ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمُونِ بِمَا الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْديهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسكُمُ الْيَوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ .

# معاني المفردات:

# ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾:

قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): نزلت في عبد الله بن سعد ابن أبي السرح القرشي أسلم وكان يكتب للنبي را الله الله عليه: «سميعًا عليمًا» كتب «سميعًا عليمًا» فشك وكفر وقال: إن كان «محمد» يوحى إليه فقد أوحى إلى . . اه.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ج٣/ ٤٩]

﴿ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ﴾ : قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) والضحاك بن مزاحم (ت٥٠٠هـ) : معنى ذلك : بالعذاب، ومطارق الحديد. . اهـ.

[انظر: تفسّير القرطبي ج٧/ ٢٩، وتفسير الدكتور/ محمد محيس ج ٢٠]

## تفسير الآية: (٩٤)

قال الله - نعالى - ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فَيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) قال: قال النضر بن المحارث: سوف تشفع لى اللات والعزى . فنزلت: ﴿ وَلَقَدْ جَنْتُمُونَا فُرَادَىٰ ﴾ . . اهـ . المحارث: سوف تشفع لى اللات والعزى . فنزلت: ﴿ وَلَقَدْ بَعْتُمُونَا فُرَادَىٰ ﴾ . . اهـ . المحارث: الموالمة المعارد المعارد

## معاني المفردات:

عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٥هـ): أنها قرأت قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ فقالت «عائشة» - رضى الله عنها -: يا رسول الله واسوأتاه الرجال والنساء سيح شرون جميعًا ينظر بعضهم إلى سوأة بعض؟

فقسال رسول الله عليه: «لكل امرئ منهم يومـنذ شأن يغنيـه، لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض». . اهـ.

[انظر: تفسير الله المنثور للسيوطي ج٣/ ٥٩، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج؟]

## تفسير الآية، (٩٥)

وَقَالَ الله - يَعَالَى -. ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴾ .

# معاني المفردات:

# ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ﴾ :

قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: الله - سبحانه وتعالى - يشق الحبة عن السنبلة، والنواة عن النخلة فيخرجها منها. .اهـ. الله النفرانية وتعالى - يشق الحبة عن السنبلة، والنواة عن النخلة فيخرجها منها. .اهـ. النفرية ١١٧/٢٤

وقال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ١ ٣١هـ): معنى ذلك: الله يشق الحبة اليابسة، والنواة اليابسة فيخرج منهما ورقا أخضر. . اهـ.

[انظر: تفسير البغولي ج٢/١١٧]

﴿ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك: يخرج البشر الحي من النطفة الميتة من البشر الحي . . اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي ج٧/ ٣٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

## تفسير الآيتين: (٩٨ ، ٩٨)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلكَ تَقْديرُ الْعَلِيمِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّاللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللَّاللَّالِمُ

رنال الله - نعالى -، ﴿ وَهُو َ الَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةً فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَلْنَا الآيَات لقَوْم يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَجَعَلَ اللَّيلَ سَكَنًّا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) معنى ذلك : يسكن فيه كل طير ودابة . . اهـ .

﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتُودُعُ ﴾ : اختلف المفسرون في تأويل ذلك على أقوال أهمها ما يلى :

أولا: قال عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) معنى ذلك: فمستقر في الرحم إلى أن يولد، ومستودع في القبر إلى أن يبعث. . اهـ.

[انظر: تفسير البغوى ج٢/ ١١٨]:

ثانيًا: وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ) معنسى ذلك: فمستقر في أرحام الأمهات، ومستودع في أصلاب الآباء. . اهد. [الله: المالات الآباء . . اهد. [الله: المالات الآباء . . الهديم ١١٨/١]

# تفسير الآية: (٩٩)

وَنَالَ الله - تَعَالَى - هُو وَهُو اللّذِي أَنزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا لَنَخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكَبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعَهَا قَنْوَانٌ دَانِيَةٌ وجنات مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزِّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾.

# معاني المقردات:

﴿ وَمِنَ النَّخُلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) : معنى دانية : متدلية .

وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى دانيـة: قصار ملتزمة بالأرض، وفيه اختصار، ومعناه: من النخل ما قنوانها دانية، ومنها ما هي بعيدة.

كقوله - تعالى -: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سُرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرُّ ﴾ [النحل: ٨١].

والمراد: تقيكم الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدهما. . اهـ.

[انظر: تفسير البغوى ج ١١٨/٢، وتفسير الذكتور/ محمد محبسن ج ٤]

## تفسير الآية: (١٠٩)

رنال الله – تعالى –، ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَكِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآياتُ عندَ اللَّه وَمَا يُشْعَرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الأية :

## معاني المفردات:

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) : إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يمينه . . اهـ . اهـ . الطريق ١٠٢٢/١، ونسير الدكتور/ معدمين عا

ومعنى ﴿ جَهَّدُ أَيْمَانِهِمْ ﴾: بأغلظ الأيمان عندهم.

\* \* \*

تم بعوق الله وتوفيقه تفسير الجزء السابع من القرآق الكريم ويليه بعوق الله - تعالى - وتوفيقه تفسير الجزء الثامن من القرآق الكريم

## تفسير الآيات: (١١٣ – ١١٥)

وَالَ الله - نَالَ الله - نَالَ - ﴿ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْتَدَةُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمَنُونَ بِالآخِرَةَ وَلَيَرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ ﴿ آَلَكُ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُو اللَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكَتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنزَلٌ مُن رّبّكَ بِالْحَقّ فَلا تَكُونَنَ مَن الْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كُلُمتُ رَبّكُ صِدُقًا وَعَدْلاً لاَ مُبدَلَ لكلماتِه وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ .

# معاني المقردات :

﴿ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: لتميل إليه قلوب الكفار.

﴿ وَلِيَرْضَوْهُ ﴾ : قال : يحبوه . و﴿ وَلِيَرْضُوهُ وَلَيَقَتْرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ ﴾ قال : ليعملوا ما هم عاملون . . اهـ .

﴿ وَتَمَّتُ كُلُمتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ : قال قـتادة بن دعامـة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : صدقا فيما وعد، وعدلا فيما حكم. . اهـ. الظر: نسير الدرالمتور للبوطنج ١٧١/٢

﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : معنى ذلك : لا راد لقضائه، ولا مغير لحكمه، ولا خلف لوعده. . اهـ. انظر: تنسير البنوى ج٦/ ١٢٥

# تفسير الآيتين: (١١٨ – ١١٩)

وَهَا لَكُمْ أَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَا لَكُمْ أَلاً تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْ مَا عَلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُصَلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ اللهِ عَلَيْهِ عِنْهِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴾.

# \* سبب نزول هائين الآيتين وما بعدهما:

أخرج الأثمة: أبو داود، والترمذي وحسنه، والبزار عن ابن عباس (رضي الله

عنهما - ت ١٨هـ) قال: جاءت اليهود النبي ﷺ فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل ما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله:

﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الإنعام: ١٢١]. . اهـ.

[انظر: نفسير اللر المنثور للسيوطي ج٣/ ٧٤؛ وتفسير الذكتور/ محمد محيسن ج٤]

## تفسير الآية: (١٢١)

رِفَالِ الله - نِعَالِى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينِ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبد بن حميد عن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) قال: قال المشركون لأصحاب النبى ﷺ: هذا الذى تذبحون أنتم تأكلونه، فهذا الذى يموت من قتله؟ قالوا: الله، قالوا: في ما قتل الله تحرمونه، وما قتلتم أنتم تحلونه؟ فأنزل الله: ﴿ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُو اسْمُ الله عَلَيْهُ وَإِنَّهُ لَفُسْقٌ ﴾ . . اهـ . (عطر: غير الدر السور للسوطيج ١٨٧١)

# معانى المفردات:

﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ : اختلف العلماء في تأويل ذلك:

١ - فقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : الآية في تحريم الميتات وما
 في معناها من المنخنقة وغيرها.

۲ - وقال عطاء بن أبي رباح (ت ١١٥هـ): الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام . . اهـ . اهـ . الظر: غير النوي ٢٧٠/٢ ونفير الدكور/ معمد مجمد علي

قال البغوي في تفسيره:

اختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكن اسم الله عليها:

أولا: ذهب قوم إلى تحليلها: وروى ذلك عن ابن عباس (رضى الله عنهما - . ممال وهو قول الأثمة: مالك، والشافعي، وأحمد - رحمهم الله تعالى - . اللا: تنبر البنويج ١١٧/٧]

وأقول: هذا القول تؤيده الأحاديث الصحيحة منها ما يلى: أخرج عبد بن حميد عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: قذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك، . اه. .

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: من ذبح فنسى أن يسمى فليذكر اسم الله عليه وليأكل، ولا يدعه للشيطان إذا ذبح على الفطرة، فإن اسم الله في قلب كل مسلم . . اه.

ثانيًا: وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدًا لا تحل، وإن تركها ناسيًا تحل: حكى الخرقي من أصحاب الإمام أحمد أن هذا مذهب. وهو قول الشورى والأحناف. . اهم.

ثالثًا: وذهب قوم إلى تحريمها: سواء ترك التسمية عامدًا، أو ناسيًا:
وهو قول ابن سيرين، والشعبي واحتجوا بظاهر الآية. . اه. الطر: نسر البغوي المناهية عامدًا الله الله عنه لفسن في ذكر اسم غير الله، قال الله - تعالى -: ﴿ قُلُ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِنَيُ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَ أَن يَكُونَ مَيْتَةُ أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلُ لَغَيْرِ الله به ﴾ [الانعام: ١٤٥].

[انظر: تفسير البثوي ج٢/ ١٢٧، وتفسير الدكتور/ محمد محسنج؟]

## تفسير الآيتين، (۱۲۲ ~ ۱۲۳)

وَالَ الله - عَالَى - اللهِ أَو مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لِهُ نُورا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنَ مَثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتَ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةً أَكَابِرٌ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

# معاني المفردات:

﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ): هذا المؤمن معه من الله بينه بها يعـمل، وبها يأخذ، وإليها ينتهى وهى كتاب الله.

﴿ كَمَن مُثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مُنْهَا ﴾ : قال قتادة: ومـثل الكافر في ضلالته متحير فيها متسكع فيها لا يجد منها مخرجاً ولا منفذا. . اهـ. الطر: شهرالد المتور للميوطى ١٨١/٣٥ ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيها ﴾ :

١ - قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) المراد بأكابر مجرميها: العظماء.

٣ – وقيل المراد: الرؤساء، والعظماء.. اهـ. [انظر: نفسه الغرطبيج٠/ ١٥٢]

قال مجاهد: كانوا يجلسون على كل عقبة أربعة ينفرون الناس عن اتباع النبي الله كل عقب أربعة ينفرون الناس عن اتباع النبي كالله كل عقب الله النبي كالله كل عما فعل من قبلهم من الأمم السالفة بأنبيائهم . . اهـ . (الله: المراضر المرام المرام الأمم السالفة بأنبيائهم . . اهـ . (الله: المرام ا

رنال الله - نعالى ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدَيَهُ يَشْرَحْ صَدْرُهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ . .

## معاني المقردات:

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرُهُ لِلإِسْلامِ ﴾ : قال ابن مسعود (رضى الله عنه-ت ٣٢هـ) : قال رسول الله ﷺ : حين نزلت هذه الآية :

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ ﴾ قال: "إذا أدخل الله النور القلب الشرح وانفسح" قالوا: فهل لذلك من آية يعرف بها؟

قال: «الإنابة إلى دار الخلود، والتجافى عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت». . اهـ. الشيوش ٢٨٣/٣٥

﴿ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك : إذا سمع ذكر الله اشمار قلبه ، وإذا ذكر شيء من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك . . اهد.

﴿ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ :

۱ - قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): «الرجس»: هو الشيطان أى: يسلط عليه. . اهد.

٢ - وقال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ١ ٣١هـ): «الرجس»: اللعنة في الدنيا
 والعذاب في الآخرة . . اهـ .

# تفسير الآيتين: (١٢٧ - ١٢٨)

وقال الله - تعالى -

﴿ لُهُمْ دَارُ السَّلَامِ عَندَ رَبِّهِمْ وَهُو وَلَيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آلَهُ وَيَوْمُ يَحْشُرُهُمْ مَنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلَيَاؤُهُمْ مَنَ الْإِنسِ رَقَالَ أَوْلَيَاؤُهُمْ مَنَ الْإِنسِ رَقَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا رَبِّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بَبِعْضَ وَبَلَغْنَا أَجَلَنا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾.

# معاني المفردات:

﴿ لَهُمْ ذَارُ السَّلامِ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ): «السلام»: هو الله. «وداره»: الجنة. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المئور للسيوطي ج٣/ ٨٤؛ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جاء]

وسميت دار السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا .

وقيل: سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام، قال الله - تعالى -:

﴿ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ ﴿ إِنَّ سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٣-٢٢].

# ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ :

۱ - قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله - تعالى - أنهم يسلمون فيخرجون من النار . . اهـ. [تنز: نفسر البنويج٢٠١/٢]

٢ - وقال الزجاح إبراهيم بن السرى (ت ١١ ٣هـ): الاستثناء منقطع، وهذا يرجع إلى يوم القيامة: أى خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم،
 ومقدار مدتهم في الحساب. . اهـ. [تظر: تنبير الترطيج ٧/١٥، ونفسير الدكور/ معدميسنج٤]

#### تفسير الآية؛ (١٣٠)

وَالَ الله - نِعَالَى - ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسُلٌ مَّنَكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافرينَ ﴾ .

## معاني المقردات :

﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾: اختلف العلماء في أن الجن هل أرسل الله إليهم رسلا؟:

أولا: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): ليس في الجن رسل إنما الرسل من الإنس، والنذارة في الجن، وقرأ قول الله - تعالى -:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُواْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذرينَ ﴾ [الاحنان:٢٩].

[انظر: تفسير اللر المنثور للسيوطي ج٣/ ٨٦]

ثانيًا: وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): لما سئل عن الجن هل كان فيهم نبى قبل أن يبعث نبينا «محمد» عليه؟

فقال: ألم تسمع إلى قول الله - تعالى -: يا معشر الجن والإنس الم يأتكم رسل منكم يعنى بذلك أن رسلا من الإنس، ورسلا من البحن. . اه.

[انظر: تفسير اللبر المثور للسيوطى ج٢/ ٨١، وتفسير الدكتور/ محمد محسن ج١]

ثالثا: وقال محمد بن السائب بن بشو (ت ١٤٦هـ): كانت الرسل من قبل أن يبعث نبينا «محمد» عليه يبعثون إلى الجن والإنس،

ونبينا «محمد» ﷺ بعث إلى الإنس والجن كافة. العرب نغير البغويج٢/١٣١]

﴿ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ : قال مقاتل بن حبان (ت ١١هـ) : هذا حين شهدت عليهم الجوارح بالشرك وبما كانوا يعملون . .اهـ.

[انظر: تأسير القرطي ج٧/ ٥٥، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن ج٢]

وأقول: يشهد لصحة هذا المعنى قول الله - تعالى -:

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ إِنَّ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [نصلت:١٩-٢].

## تنسير الآية: (۱۳۲)

وَ الله - عَالِي - ﴿ وَلَكُلِّ دَرَجَاتٌ مَّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ .

# معاني المقردات :

﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مَمَّا عَمِلُوا ﴾: قال القرطبي في تفسيره: في هذا ما يدل على أن المطبع من الجن في الجنة، والعاصى منهم في النار كالإنس سواء، وهو أصبح ما قيل في ذلك فاعلمه. . اه.

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ): الخلق أربعة:

- ١ خلق في الجنة كلهم ..
- ۲ وخلق في الناركلهم، را 🔍
- ٣ ٤ وخلقان في الجنة والنار ، 🕝
- فأما الذين في الجنة كلهم: فالملائكة.
- وأما الذين في النار كلهم: فالشياطين.

وأما الذين في المُجنة والنار: قالجن والإنس، لهم الثواب وعليهم العقاب. . اهـ.. [انظر: نفس الدر المتور للسيوس ٢٧/٣. وتفسر الدكتور/ محمد معيسنج؟]

وقال الحسن البصرى (ت ١٠هـ): الجن ولد إبليس، والإنس ولد «آدم» – عليه السلام –: ومن هؤلاء مومنون، ومن هؤلاء مومنون، وهم شركاء في الشواب والعقاب: من كان من هؤلاء وهؤلاء مومناً فهو ولى الله، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو شيطان. . اهد.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي ج٣/ ٢٧، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج١]

## تفصير الآيتين: (١٣٥ - ١٣٦)

وقال الله - تعالى -، ﴿ قُلْ يَا قُومُ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتَكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿ وَ الْحَكُونُ لَهُ مَمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثُ وَالْأَنْعَام نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا للله بزعْمهم وَهَذَا لشُركَائنَا فَمَا كَانَ لَشُركَائهم فَلا يَصلُ إلى الله وما كان لله فَهُو يصلُ إِلَىٰ شُركَائهم سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما- (ت٦٨هـ) والحسن البصرى (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: على ناحيتكم.

وقال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ٣١١هـ): معنى ذلك: على تمكنكم في الدنيا . . اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي ج٧/ ٢٩]

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى الآية : وجعلوا لله من ثمارهم ، وماءهم نصيبا ، وللشيطان والأوثان نصيبًا ، فإن سقط من ثمرة ما جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه ، وإن سقط مما جعلوه للشيطان » .

## تفسير الآيتين؛ (١٣٧ - ١٣٨)

رتال الله - تعالى -: ﴿ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لَكَثِيرِ مَنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولادهم شُركَاؤُهُمُ لَيُرْدُوهُمْ وَلَيْلِبِسُوا عَلَيْهُمْ دَينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُوا هَذِهُ أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ حَجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرَمَتْ طَهُورُهَا وَقَالُوا هَذِهُ أَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمِ اللَّهُ عَلَيْهَا افْتراءً عَلَيْه سَيَجْزيهم بما كَانُوا يَفْترُونَ ﴾ .

## معاني المفردات:

# ﴿ وَلِيلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴾ :

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - معنى ذلك: ليدخلوا عليهم الشك في دينهم وكانوا على دين السماعيل» - عليه السلام - فرجعوا عنه بلبس الشياطين . . اهـ. الله: الله

﴿ لاَ يَطْعَمُهَا إِلاَ مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ ﴾: قال الـسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٦ هـ) معنى ذلك: يقولون: حرام أن نطعم إلا من شئنا. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٣/ ٩٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج 1]

# تفسير الآيتين: (١٣٩ – ١٤٠)

وقال الله – تعالى –،

﴿ وَقَالُوا مَا فَي بُطُونَ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لَلْأُكُورِنَا وَمُحرَّمٌ عَلَىٰ أَزُواجِنَا وَإِنْ يَكُن مَيْتَةَ فَهُمْ فَيهِ شُركاءً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ عَلَى قَدُ خَسِرَ اللَّذِينَ قَتْلُوا أَوْلاَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزُواجِنَا وَإِن يَكُن مُيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): وعامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ) وقتادة ابن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى ذلك: أرادوا أجنة البحائر والسوائب فما ولد منها حيا فهو خالص للرجال دون النساء، وما ولد ميتا أكله الرجال والنساء جميعا...اهـ. دينار انظر: نسير البنويج١٣٤/٢

﴿ قَدْ خُسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ : قال البغوى في تفسيره : نزلت في ربيعة ومضر، وبعض من العرب من غيرهم، كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبى والفقر . . اهـ .

# تنسير الآية؛ (١٤١)

وقال الله - نعالى -﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وَالنَّحْلَ وَالنَّحْلَ وَالنَّحْلَ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِها ۖ وَغَيْرَ مُتَشَابِه ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِه ۗ إِذَا أَثْمَرَ وَالزَّرُعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِها ۖ وَغَيْرَ مُتَشَابِها كُلُوا مِن ثَمَرِه ۗ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾.

# معانى المفردات:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مُعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٨هـ) : «المعروشات» : ما عرش الناس، «وغير معروشات» : ما خرج في الجبال، والبرية من الثمرات. . اهـ. العربة عن الثمرات . . اهـ.

﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ : قال سعد بن جبير (ت٩٥هـ) : كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، الرجل يعطى من زرعه: اليتامي والمساكين. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المئثور للسيوطي ج٣/ ٩٢]

وقال أبو العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ): كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة، ثم إنهم تباذروا وأسرفوا، فأنزل الله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الطر: عليه الدرالمتور لليوس ١٩٣/٣

## تفسير الآية، (١٤٢)

قال الله - نَعَالَى - ﴿ وَهِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَبِعُوا خُطُوات الشَّيْطَان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوِّ مَبْيِنَ ﴾ : قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ): الحمولة: ما حمل عليه من الإبل، والفرش؟: صغار الإبل التي لا تحمل ، اهـ.

[انظر: نفسير الدر المثور للسيوطيج٣/ ٩٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ؟]

#### تفسير الآية: (١٤٤)

وقال الله - تعالى - ﴿ وَمِنَ الْإِيلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذّ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنشَيْنِ أَمَّ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنشَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهداء إذْ وصَّاكُمُ اللّهُ بهذا فَمَنْ أَظْلَمُ ممّن أَظْلَمُ ممّن الله على الله كذبا ليُصِلُ النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ الله لا يهدي الْقَوْم الظَّالمِين ﴾ .

# معاني البمفردات:

﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : الأزواج الثمانية : من الإبل، والبقر، والضاّن، والمعز . الطر: نسر الد المتود للسوطى ١٩٠/٥٩ ﴿ قُلْ آللاً كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَ الأَنْفَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأَنْفَيَيْنِ ﴾ :

قال البغوى فى تفسيره: وذلك أنهم كانوا يقولون: هذه أنعام وحرث حجر، وقالوا: ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وحرموا البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، كانوا يحرمون بعضها على الرجال والنساء، وبعضها على الشاء دون الرجال. . اه.

## تفسير الآية: (١٤٥)

وَالَ الله - نعالى - ﴿ قُلَ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَيَّ مُحَرُّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَ أَلَّ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجُسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

#### معانى المفردات:

﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ : قال القرطبي في تفسيره:

أعلم الله - عز وجل - في هذه الآية بما حرم: المعنى: قل يا «محمد» لا أجد فيما أوحى إلى محرما إلا هذه الأشياء لا تحرمونه بشهوتكم.

والآية مكية ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات: المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، والخمر، وغير ذلك.

وحرم رسول الله ﷺ بالمدينة: أكل كــل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير . . اهـ .

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): أنه قرأ هذه الآية فقال: إنما حرم الله من الميتـة مـا يؤكل منها وهـو اللحم أما الجلد، والـسن ، والعظم، والشعـر، والصوف، فهو حلال. . اهـ. الهـ.

﴿ أَوْ دُمًا مَسْفُوحًا ﴾: قال قستادة بن دعامة (ت١١٨هـ): حرم الله الدم ما كان مسفوحا، فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به . . اهـ. [اخر: تفسر الدر المتور للسوطى ٢٥٧/٣]

وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): «الدم المسفوح»: الذي يهراق، ولا بأس بما كان منه في العروق. . اهـ. [انظر: نفير الدرالمترر للموطنج ١٥٧/٣]

وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: آكل الطحال؟ قال: نعم، قال: إن عامتها دم؟ فقال: إنما حرم الله الدم المسفوح. . اهـ.

[انظر: تفسير اللم المتثور للسيوطىج٣/ ٩٧؛ وتفسير الدكتور/ُ محمد محيسنجة]

#### تفسير الآية، (١٤٦)

رنال الله - نعالى - ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَاْيَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ .

#### معاني المفردات :

# ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرٍ ﴾:

۱ - قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ۱۸هـ): هو الذي ليس بمنفرج الأصابع أي: ليس بمشقوق الأصابع منها الإبل والنعام. . اهـ. [الطر: للسرالله المناور للسرطىج ١٠٠٠]

٢ - وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): كل شيء لم تفرج قوائمه من البهائم، وما انفرجت قوائمه أكلوه، ولا يأكلون البعير، ولا النعامة، ولا البط، ولا الوز، ولا حمار الوحش. . اهـ.

# ﴿ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ﴾ .

أخرج الأئمة: البخارى، ومسلم، وابن ماجه عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت٢٣هـ) قال: قال رسول الله على الله الله الله الله ود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها؟ . اهم. النفر: نسر الد المتور السوطرج ١٠٠/، ونسر الد تدرر معدميسنجا

﴿ إِلاَّ مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُما ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما-: المراد بذلك: ما علق بالظهر من الشحم . . اهـ .

﴿ أُوِ الْحُوايَا ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما- ومجاهد بن جبسر (ت٤٠١هـ): هو المبعر . . اهـ .

﴿ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾ : قال ابن عباس -رضى الله عنهـما- : المراد بذلك : الإلية اختلط شحم الإلية بالعصعص فهو حلال، وكل شحم القوائم، والجنب، والرأس، والعين، والأذن، يقولون: قد اختلط ذلك بعظم فهو حلال، إنما حرم عليهم شحم الكلية، وكل شيء كان كذلك ليس فيه عظم . . اه. النظر شير الد المناور السيول ج ١٠٠١/٢

﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ): إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة ببغيهم فشدد الله عليهم بذلك وما هو بخبيث.

[انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي ج٢/ ١٠١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج١]

#### تنسير الآية: (١٤٨)

قَالِ الله - تَعَالَى - ﴿ سَيُقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لِوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عَندَكُم مِنْ عَلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبِعُونَ إِلاَ الظَنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾.

## معاني المقردات :

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): هذا قـول كفار قريش. . اهـُـ.

﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ : قال القرطبي في تفسيره : هذا قول كفار قريش يريدون : البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام ، أخبر الله عن وجل - عما سيقولونه ، المعنى : لو شاء الله لأرسل إلى آبائهم رسولا فنهاهم الله عن الشرك ، وعن تحريم ما أحل لهم .

﴿ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظُّنُّ ﴾: في قولكم ذلك.

﴿ وَإِنْ أَنتُمْ إِلا تَخُرُصُونَ ﴾ : لتوهم ضعفتكم أن لكم حجة . . اه. .

[انظر: تفسير القرطبي ج٧/ ٨٤، ونفسير الذكتور/ محمد معيسن ج٤]

## تفسنير الآيات: (١٤٩ - ١٥١)

وَالَ الله - تِعَالَى - : ﴿ قُلُ فَلِلّهِ الْحُجّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَكُ اللّهُ مَوْمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلا تَشْهَدُ مَعهُمْ وَلا هَلُمْ شُهَدَاءَكُمُ اللّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلا تَشْهَدُ مَعهُمْ وَلا تَتَبعُ أَهْوَاءَ اللّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة وَهُم بِرَبَهِمْ يَعْدَلُونَ ﴿ وَ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَاللّهُ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَلا تَقْتَلُوا أَوْلا دَكُم مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ولا تَقْتَلُوا النّفُسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقُلُونَ ﴿ وَمَا بَطْنَ وَلا تَقْتُلُوا النّفُسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقُلُونَ ﴿ وَمَا يَعْلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### معاني المقردات:

﴿ قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: «الحجة البالغة»: التي تقطع عذر المحجوب، وتزيل الشك عمن نظر فيها، فحجة الله البالغة على هذا: تبيينه أنه الواحد، وإرساله الرسل والأنبياء، فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات، وأيد الرسل بالمعجزات، ولزم أمره كل مكلف.

فأما علمه ، وإرادته ، وكلامه فغيب لا يطلع عليه العبد إلا من ارتضى من رسول ، ويكفى في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمره الله به لأمكنه . . اهم. وينكفى في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أزاد أن يفعل ما أمره الله به لأمكنه . . اهم.

قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ): من سره أن ينظر إلى وصيمة بنبينا محمد ﷺ التى عليها خاتمًا فليمقرأ هؤلاء الآيات: ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ . . اهم. النظر: تنم الد المعرد للموطى ١٠٣/٣ عَلَيْكُمْ ﴾ . . اهم.

وعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عليه : «أيكم يبايعنى على هؤلاء الآيات الثلاث؟» ثم تلا: ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ الله ثلث آيات، ثم قال: «فمن وفي بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه». . اه.

﴿ وَلا تُقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِنْ إِمْلاقٍ ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما- معنى ذلك: خشية الفقر . . اهـ .

﴿ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما-كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر، ويستقبحونه في العلانية، فحرم الله الزنا في السر والعلانية. . اهـ. الهـ.

﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ﴾: قال سنعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ): المراد: نفس المؤمن التي حرم الله قتلها إلا بالحق . . اهـ. العرد السرالسرالسرالسرالية المراد المؤمن التي حرم الله قتلها إلا بالحق . . اهـ. العرب المؤمن التي حرم الله قتلها إلا بالحق . . اهـ العرب المؤمن التي حرم الله قتلها إلا بالحق . . اهـ العرب العرب المؤمن التي المراد المؤمن التي المؤمن التي الله قتلها إلا بالحق . . اهـ العرب العرب المؤمن التي العرب الله قتلها إلا بالحق . . اهـ العرب المؤمن التي المؤمن التي الله قتلها إلا بالحق . . اهـ العرب الع

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) قال رسول الله عليه: «لا يحل دم امرئ يسهد أن لا إله إلا الله، وأنسى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». . اه.

[انظر: تفسير البغوى ج٢/ ١٤١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

#### تفسير الآية، (١٥٢)

وَالِ الله - عَالِ - ﴿ وَلَا تَقُرَبُوا مَالَ الْمَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وَسُعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبَعَهْدَ اللّه أَوْفُوا ذَلَكُمْ وَصَّاكُم بِه لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ .

## معاني المفردات

﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْمُتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾: قال ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): معنى ذلك: أن يأكل بالمعروف إن افتقر، وإن استغنى فلا يأكل، قال الله – تعالى –:

﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء:٦]

وسئل ابن زيد عن الكسوة فقال: لم يذكر الله كسوة وإنما ذكر الأكل. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٣/ ١٠٥]

وقال عكرمة مولى ابن عباس: ليس له أن يلبس من مال اليتيم قلنسوة، ولاعمامة . . اه. .

﴿ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدُهُ ﴾: قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الأشد: الحلم لقول الله - تعالى -: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بِلَغُوا النِّكَاحَ ﴾ [الناء: ٦].

وقال محمد بن قيس: حتى يبلغ خمس عشرة سنة . اهـ . [تنفر: نفير الدر السيوطى ٢٠٥/٥] ﴿ لا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): معنى ذلك: إلا طاقتها .

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ : قال سعيد بن جبير معنى ذلك : ولو كان. قرابتك فقل فيه الحق . . اهـ .

انظر: تفسير الدر المتلور للسيوطي ج٣/ ١٠٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج١٤]

#### تفسير الآيتين: (١٥٣ – ١٥٤)

وال الله - تعالى - ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ وَكَا لَكُتَابَ تَمَامًا عَلَى اللَّهِ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاء رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ ﴾ . على الّذي أَخْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْء وهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاء رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ ﴾ . معانى المفردات:

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ ﴾: عن ابن مسعود -رضى الله عنه - قال: خط رسول الله عَنَه عَظ خطوطا عن يمين دلك الله عن شماله عن يمين ذلك الخط وعن شماله الله تم قال: ﴿ وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴾ اله. اه. الله ثم قرأ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴾ اله. اله.

﴿ ثُمُّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) معنى ذلك: تماما على المؤمنين المحسنين . . اهـ. الله العزينا الموارية ١٠٦/١]

﴿ وَتَفْصِيلاً لَكُلِّ شَيْءٍ ﴾: قال مـجاهد بن جـبر مـعنى ذلك: ما أمـروا به ونهوا عنه . . اهــ. [انظر:نفسر الدرالمنور للسيوطىج٦/١٠٦]

﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٨ هـ) معنى ذلك : لكي يؤمنوا بالبعث، ويصدقوا بالثواب والعقاب . . اهـ.

[انظر: تفسير البثوي ج٢/ ١٤٣، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

#### تفسير الآيتين: (١٥٥ - ١٥٦)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ وَهَذَا كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحِمُونَ وَقَالَ الله - نَعَالُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَهَٰذَا كُتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾: قال قتادة بن دعامة : هو القرآن الكريم أنزله الله على نبيه «محمد» ﷺ.

وقال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ): إن هذا القرآن شافع مـشفع، وما حل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار..اهـ.

[انظر: نفسير الدر المتثور للسيوطي ج٣/ ١٠٧]

﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): هما اليهود والنصاري.

﴿ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴾: قال ابن عباس معنى ذلك: عن تلاوتهم لغافلين .

#### تفسير الآية: (١٥٨)

رَّ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ أَن تَأْتَيَهُمُ الْمَلائكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَات رَبُكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مَن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانُهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾.

## معاني المفردات:

﴿ أُو يَأْتِي َ رَبُك ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما-ت ٦٨ هـ) معنى ذلك: أو يأتى أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره . . اهـ .

﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِكَ ﴾: عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - عن النبي

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: الآ تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها، ثم قرأ الآية؟. . اهـ. النظر: نلسر الدر المعور للسوطرح؟ ١٠٩/٣

#### تفسير الآيتين، (١٥٩ - ١٦٠)

وقال الله - نعالى -. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيَعًا لِسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّه ثُمَّ يُنبَّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴿ وَكَانُوا شَيعًا لَسْتَ مَنْهُمْ فَي شَيءٍ إِنَّمَا لَهَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّه ثُمَّ يُنبَّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴿ مَنْ اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْهُ عَشْرُ أَمْنَالُهَا وَمَن جاء بالسّيئة فلا يُجُزَى إِلاَ مِثْلُها وَهُمْ لا يُظْلَمُون ﴾ .

## معاني المقردات:

عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) عن النبي عَلَيْ في قول الله -تعالى-: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرْقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيَعًا ﴾ «هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة» . . اهـ.

[اتظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٣/١١٧]

﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالَهَا ﴾ : عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبى ﷺ فيسما يروى عن ربه : «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله » . . اهـ . الهد النظر تفير الدلات و للسول ج ١١٩/٣ عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله » . . اهـ .

## تنسير الآيتين: (۱۹۲ – ۱۹۲۳)

وَ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَهُ كُلُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَ الْعَالَمِينَ ﴿ وَإِنَّا لَهُ وَلِمَاكَ لَهُ وَلِدَلَكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلَمِينَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي ﴾: قال منجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): ﴿ وَنُسُكِي ﴾: دبيحتى في الحج والعمرة . . اهـ .

﴿ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ) : معنى ذلك : من هذه الأمة ، والمراد : نبينا «محمد» على . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطيج ١٢٣/٣، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جدً]

\* \* \*

تم بحوق الله وتوفيقه تفسيرسورة الأنعام ويلى ذلك بإذق الله وتعالى ويلى ذلك المعالم القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق.



#### تقذيم

## سورة الأعراف مكية إلا ثماني آيات:

من قول الله - تعالى - : ﴿ وَاسْتَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيْنَانُهُمْ يَوْمُ سَيْهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لا يَسْبَتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ تَآتِيهِمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا يَفْسُقُونَ ﴿ تَآلَى وَيَكُمْ وَلَعَلَّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْدُرةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ لَنَ السَّوء مَعْدُرةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فَلَنَا لَهُمْ اللهُ وَالْحَيْنَ اللّهُ وَالْعَلَهُمْ وَلَعَلَهُمْ اللّهُ وَالْعَلَهُمْ وَلَعَلَهُمْ وَالْعَلَهُمْ وَالْعَلَهُمْ وَاللّهُ وَيَقُولُونَ وَمِنْهُمْ وَلَوْ الْكَتَابُ وَافَلًا تَعْقُلُونَ وَاللّهُ وَاللللللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللللللللّ

[انظر: تفسير القرطبيج/ ٢٠٤]

وآياتها ٢٠٦ آية نزلت بعد سورة (ص) وذلك في العدد الكوفي.

## تفسير الآيتين: (١ - ٢)

قال الله - نعالى - ﴿ المَّمْصَ ﴿ لَ ﴾ كَتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلا يكُن في صدرك حَرَجٌ منهُ لُتنذر به و ذكرى للمُؤْمنين ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ المَمْصَ ﴾: قال الشعبي عامر بن شراحبل (ت ١٠٥هـ): سائر حروف الهجاء من أوائل السور من المتشابه فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله - تعالى -، وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بها. . اهـ.

وقال أبو بكر الصديق (رضى الله عنه - ت١٣هـ): في كل كـتاب سرّ، وسرّ الله في القرآن أوائل السور . . اهـ. [تطر: نسبر البنوي جـا/٤٤]

# ﴿ فَلا يَكُن فِي صَدَّرِكَ حَرَجٌ مِّنَّهُ ﴾ :

۱۰ – قال مجاهد بن جبر (ت ۱۰۵هـ): أي: شكّ، والخطاب للرسول ﷺ والمراد به الأمّة.

٢ - وقال الضّحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) أي: ضيق.
 التظر: تفير الدر المتاور للسوطي جـ٣/١٢٦، وتفير الدكور/ محمد محين جـ٤؟

## تفسير الآيتين: (٨ - ٩)

وَبَالِ الله - نَعَالِ - ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذُ الْحَقَّ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بآياتنا يظُلمُون ﴿ ﴾.

#### المعنى:

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ) قال: قال رسول الله على « « يوضع الميزان فتوزن الحسنات والسيئات ، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ، ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار » . . اهـ . [ تقر: تنبر الدر المنور السوطر جـ ١٢٠/ ١٢٠]

وعن أبى هريسرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قيال: قيال رسول الله عليه: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» . . اهد [انظر: تغير الله السنول جـ٣/ ١٣٠، وتغير الديور/ محمد مجين جـ١٤ تفسير الآية: (١١))

رِنَالِ الله - نِعَالَى -. ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مَنَ السَّاجِدِينُ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ﴾ : اختلف المفسرون في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال :

أولاً: قال قتادة بن دعامـة (ت ١١٨هـ): خلق الله آدم - عليه السلام - من طين، ثم صوركم في بطون أمهـاتكم خلقًا من بعد خلق: علقة، ثم مضـغة، ثم عظامًا، ثم كسى العظام لحما.

ثانيًا: وقسال ابن عبساس (رضى الله عنههما - ت ٦٨هه): خلقوا في أصلاب الرجال، وصورًوا في أرحام النساء.

ثَالثًا: وقال محمد بن السَّائب بن بشر (ت ١٤٦هـ): خلق الإنسان في الرَّحم، ثم صوره فشق سمعه، وبصره، وأصابعه. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٣/ ١٣٤ ، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٤]

#### تفسير الآيات، (١٧ - ١٧)

وقال الله - نعال -: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴿ آلَ فَا فَا فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فَيهَا فَاخْرُجُ مِن نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴿ آلَ ﴾ قَالَ أَنظِرُنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿ آلَ ﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿ آلَ ﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ آلَ ﴾ فَإِنَّ اللهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ آلَ ﴾ ثُمَّ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ آلَ ﴾ ثُمَّ اللهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿ آلَ ﴾ .

#### معانى المقردات:

﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴾: قال قـتادة بن دعـامة (ت ١٨٨ هـ) معنى ذلك: حسد عدو الله إبليس «آدم» على ما أعطاه الله من الكرامة وقال: أنا نارى، وهذا طينى، فكان بَدْء الذنوب الكبر استكبر عـدو الله أن يسجد لآدم فأهلكه الله بكبره وحسده.. أه. اله.

﴿ ثُمَّ لآتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: أشككهم في آخرتهم.

﴿ وَمِنْ خَلْفِهِم ﴾ أي: أرغبهم في دنياهم.

﴿ وَعَنَّ أَيْمَانِهِمْ ﴾ : اشبه عليهم أمر دينهم .

﴿ وَعَن شَمَاتِلِهِمْ ﴾ : أستن لهم المعاصى.

﴿ وَلا تَجِدُ أَكُثُرُهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ أي: موحَّدين. . اهم. النفر: تفسر الدر المتؤر للسوط جـ١٣٦/٢]

#### تفسير الآية، (١٨)

وَال الله - نعالى - : ﴿ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ منكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آَنَ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا ﴾ : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ) : مذءوما ، ومذمومًا : سواء ، يقال : ذأمته ، وذممته ، بمعنى واحد . . اهـ .

(انظر: تنسر الترطي جـ١/١١٤)

﴿ مُّدَّحُورًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك : منفيًا . . اهـ .

وقال مجاهدً بن جبر (ت ٤٠٤ هـ) معنى ذلك: مطرودا.. اهـ. [انظر: نفسر الدرالسور للسوطنجة/١٣١، ونفسر الدكور/ محمد محسنجة]

#### تفسير الآيتين، (۲۰ – ۲۱)

رَةُلِ الله عَنهُ مَا وَقُولَ الله عَنهُ مَا وَلَهُمَا السَّيْطَانُ لِيَبْدِي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سُوَءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ شِنْ اللهِ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ شِلْكَ ﴾.

#### معاني المفردات:

﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ﴾ : قال محمد بن قيس : نهى الله آدم وحواء أن يأكلا من شجرة واحدة فى الجنة ، فجاء الشيطان فدخل فى جوف الحية فكلّم حواء ووسوس إلى آدم فقال : ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من المخالدين وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين . [اعر: عليه الدين وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين .

﴿ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُودِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا ﴾ : قال وهب بن منبه: كان على كل واحد منهـما نُورٌ لا يبصـر كل واحد منهما عـورة صاحبه، فلمّا أصابا الخطيـئة نزع منهما. . اهـ.

﴿ قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : حلف لهما بالله حتّى خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله ، قال لهما : إنى خُلِقْتُ قبلكما وأعلم منكما فاتبعانى . . اهـ .

#### تفسير الآية: (۲۲)

وقال الله - عالى -: ﴿ فَدَلاَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفَقَا يَخْصِفَانَ عَلَيْهِمَا مِنَ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلَ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُونٌ مُّبِينٌ ﴿ آَنِكُ ﴾ .

## معاني المقردات:

﴿ فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): وكانا قبل ذلك لا يريانها . . اهـ.

﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانَ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تمام معنى ذلك : ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوءاتهما . . اهـ . اهـ . المدرد المعنى دلك : ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوءاتهما . . الهـ . المدرد المعنود المع

﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَا أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَة ﴾ : قال السّدَّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): قال آدم - عليه السلام - : ربِّ إنه حلف لى بك ولم أكن أظن أن أحدًا من خلقك يحلف بك إلا صادقا . . اهـ .

[انظر: نفسير الله المتثور للسيوطي جـ٣/ ١١٤٠ وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ١٤]

#### تفسير الآية: (٢٦)

## معاني المفردات:

﴿ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَاتِكُمْ ﴾ : قال عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠ ١ هـ) : نزلت في الحُمُس من قريش ومن كان يأخذ مأخذها من قبائل العرب الأنصار: الأوس، والخزرج، وخراعة، وثقيف، وبنى عامر بن صعصعة، وبطون كنانة بن بكر كانوا لا يأكلون اللحم، ولا يأتون البيوت إلا من أدبارها وكانوا يطوفون عراة إلا قريشًا فإذا قدموا طرحوا ثيابهم التي قدموا فيها وقالوا: هذه ثيابنا التي تطهرنا إلى ربنا فيها من الذنوب والخطايا ثم قالوا لقريش: من يعيرنا مئزرًا ؟ فإن لم يجدوا طافوا عراة فإذا فرغوا من طوافهم أخذوا ثيابهم التي كانوا وضعوها . . اه.

[النظر: تفسير اللبر المتثور للسيوطي جـ٣/ ١١١]

﴿ وَرِيشًا ﴾ : قال زيد بن على : هي لباس الزينة . . اهـ.

[النظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ١٤١]

﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : الإيمان والعمل الصالح خير من الريش واللباس . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ 4/ 121، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ 1]

#### نفسير الآية: (۲۷)

وَقَالَ الله - عَالَى - : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتَنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ الْجَنَّة يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَّهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلَيَاءَ للَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ آَكِهُ ﴾ .

#### معاني المقردات:

﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُو وَقَبِيلُهُ ﴾: قسال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): قـبـيله: الجن والشياطين.. اهـ.

﴿ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُم ﴾ : قال قستادة بن دعامة : إن عدوًا يراك مسن حيث لا تراه المديد المؤنة إلا من عصم الله . . اه . .

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾: قال الزجاج إبراهيم بن السَّرى (تا ٣١هـ): سلطانهم عليهم يزيدهم في غيهم كما قال الله - تعالى -: ﴿ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُهُمْ أَزًّا ﴿ آَنِهُ الرَبِمَ: ١٨٣]. الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُهُمْ أَزًّا ﴿ آَنِهِ ﴾ [مربم: ٢٨].

## تفسير الآية: (۲۸)

نال الله - تعالى -. ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ آَيَ ﴾ .

## معاني المقردات :

﴿ وَإِذَا فَعُلُوا فَاحِشَةً ﴾ الآية: قال محمد بن كعب القرظى معنى ذلك: كان المشركون الرجال يطوفون بالبيت نهارًا عراة، والنساء بالليل عراة، ويقولون: إنا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فلمّا جاء الإسلام بأخلاقه الكريمة نهوا عن ذلك . . اه.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/٣]

#### نفسير الآية، (٢٩)

وقال الله - يعالى - : ﴿ قُلْ أَمْرَ رَبِي بِالْقَسْطِ وَأَقْيِمُوا وُجُوهِكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَادْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ آَنَ ﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ قُلْ أَمْرِ رَبِي بِالْقَسْطِ ﴾ : قال مسجاهد بن جسبر (ت ١٠٤هـ) والسُّدِّي (ت ١٠٢هـ) والسُّدِّي (ت ١٠٢هـ): معنى بالقسط: بالعدل..اهـ.

[انظر: تفسير البغوى جدا/ ١٥٦]

﴿ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر أي : إلى الكعبة حيث صليتم .

﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾: قال أبو العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) معنى ذلك: أخلصوا لله الدين كما بدأكم في زمان آدم حيث فطركم على الإسلام فادعوه كذلك ولا تدعوا إلها غيره، وأن يخلصوا له الدين والدعوة والعمل.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ٣/٢١، وتفسير الدكتور/ محمد مُعيسن جـ١٤]

#### تفسير الآية: (٣١)

وقال الله - تعالى - : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين ﴿ آَتَ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قال: كان الناس يطوفون بالبيت عراة يقولون: لا نطوف في ثياب أذنبنا فيها، فجاءت امرأة فألقت ثيابها وطافت ووضعت يدها على فرجها وقالت:

فما بدا منه فبلا أحبله

اليوم يبدو بعضه أو كله فن لت هذه الآية. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي جـ٣/ ١٤٠]

## معاني المفردات:

﴿ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) : معنى ذلك : كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة ، والزينة : اللباس وهو ما يوارى السوءة . . اهـ .

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ : عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي ﷺ قال : «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير مخيلة ولا سرف فإن الله - سبحانه و- تعالى - - يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ١ . . اهد.

[الطر: شير الدر المتور لليوطي حـ ١١٨/٢]

## تفسير الآية، (۲۲)

وَالَ الله عَالَى - : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعَبَادِهِ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقَ قُلْ هِي لِلَذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدِّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفْصِلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَهُ ﴾ .

## معانى المقردات:

﴿ قُلْ مَنْ حَرِّمُ زِينَةَ اللهِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك : كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة ويصفَّرون ويصف قون فأنزل الله : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ﴾ فأمروا بالثياب أن يلبسوها . . اهـ .

(أنظر: نفسير اللو المتثور للسيوطي جـ٣/ ١٥٠]

﴿ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّرْقِ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): هي ما حرم أهل الجاهلية عليهم: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحامي. . اهـ.

[انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ١٥٠]

﴿ قُلْ هِيَ لِللَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت ٥ - ١ هـ) معنى ذلك : كان المشركون يشاركون المؤمنين زهرة الدنيا، وهي خالصة يوم القيامة للمؤمنين دون المشركين . . اهـ.

[انظر: تفسير اللبر المتلور للسيوطي جـ٣/ ١٥٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جنة]

#### تفسير الآية: (٣٣)

وَالَ الله - نِعَالَ - : ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْم وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ .

#### معاني المقردات :

﴿ مَا ظُهِرَ مِنْهَا وَمَا بِطُنَّ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ):

﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ : كَانُوا يطوفون بالبيت عراة، ﴿ وَمَا بَطُنَ ﴾ : الزنا. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ١٥١]

وقال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ): قال رسول الله على: «لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ١٥١]

﴿ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): «الإثم»: الذنب الذي لا حد فيه . . اهـ.

وقال الحسن البصري (ت ١٠٠هـ): «البغي»: الظلم والكبر. . اهـ.. [اتظر: نصير البنوي جـ١/١٥٩، ونضير الدكور/ محمد معين جدا]

#### تفسير الآية: (٣٤)

وفال الله - نعالى - : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةً إِ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدُمُونَ ﴿ يَسْتَقْدُمُونَ ﴿ يَسْتَقَدْمُونَ ﴿ يَسْتَقَدْمُونَ ﴿ يَسْتَقَدْمُونَ ﴿ يَسْتَقَدْمُونَ ﴿ يَسْتَقَدْمُونَ ﴿ يَسْتَقَدْمُونَ ﴿ وَكُلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### المعنى:

أخرج الإمام أحمد عن ثوبان عن النبي رسيس الله عن النبي المن سره النسأ في الأجل، والزيادة في الرزق فليصل رحمه الله . اهد. العد العدالم المال الما

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر (رضي الله عنهما - ت ٧٣هـ) قال: من اتقى ربه، ووصل رحمه، نسئ له في عمره، وربا ماله، وأحبه أهله. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٣/ ١٥٢]

وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه - قال: تذاكرنا زيادة العمر عند رسول الله عنه الله فقال النبى على الدرداء - رضى الله عنه - قال: تذاكرنا زيادة العمر عند رسول الله عنه بزائد فقال النبى على الله الله عنه أنسى له في أجله لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةُ وَلا يَسْتَقُدْمُونَ ﴾ في عمره قال الله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةُ وَلا يَسْتَقُدْمُونَ ﴾ ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة فيدعون الله له من بعده فيبلغه ذلك فذلك الذي ينسأ في أجله.

وفي لفظ: «فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر».

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ٣/ ١٥١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جمة]

#### تفسير الآية، (٣٧)

#### معاني المفردات:

﴿ أُولْئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى إلله عنهما - تما كتب عليهم من حير وشر ، وفي رواية عنه : ما كتب عليهم من الشقاء والسعادة . . اه. [انظر: نفسر الدرالمتور للبوط جـ٣/١٥٣، ونفسر الدكتور/ محدمجسن جـ١٤]

#### تفسير الآية: (٣٨)

وَالَ الله - يَعَالَى - : ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلَكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لَا اللَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْرَاهُمْ لَا اللَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لاَّ لَا اللَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لاَ لَا اللَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لاَ لَا اللَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لاَ لَا اللَّهُ وَلَكِن لاَ اللَّهُ وَلَكِن لاَ اللَّهُ وَلَكِن لاَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّالِيَّ

#### معاني المفردات:

﴿ كُلُمَا دَخَلَتُ أُمُّةً لَعَنَتُ أَخْتَهَا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٦ هـ) معنى ذلك: كلما دخل أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك الدين: يلعن

المشركون المشركين، واليهود اليهود، والنصاري النصاري، والمجوس المجوس، تلعن الآخرة الأولى.

وَحَتَىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَت أُخْرَاهُم لأُولاهُم ﴾: قال السدى: قال الذين كانوا في آخر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. فيرد الله عليهم بقوله: ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ ﴾ أي للأولى والآخرة ﴿ وَلَكِن لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ . . اه. . انظر: تغير الدرالنتور للبيوط جـ١٠٤/١٠٥، وتغير الدكتور/ محدمجين جـ١٤

#### تفسير الآية: (٤٠)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَّلُ فِي سَمَ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَّلُ فِي سَمَ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ ﴾.

#### معاني المفردات:

وإن الذين كذابوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُقتع لَهُم أبوابُ السّماء ﴾ : أخرج الاثمة : أحمد، والنسائى، وابن ماجه، والحاكم وصححه عن أبى هريرة (رضى الله عنه – ت٥٥هـ): أن رسول الله على قال : «المست تحضره الملائكة : فإذا كان الرجل صالحًا قال : اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب، اخرجى حميدة وأبشرى بروح وريحان، ورب راض غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهى إلى السماء السابعة . فإذا كان الرجل السوء قال : اخرجى أيتها النفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث، اخرجى كانت فى الجسد الخبيث، اخرجى ذميمة وأبشرى بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال : أزواج، فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا فيقال : فلان، فيقال : لا مرحبًا بالنفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث، ارجعى ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر المدمورا محد محسوب على السماء المناس الديرا محد محسوب على المدمورا محد محد محدود على المدمورا محد محدود على المدمورا محد محدود على المدمورا المدم

﴿ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨ هـ) معنى ذلك : حتى يلج الجمل ذو القوائم في خرق الإبرة . . . اهد .
[الطر: هير الدو المتور لليوطي جـ المعرد الدكور معدم ميسر على المتور الليوطي جـ المعرد الدكور المعدم ميسر على المعرد المعدم المعرد المعدم المع

#### تفسير الآية، (41)

رَبْالِ الله - بَعَالِى -: ﴿ لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿ إِنَا اللهِ - بَعَلَيْ مَن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي

#### معنى المفردات:

قال البراء بن عازب (رضى الله عنه - ت ٦٢هـ): قال رسول الله عَلَيْ : «يكسى الكافر لوحين من نار في قبره، فذلك قول الله - تعالى -:

﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوقِهِم عُواشٍ ﴾ ، . اهد. التلو: تنسير الدر المتور للسيوس جـ١٥٨/٢]

وقال «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ): أن النبي على تلا هذه الآية فقال: «هي طبقات من فوقه وطبقات من تحته لا يدرى ما فوقه أكثر أو ما تحته، غير أنه ترفعه الطبقات السفلي، وتضعه الطبقات العليا، ويضيق فيما بينهما حتى يكون بمنزلة الزج في القدح». . اهد. الغر: شبر الد المنود السوش جا/١٥٨، وشبر الدي در معد مدرد عنه المناود في القدح». . اهد.

#### نفسير الآية: (٤٣)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلاً أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي هَدَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلاً أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِالْحَقَ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِالْحَقَ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتُ

## معانى المفردات :

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِنْ عَلِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) : إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة : فبلغوا وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فيشربون من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم قلن يشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبدًا . . اه.

[انظر: تفسير الدر المناور للسيوطي جـ2/ 108]

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُتًا لِنَهْتَدِي لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ : أخرج الإمام النسائى عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عليه : «كل أهل

الناريري منزله من الجنة فيقول: لو هدانا الله فيكون حسرة عليهم، وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول: لولا أن هدانا الله فهذا شكرهم المناه . . اهـ.

[انظر: تغسير الدر المتثور للسيوطي بعا٢/١٥٨]

﴿ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِئْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ : أخرج الأئمة: أحمد ومسلم، والترمذي، والنسائي، عن النبي ﷺ قال: «نودوا أن صحوا فلا تسقموا وانعموا فلا تبأسوا، وشبوا فلا تهرموا، واخلدوا فلا تموتوا، . اهـ. العز: نفير الدرالسور للسوطى جـ٢٥٩/٢

وقال أبو سعيد الخدري - رضى الله عنمه - قال: إذا دخل أهل الجنة نادى مناد: ياأهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدًا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ١٥٩، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ١]

#### تفسير الآية: (١٤)

. وقال الله - تعالى - : ﴿ وَنَادَىٰ أَصُحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُكُمْ حُقًا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذَنَّ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى رَبُنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حُقًا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذَنَّ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالمين ﴿ فَهَا فَهِلْ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حُقًا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذَنَّ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالمين ﴿ فَا فَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الطّالمين ﴿ فَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

## معاني المفردات:

عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ): أن النبي على وقف على قليب (بدر) من المشركين فقال: «قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدريكم حقا؟ فقال له الناس: اليسوا أمواتا؟ فقال: الإنهم يسمعون ما تسمعون الله . . اهـ.

[انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ١٦٠]

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا ﴾ قال: من النعيم والكرامة.

﴿ فَهُلْ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا ﴾ قال: من الحرى والهوان والعذاب. . اه.. [انظر: نفسر الدو المتور للسوطي جـ١٠ ، ١٦٠ ، ونفسر الدكتور/ محدمجن جـ٤]

#### تفسير الآية: (17)

وَالِ الله - رَالِ الله - رَالِ الله - رَالِ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاً بِسِيمَاهُمُ وَنَادُوا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾.

## معاني المفردات:

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك : بين أهل الجنة ، وأهل النار حجاب وهو السور . . اهـ . انظر: نسير الدر المتور السيوط حـ١٦٠/١٥

﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاً بِسِيمَاهُمْ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٢٠١هـ) : الأعراف : حجاب بين الجنة والنار : سور له باب . . اهـ . انظر: نسبر الدرالسور للسوط جـ١٦٠/٢٦

﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾: قال جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ته ٧٨هـ): قال رسول الله على الله على الميزان يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فيمن رجحت حسناته على سيئاته مشقال صؤابة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار قيل: يا رسول الله فيمن استوت حسناته وسيئاته ؟ قال: «أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون». . اهد أى في دخول الجنة .

#### تفسير الآيتين؛ (٤٩ - ٥٠)

وَالِ الله - نِعَالِي - : ﴿ أَهَوُلُاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خُوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفْيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمًّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ .

## معاني المقردات:

﴿ أَهَوُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً ﴾ الآية: قال الربيع بن أنس: كان رجال في النار قد أقسموا بالله لا ينال أصحاب الأعراف من الله رحمة فأكذبهم الله فكانوا آخر أهل الجنة دخولا، فيما سمعناه من أصحاب النبي عَلَيْدٌ. . اهـ.

وقال حذيفة بن اليمان: قال رسول الله على: «يجمع الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة، ويؤمر بأهل النار إلى النار، ثم يقال الأصحاب الأعراف: ما تتظرون؟ قالوا: ننتظر أمرك، فيقال لهم: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها، وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم فادخلوا الجنة بمغفرتي ورحمتي». .اه.

[انظر: تفسير اللو المتثور للسيوطي جـ٣]

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تم معنى ذلك: ينادى الرجل أخاه فيقول: يا أخى أغثنى فيانى قد احترقت فأفض على من الماء فيقول: إن الله حرمهما على الكافرين . . اهد.

[انظر: تفسير الدر المئثور للسيوطي جـ٣/ ١٦٦]

#### تفسير الآيات: (٥١ - ١٥)

معاني المفردات:

﴿ فَالْيُومَ نِنسَاهُمْ كُمَا نَسُوا لِقَاءَ يُومِهِمْ هَذَا ﴾: قال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: يقول الله - تعالى -: فاليوم نتوكهم في النار كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا . . اه.

﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُ فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت٩٥هـ): كان الله –عز وجل – قادرًا على خلق السموات والأرض في لمحة أو لحظة فخلقهن في مقدار ستة أيام تعليمًا لخلقه التثبت والتأني في الأمور . . اهد . للنظر نسبر الدر المنور للموطى ١٦٢٠ م

﴿ ثُمَّ اسْتُوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾: قالت أم السلمة » أم المؤمنين - رضى الله عنها - : الكيف غير معقول، والاستواء غيسر مجهول، والإقسرار به إيمان، والجحود به كفر . . اه. .

وقال ابن عيينة: سئل ربيعة عن قول الله - تعالى -: ﴿ ثُمُّ اسْتُوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. . اهد. (انظر: تغيير الديول بدا/ ١٧٠، ونفير الديور/ معدمين بدا تفسير الآية: (٥٥)

رنال الله - نعالى - : ﴿ ادْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحبُّ الْمُعَتَدينَ ﴿ وَ٢

#### معاني المقردات:

﴿ ادْعُوا رَبُّكُم تَضَرُّعا وَخُفْيَةً ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أن الله يقول: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُم تَضَرُّعا وَخُفْيَةً ﴾ . . اهـ انظ: نفسر الدرالمتور للسوط جـ٢١٧٢]

﴿ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾: عن سعد بن أبي وقاص (رضى الله عنه - ت ١٥٨): أنه سمع أبنا له يدعو ويقول: اللهم إنى أسألك الجنة، ونعيمها، وإستبرقها، وأعوذ بك من النار، وسلاسلها، وأغلالها.

فقال: لقد سالت الله خيرا، وتعوذت به من شركثير، إنى سمعت رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الآية: ﴿ الْمُعْتَدِينَ ﴾ وإن بحسبك أن تقول: اللهم إنى أسالك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ يك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ يك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ يك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ يك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ يك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ١٥٥٠

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) عن النبى على قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه». . اهـ.
التلا: تغير الدراسيوس جدا ٢٠٠١

#### نبيه مهم:

قال القرطبي (ت ٦٧١هـ): في تفسيره: اختلف العلماء في رفع اليدين في الدعاء: فأجازه الكثيرون من الصحابة، والتابعين، ومن أدلتهم على ذلك ما يلي:

أولا: قال أبو موسى الأشعرى - رضى الله عنه -: دعا النبي على ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه ومثله عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت٩٣هـ).

ثانيًا: في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٢٣هـ) قال: لما كان يوم «بدر» نظر رسول الله على إلى المسركين وهم ألف، وأصحاب ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا فاستقبل نبى الله على القبلة مادًا يديه فجعل يهتف بربه . . اهـ.

ثالثًا: روى الترمذي محمد بن عيسى السلمى (ت ٢٧٩هـ) عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: إن رسول الله ﷺ إذا رفع يديه: في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. . اهـ.

#### تعقيب وترجيح:

بعد أن ذكرت لك أخى المسلم القول الراجح في رفع اليدين في الدعاء، حسبما ذكر القرطبي في تفسيره. مع ذكر بعض الأدلة على ذلك أقول وبالله التوفيق:

إننى أحب رفع اليدين في الدعاء اقتداء بنبينا «محمد» والله ومن الأدلة على ذلك ما يلى:

ثانيًا: أخرج الطبراني في الأوسط عن جمابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - تانيًا: أخرج الطبراني في الأوسط عن جمابر بن عبد الله والله و

ثالثا: أخرج الحاكم عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال : قال رسول الله عنه الله أن يردهما حتى رسول الله عنه الله أن يردهما حتى يجعل فيهماخيراً . . اهـ . القر: نفير الدوالدالدول المتور المولى ١٠٥٣/١، ونفير الدكتور معدمجسن ما

#### تفسير الآية؛ (٥٦)

رَقَالَ الله - عَمَالَى - : ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مَنَ الْمُحْسَنِينَ ﴿ وَكَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

عن أبى بكر بن عياش أنه سئل عن قول الله - تعالى -: ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصْلاحِهَا ﴾ فقال: إن الله بعث نبيه المحمد، الله إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بنبيه «محمد» وهم في فمن دعا إلى خلاف ما جاء به نبينا «محمد» وفي فهو من المفسدين في الأرض.

﴿ وَادْعُوهُ خُولُنَا ۚ وَطَمَعًا ﴾: قال ابن عــباس (رضى الله عنهمــا – ت ٦٨هــ) معنى ذلك: ادعوا لله خوقًا منه، وطمعا فيما عنده.

﴿ إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - المراد: إن رحمة الله قريب من المؤمنين، ومن لم يؤمن فهو من المفسدين . . اه. . المراد: إن رحمة الله قريب من المؤرنيس الدوالليول ١٧٢، ونسر الدكور/ معدميس جدا

#### تفسير الآبة: (٥٧)

وَالَ الله - تَعَالَى - : ﴿ وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحِ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَىٰ إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا ثَقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيْتَ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ كَنُ اللَّهَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ كَنُ اللَّهَاءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَ اللَّهَاءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ مِن كُلِّ اللَّهَ عَلَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## معاني المقردات:

﴿ وَهُو َ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَيُ رَحْمَتِهِ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى الآية : إن الله يرسل الريح فساتى بالسحاب من بين

الخافقين: - طرف السماء والأرض من حيث يلتقيان - فيخرجه من ثم، ثم ينشره فيبسطه في السماء كيف يشاء، ثم يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب، ثم يمطر السحاب بعد ذلك. ﴿ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ قال السدى: هو المطر، ﴿ كَلَاكِ لُخُرِجُ الْمُوتَىٰ ﴾ قال السدى: هو المطر، ﴿ كَلَاكِ النشور كما يخرج الزرع بالماء. . اه.

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ٢/١٧٢]

﴿ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾: قال البغوى (ت ١٧هـ) في تفسيره: قال أبو هريرة (ت ٥٩هـ) وابن عباس (ت ٦٨هـ - رضى الله عنهما): إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أرسل الله عليهم مطراً كمنى الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح ويلقى عليهم النوم فينامون في قبورهم ثم يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رءوسهم وأعينهم فعند ذلك يقولون: ياويلنا من بعثنا من مرقدنا. . اهـ.

[انظر: تفسير اللار المتؤور للسيوطي جـ٣/ ١٧٣ ، وتفسير الدكتور/ محمد مجيسن جـ٤]

#### تفسير الآية، (٥٨)

وَال الله - مَعَالى - : ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنَ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُتَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكَدًا كَذَلكَ نُصَرَّفُ الآيَاتِ لقَوْم يَشْكُرُونَ ﴿ فَيَ ﴾ .

#### معاني المقردات:

يوضح معنى هذه الآية الحديث التالى: أخرج الأثمة أحمد والبخارى، ومسلم، والنسائى، عن أبى موسى الأشعرى - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله على المثل ما بعثنى اللنه به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكانت منها بقية قبلت الماء فأنبت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا، وسقوا، وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فسقه في دين الله ونفعه بما بعثنى الله به تعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به». . اهد.

#### تفسير الآية: (٥٩)

رِ الله - عَالى - : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظيم ﴿ قَوْمٍ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظيم ﴿ قَالَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ : عن أنس بن مالك (رضى الله عنه – ت ٩٣هـ) : أن النبى ﷺ قال : «أول نبى أرسَل نوح» . . اهـ . .

وقال القرطبي في تفسيره: أول الرسل إلى الأرض بعد «آدم» - عليه السلام - «نوح» -عليه السلام - فقد جاء بتحريم البنات، والأخوات، والعمات، والخالات. . اهد.

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): كان بين «آدم ونوح» - عليهما السلام - عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق . . اهـ . اتنز نفسر الدرالمخور السوط جا/١٧٤ وقال وهب بن منبه: كان بين «آدم ونوح» - عليهما السلام - عشرة آباء ، وكان بين نوح وإبراهيم عشرة آباء . . اهـ .

#### تفسير الآية، (٦٥)

رِنال الله - نِعالى - : ﴿ وَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُم مَنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفْلًا تَتَقُونَ ﴿ قَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ): «هود» -عليه السلام - ليس بأخيهم في الدين لكنه أخوهم في النسب فلذلك جعله الله أخاهم لأنه منهم . . اهـ ،

وقال السدى إسمساعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): إن عادًا كانوا باليمن بالأحقاف، والأحقاف هي الرمال. التر: نسبر الدراستور السوط بـ٣/١٧٨

#### تفسير الآية، (٧٢)

رَ الله عَلَى الله عَالَى : ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهُ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُم بَيْنَةٌ مِن رَّبَكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمسُّوها بَسُوء فيأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ آَيَةٌ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمسُّوها بَسُوء فيأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ آَيَةٌ ﴾ .

#### معاني المقردات:

وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾: قال القرطبي في تفسيره: هو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. كانوا في سعة من معايشهم فخالفوا أمر الله وعبدوا غيره، وأفسدوا في الأرض فبعث الله إليهم «صالحًا» نبيًا وهو صالح بن عبيد بن آصف بن كاشح بن عبيد ابن حاذر بن ثمود. وكان صالح من أوسطهم نسبًا وأفضلهم حسبًا، فدعاهم إلى عبادة الله – تعالى – فلم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون. . اه. انظر: نسير الدطي جا/١٥٢٤

﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ﴾ : قال القرطبي في تفسيره : كان للناقة يوم تشرب فيه ماء الوادي كله ، وتسقيهم مثله لبنا لم يشرب قط الذواحلي منه ، وكان بقدر حاجتهم على كثرتهم ، قال الله - تعالى - : ﴿ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مُعْلُومٍ ﴿ وَ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ المَالمُلهِ اللهِ المَالمُولِيَّا اللهِ المَالمُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ المَالهُ المَالهُ المَالمُولِيَّ المَالهُ المَالمُولِيَّ المَالهُ المَالهُو

#### تنبيه مفيد:

كانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام.

## تفسير الآيتين: (٨٠ - ٨١)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدُ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿ ۞ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوْةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ ٢٥٠ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾: «لوط» هو نبى الله لوط بن هاران بن تارخ ابن أخى نبى الله «إبراهيم» - عليه السلام -. وقوم لوط: هم أهل سدوم، وذلك أن لوطا أصله من أرض بابل سافر مع عمه «إبراهيم» وطن سافر مع عمه «إبراهيم» حليه السلام - مهاجرًا معه إلى الشام فنزل «إبراهيم» فلسطين، ونزل «لوط» الأردن فأرسله الله إلى أهل سدوم، قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط.

## تنبيه مفيد،

في الحد الذي يقام على من عمل عمل قوم لوط: قال القرطبي (ت ٧١١هـ): في تفسيره:

أولا: قال الإمام مالك بن أنس (رحمه الله تعالى - ت ١٧٩هـ): يرجم سواء أحصن أو لم يحصن. وكذلك يرجم المفعول به إن كان محصنا. وإن كان غير محصن يحبس ويؤدب، ومن الأدلة على مذهب الإمام مالك الحديث التالى: روى أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي، والدارقطني: أن رسول الله علي قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به اهد. هذا لفظ أبي داود، وابن ماجه، وعند الترمذي: أحصنا أو لم يحصنا. . اهد.

ثانيًا: قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي (رحمه الله - تعالى - - ت ٢٠٤هـ): يحد حد الزني قياسا عليه . . اهـ.

ثالثا: قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (رحمه الله تعالى - ت ١٥٠هـ): يعزر المحصن وغيره . . اهد. [انظر: تنسير الترخي ج٧/١٥٥-١٥٦ وتنسير الدكور/ معدميس جا]

#### تفسير الآية: (٨٥)

وَالِ الله - عَالِ -: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قُوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهُ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخُسُوا النَّاسَ اللَّهُ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾.

#### معانى المفردات :

﴿ وَإِلَىٰ مَدَّيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ﴾: مدين: هو مدين بن إبراهيم خليل الرحمن - عليه السلام - .

وشعيب: اختلف العلماء في نسبه:

١ - فقال عطاء، وابن إسحاق، وغيرهما: هو شعيب بن ميكيل بن يزجر بن مدين ابن نبى الله إبراهيم - عليه السلام - .

٢ - وقيل: هو شعيب بن صفوان بن عيفاء بن ثابت بن مدين ابن نبى الله
 ١١هيم ٢ - عليه السلام - . . اهـ.

وقد قال كل من القرطبي في تفسيره، والبغوي، في تفسيره: كان شعيب أعمى، وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه، وكان قومه أهل كفر، وبخس للمكيال والميزان. . اهم. النظر: نفسر العرطي جـ١/ ١٥٠٠ ونفسر الديحور/ معدميس جـ١٤

#### \* \* \*

تم بعوهُ الله وتوفيقه تفسير الجزء الثامن من القرآهُ الكريم ويليه بعوهُ الله - تعالى - وتوفيقه تفسير الجزء التاسع من القرآهُ الكريم



#### تفسير الآيتين؛ (٩٣ – ٩٤)

رَوْالِ الله - نَعَالِى - : ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَافِرِينَ ﴿ آ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِي إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴿ آ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ فَكَيْفُ آسَىٰ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦٨هـ): معنى آسى: أحزن . . اهـ.

﴿ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾: قال ابن مسبعود - رضى الله عنه -: البأساء: المصائب في الأموال والهسموم، وعوارض الزمن، والضراء: المصائب في البدن بالأمراض ونحوها.. اهد. (انظر: نشير المعرد الوجيز لابن مطة جـ١/٢٦١، ونفسير الديمور/ معدمين جـ١٤

## تفسير الآية: (١٠١)

رَدَالَ الله - نَعَالَى - : ﴿ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنَبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿ لَنَا اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿ لَكُنَا اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ اللّهَ عَلَىٰ قُلُوبِ

#### معانى المقردات:

﴿ بِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنَبَائِهَا ﴾: أقسول: هذه القرى التي أهلكها الله – تعالى – هي: قرى نوح، وعاد، ولوط، وهود، وشعيب، وقد تقدم ذكرها.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): معنى ذلك: فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحساهم الله . . اه. .

﴿ مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٦١هـ) معنى ذلك: آمنوا يوم أخذ الله عليهم الميثاق كرها فلم يكونوا ليؤمنوا الآن حقيقة . . اهـ . الله عليهم الميثاق كرها فلم يكونوا ليؤمنوا الآن حقيقة . . اهـ .

#### تفسير الآيتين، (١٠٢ ، ١١٣)

رَفَالِ الله - تَعَالَى - : ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدُنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسقينَ ﴾ . وفال الله - تعالى - : ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾

## معاني المفردات:

﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ ﴾ الآية: قال أبي بن كعب (رضى الله عنه - ت ٣٠هـ) معنى ذلك: الميثاق الذي أخذُه الله عليهم وهم في ظهر «آدم». علم الله يومئذ من يفي ممن لا يفي. . اهـ.

[اتظر: تفسير الدر المتور للسبوطي جـ٣/ ٢٠٠]

﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) : كان السحرة بضعة وثلاثين ألفا ليس منهم رجل إلا ومعه حبل أو عصا . . اهـ .

[انظر: النسير اللتر المتاور للسيوطي جـ4/ ١٤] [

#### تنسير الآيات: (۱۱۵ - ۱۱۷)

وَال الله - نعالى - : ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ وَالله عَالَى اللهُ وَالله عَلَيْمِ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ عَظِيمٍ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللللللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

﴿ فَلَمَّا أَلْقُواْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ﴾ الآية: قال أبو برزة: سحرة فرعون كانوا سبعين الف ساحر فألقوا سبعين الف حبل وسبعين الف عصا، حتى جعل «موسى» - عليه السلام - يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . . اهـ. الطر: نسر الدر الستور السيوس جـ١٣/٢٥)

﴿ وَأُو حَيْنًا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): فألقى «موسى» عصاه فتحولت حية وأكلت سحرهم كله وعصيهم وحبالهم. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٢/ ١٠٥٥ وتفسيّر الدكتور/ محمد محيسن جدة]

#### تفسير الآيات: (١٢٠ – ١٢٢)

## معاني المفردات:

﴿ وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) : رأوا منازلهم في الجنة تبنى لهم وهم في سجودهم . . اهـ .

وقال الأوزاعي: لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. . اهد. [تظر: تفسير الدر المترد للسوطي ٢٠/١٠]، وتفسير الدكتور/ معمد معيسن جدا

#### تفسير الآيات: (١٧٤ - ١٧٦)

والبالله-نعالى-: ﴿ لِأَقطَعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلَافَ ثُمَّ لأَصْلَبُنَكُمْ أَجْمَعِينَ الله ﴿ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَهَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنًا بِآيَاتِ رَبِنَا لَمَا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلَمِينَ ﴿ آنَ ﴾ .

#### معاني المقردات:

﴿ لِأُقَطِعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلاف ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تم الله عنهما - تم الله عنهما - تم الله عنهما - تم الله عنهما الرجل عبان فرعون أول من صلب وقطع الأيدى والأرجل من خلاف الرجل اليمنى واليد اليمنى واليد اليمنى والرجل اليسرى . . اه. .

[انظر: تفسير القرطبي جدا/ ٢٦١]

﴿ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفُّنَا مُسْلِمِينَ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: إن فرعون أخذ السحرة وقطعهم على شاطيء النهر، وإنه آمن البموسي عند إيمان السحرة ستمائة ألف. . اه.

[انظر: تفسير القرطبي جـ4/ ٢٦١]

وقال قـتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ): ذكـر لنا أنهم كانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء. . اهـ. داه.

#### تنسير الآية، (١٣٠)

وَالِ الله - نَعَالَى - : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَدَكَّرُونَ ﴿ وَلَقُدُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَّهُمْ اللَّهُ عَلَّهُمْ اللَّهُ عَلَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُمُ عَلَيْ

## معاني المفردات:

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخبران التاليان:

أولا: عن مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ﴾ : قال: بالجوائح.

﴿ وَنَقْصٍ مِنَ الشَّمْرَاتِ ﴾ قال: ما دون ذلك. . اهـ. ﴿ انظر: نفسير الدر المتور للسيوطي جـ٢/١٥٥]

ثانيًا: عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّينَ ﴾: قال: أخذهم الله بالسنين عامًا فيعامًا، وكان ذلك في باديتهم وأهل مواشيهم، وأما نقص الثمرات: فكان في أمصارهم وقراهم. . اه..

[انظر: تقسير المدر المناور للسيوطي جداً/ ١٩ ٥، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جدة]

#### تنسير الآبة، (۱۳۱)

رَقَالَ الله - تَعَالَى - : ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْجَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَهُ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ مَعَانَى المِفْرِدَاتِ :

عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ ﴾ : قال العافية والرخاء.

﴿ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ﴾ أي: نحن أحق بها.

﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّنَةً ﴾ أي: بلاء وعقوبة.

﴿ يَطُيُّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مُّعَهُ ﴾ أي: يتشاءمون بهم . . اهـ .

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهِ ﴾ قال معنى ذلك: الأمر من قِبَل الله - تعالى -. . اهـ.

[انظر: تفسير الدو المنثور للسيوطي جـ٣/ ١٩٥، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ١]

#### تفسير الآية، (١٣٣)

وَالِ الله - نَعَالَى -: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلِ وَالصَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتِ مُفَصَّلاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قُومًا مُجْرِمِينَ ﴿ اللهِ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ﴾ قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): أرسل الله على قوم فرعون الطوفان: وهو المطر، فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه فكشف عنهم، فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئًا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والكلا، فقالوا: هذا ما كنا نتمني، فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه عليهم، فلما رأوه عرفوا أنه لا يبقى الزرع فقالوا مثل ذلك، فدعا ربه فكشف عنهم الجراد، فداسوه وأحرزوه في البيوت فقالوا: قد أحرزنا، فأرسل الله عليهم القمل: وهو السوس الذي يخرج من الحنطة، فقالوا مثل ذلك، فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل، فبينا «موسى» عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع من نهر فقال: يا فرعون ما تلقى أنت وقومك من هذا الضفدع؟ فقال: وما عسى أن يكون عند هذا الضفدع؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع، وما منهم من أحد يتكلم إلا وثب ضفدع في فيه، وما من شيء من آنيتهم إلا وهي ممتلئة من الضفادع. فقالوا مثل ذلك، فكشف عنهم فلم يفوا، فأرسل الله عليهم الدم فصارت أنهارهم دمًا، وصارت آبارهم دمًا، فـشكوا إلى فرعون ذلك فقال: ويحكم قد سحركم، فقالوا: ليس نجد من مائنا شيئًا في إناء، ولا بئر، ولا نهر إلا ونجد طعم الدم، فقال فرعون: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنهم الدم فلم [انظر: تقسير الدر المنثور للسبوطي جـ٣/ ٥٢٠] يفوا . . اهـ .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ آیات مُفَصَّلات ﴾ أي : يتبع بعضها بعضًا، تمكث فيهم سبتا إلى سبت، ثم ترفع عنهم شهرا. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للميوطى جـ٣/ ٢٤، وتقسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٤]

## تفسير الآيتين، (١٣٤ – ١٢٥)

رَ الله - عَالَى - : ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ يَهَ ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَالْغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَآلَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ ﴾ : عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت٥٥هـ) : عن النبي عَلَيْهُ قال : «الرجز : العذاب» . . اهـ .

﴿ إِذَا هُم يَنكُنُونَ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك : ما أعطوا من العهود . . اهـ . النظر: تنبر الدر المنور الميوس جا؟ ٥٢٢/١٠ وتنبر الدكور/ محمد معيس جا؟

## تفسير الآية: (١٣٧)

رَّنَا الله عَالَى ﴿ وَأُورَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلَمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَمَعَارِبَهَا اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلَمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَمَعَرْنَا مَا كَانَ مَا كَانَ مَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

# معاني المفردات:

﴿ وَأُورَثْنَا الْقُومُ اللَّهِ مِن كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾: قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): المراد: أرض الشام . . اهـ .

﴿ وَتَمَّتُ كُلَمَتُ وَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٤ - ١ هـ): المراد: ظهور قوم «موسى» على فرعون، وتمكين الله لهم في الأرض ما ورثهم منها. . اهد.

#### تفسير الآيتين؛ (۱۳۸ - ۱۲۹)

وال الله - يعالى - : ﴿ وَجَاوَزُنَا 'بِنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرُ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمُ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامَ لَهُمْ قَالُ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ يَكُمُ أَصْنَامَ لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ يَكُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلُولُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

### معانى المفردات :

﴿ وَجَاوِزْنَا بِنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : هم [لخم] اهد.

﴿ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلِ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً ﴾ : قال قتادة حينئذ قال «موسى» – عليه السلام – : سبحان الله قسوم أنجاهم الله من العبودية، وأقطعهم البحر، وأهلك عدوهم، وأراهم الآيات العظام، ثم سألوا الشرك صراحة . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ٣/ ٥٣٣]

﴿ إِنَّ هَوُّلاءِ مُتَبَرَّ مًّا هُمْ فِيهِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): معنى [متبر]: هالك . . اهد.

## تفسير الآية: (١٤٢)

وَقَالِ الله - مَعَالَى - : ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلُحْ وَلا تَتَبعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ كَنْكَ ﴾ .

# معاني المغردات :

﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتُمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمُ مِيقَاتُ رَبِهِ أَرْبُعِينَ لَيْلَةً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): الأربعون ليلة هي: شهر ذو القعدة، وعشر من ذى الحجة: وذلك أن نبى الله «موسى» - عليه السلام - قال لقومه: إن ربى وعدنى ثلاثين ليلة أن ألقاه وأخلف هارون فيكم، فلما فصل «موسى» إلى ربه زاده عشرا فكانت فتنتهم في العشر التي زاده الله، فلما مضى ثلاثون ليلة كان السامرى أبصر

"جبريل" -عليه السلام - فأخذ من أثر فرس جبريل قبضة من تراب، فقال حين مضى ثلاثون ليلة: يا بنى إسرائيل إن معكم حليًا من حلى قوم فرعون وهو حرام عليكم فهاتوا ما عندكم لنحرقه، فأتوه بما عندهم من الحلى، فأوقد نارًا ثم ألقى الحلى فى النار فلما ذاب الحلى ألقى تلك القبضة التى من التراب فى النار فصار عجلا جسدا له خوار، وقد خار خورة واحدة ولم يثن.

فقال السامرى: إن "موسى" ذهب يطلب ربكم وهذا إله موسى فذلك قول الله - الله عبد الله ع

# تفسير الآية: (١٤٣)

وَال الله - عَالى - : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لَالْ مَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلّىٰ رَبَّهُ لَلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرً مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ اللّهَ مُنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

# معانى المقردات:

﴿ رَبِ أَرِنِي أَنظُر ۚ إِلَيْكَ ﴾: قال قـتادة بن دعـامة (ت ١١٨هـ): لما سـمع نبى الله الموسى الله علم في رؤيته . . اهـ . اهـ . الماد الما

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): تلا رسول الله على هذه الآية: ﴿ رَبِّ أَرْنِي انظُرُ إِلَيْكَ ﴾ قال: قال الله - عز وجل -: «يا موسى إنه لا يرانى حى إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، ولا رطب إلا تفرق، وإنما يرانى أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم، ولا تبلى أجسادهم». . اهد. (انظر: نفسر الدالمنور لليوطى جـ١/١٤٥)

﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) أى من مسألة الرؤية في الدنيا.

﴿ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ : قال مجاهد أي : أول قومي إيمانا . [انظر: ندبر فدر المتور للموطي جـ٢٥١٧/٣

## تفسير الآية: (١٤٥)

وَاللَّهُ وَعَلَمُ وَكُتْبُنَا لَهُ فِي الأَنْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لَكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوْةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿ يَكُا ﴾.

## معاني المفردات:

﴿ وَكُتَبُّنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مُّوعِظَةً وَتَفْصِيلاً لَكُلِّ شَيْءٍ ﴾: قال جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ): سمعت رسول الله علي الله عنهما - ت ٧٨هـ): سمعت رسول الله علي الله عنهما -الله موسى في الألواح الأول في أول ما كتب عشرة أبواب: يا موسى لا تشرك بي شيئًا فقد حق القول مني لتلفحن وجنوه المشركين النار، واشكر لي ولوالديك أقك المتالف، وأنسأ في عمرك، وأحييك حياة طيبة وأقلبك إلى خير منها، ولا تقتل النفس التي حرمت إلا بالحق فتضيق عليك الأرض برحبها، والسماء بأقطارها، وتبوء بسخطي والنار، ولا تحلف باسمى كماذبًا ولا آثما فإني لا أطهر ولا أزكى من لم ينزهني ويعظم أسمائي، ولا تحسد الناس على ما أعطيتهم من فضلي، ولا تحسد عليهم نعمتي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي، راد لقضائي، ساخط لقسمتي التي أقسم بين عبادي، ومن لم يكن كذلك فلست منه وليس مني، ولا تشهد بما لم يع سمعك ويحفظ عقلك وتعقد عليه قلبك فإني واقف أهل الشهادات على شهاداتهم يوم القيامة ثم سائلهم عنها سؤالا حثيثًا ولا تزن، ولا تسرق، ولا تزن بحليلة جارك فأحسجب عنك وجهي، وتغلق عنك أبواب السماء، وأحب للناس ما تحب لنفسك، ولا تذبحن لغيري فإنسي لا أقبل من القربان إلا ما ذكسر عليه اسمى، وكان خالصًا لوجهي، وتفرغ لي يوم السبت وفرغ لي نفسك وجميع أهل بيتك، فقال رسول الله ﷺ: «إن الله جعل السبت لموسى عيدًا» واختار لنا الجمعة فجعلها لنا عيداً ١٠٠١هـ.

﴿ فَخُذُهَا بِقُوقً ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: بجد واجتهاد . . اهـ .

﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾: قال مجاهد بن جبس (ت ١٠٤هـ) أي: مصيرهم في الآخرة . . اهـ.

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) أي: منازلهم في الدنيا. . اهـ.

[انظر: تفسور الدر المنثور للميوطي جـ٣/ ٥٦٢]

## تفسير الآيتين: (١٤٦ ، ١٥٥)

وَالَ الله - نَعَالِ - : ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةً لاَّ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرَّشْدَ لا يَتْخَذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيَ يَتَخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلينَ ﴿ آ

رَّالَ الله سَعَالَ : ﴿ اخْتَارَ مُوسَىٰ قُوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبْ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكُتْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَا إِنْ هِيَ إِلاَّ فَتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيَّنَا فَاعَفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافرينَ ﴿ آَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ

## معاني المفردات:

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ اللَّهِ بِنَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ ﴾: قال السدى إسماعيل ابن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: سيصرفهم الله عن أن يشفكروا في آياته ويعتبروا بها . . اهـ ،

# ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ فَتُنَّكُّ ﴾ :

١ - قال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) أي: مشيئتك . . اهـ.
 الغر: تنسير الدرالمتور للسيوط جـ١٩/٢٥٥]

٢ - وقال أبو العالية الرياحي (١٩٠هـ) أي: بليتك. . اهـ. [نظر: نفسر الدر المحور السبوطي جـ١٩٠٥]
 تفسير الآية. (١٥٦)

## ه سبب النزول:

ورد في قول الله - تعالى -: ﴿ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾ عدد من الروايات وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار: أخرج البيهقي في الشعب عن سفيان بن عيينة (ت ١٩٨هـ) قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ مد إبليس عنقه فقال: أنا من الشيء، فنزلت: ﴿ فَسَأَكْتُهُا للَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾ . . اهـ.

[انظر: تنسير الدر المتور للسيوطي جدا ٢٧٣]

#### معانى المقردات :

﴿ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾: قال سلمان قال النبي عَلَيْةِ:

إن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السموات والأرض كل رحمة منها طباق ما بين

السماء والأرض فأهبط منها رحمة إلى الأرض فبها تتراحم الخلائق، وبها تعطف
الوالدة على ولدها، وبها يشرب الطير والوحوش من الماء، وبها تعيش الخلائق، فإذا
كان يوم القيامة انتزعها من خلقه ثم أفاضها على المتقين ورّاد تسعًا وتسعين رحمة ثم
قرأ: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُهُا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾ . . اهد.

[قنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ٥٧٢]

#### تفسير الآية: (١٥٧)

وَالَ الله - تَعَالَى - : ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الْأُمَيّ اللَّذِي يَجدُونَهُ مَكْتُوبًا عَندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَيُحلُّ لَهُمُ الطَّيّبَاتِ وَيُحرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصَّرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الطّيّبَاتِ وَيُحرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصَّرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُوا النّورَ اللّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

## معاني المفردات :

﴿ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ ﴾: قال قـتادة مـعنى ذلك: يجدون نعته، وأمره، ونبوته، مكتوبًا عندهم. . اهـ. [الله: نفسير الله المندر للسوطر جـم/ ٥٧٥]

﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: يحل لهـم الحلال، ويحرم عليهم لـحم الخنزير، والربا، وما كانوا يستحلون من المحرمات من المآكل التي حرمها الله.

وعنه في قوله - تعالى -: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾: قال: هو ما كان أخذ الله عليهم من الميثاق فيما حرم عليهم. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ٣/ ٥٨٢]

## تفسير الآيتين ، (١٦٣ ، ١٦٧)

وقال الله - تعالى - ﴿ وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ آَنِهِ ﴾ .

وقال الله – نعالى –، ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَكِنْكَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦٨هـ): هي قرية على شاطئ البحر يقال لها: «أيلة الفحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم فكانت تأتيهم يوم سبتهم شرعًا: أي ظاهرة على الماء في ساحل البحر، فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها فمكثوا كذلك ما شاء الله . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جد٣/ ٥٨٧]

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾: قال ابن عباس – رضى الله عنهما –: الذين يسومونهم سوء العذاب نبينا «محمد» عليه وأمته، وسوء العذاب: الجزية. . اهـ. اهـ.

#### تفسير الآية: (١٦٨)

وَالَ الله - يَعَالَى - : ﴿ وَقَطْعُنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَمًا مَنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَاهُم بِالْحَسِنَاتِ وَالسَّيْئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ يَهُمُ ﴾ .

## معاني المقردات:

﴿ وَقَطَّعْنَاهُم فِي الأَرْضِ أُمَمًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): هم السهود بسطهم الله في الأرض فليس في الأرض قطعة إلا وفيها عصابة منهم وطائفة . . اه.

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ ﴾ قال: هم مسلمة أهل الكتاب.

وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴾ قال: هم اليهود.

وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَالسَّيِّئَاتِ ﴾ قال: بالبلاء والعقوبة . . اهـ.

[انظر: تفسير اللبر المناور للسيوطي جـ٣/ ٥٩٣، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جده]

#### تفسير الآية: (١٦٩)

وَ الله - وَ الله - وَ الله - وَ الله وَ الله عَلَيْهُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكَتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنَ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مَثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مَيْثَاقُ الْكَتَابِ أَنْ لاَ يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْعَقِلُونَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْعَلَى اللهِ اللهُ إِلَّا اللهِ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلاَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

## معاني المفردات:

عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدُهُمْ خَلْفٌ مِنْ بَعْدُهُمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكَتَابَ ﴾ قال: هم النصارى. وفسى قوله - تعالى -: ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا ﴾ قال: ما أشرف لهم من الدنيا حلالا أو حرامًا يشتهونه أخذوه يتمنون المعفرة، وإن يجدوا آخر مثله يأخذونه . . اهد.

﴿ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيْثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لاَ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) معنى ذلك: فيما يوجهون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون إليها، ولا يتوبون منها. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطى جـ ٢/ ٥٩٤]

﴿ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴾ قال عبد الرحمن بن زيد (ت حوالي ١٧٠هـ): علموا ما في الكتاب وثم يأتوه بجهالة . . اهم.

[انظر: نفسير اللر المتور للسيوطي جـ٣/ ٥٩٥، ونفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٥]

## تنسير الآيتين : (١٧٠ - ١٧١)

رَقَالَ الله - نَعَالَى -: ﴿ وَاللَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكَتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿ ثَنِّ ﴾ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظُنُّوا أَنَّهُ وَاقَعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَیْنَاکُم بِقُوَّةٍ وَاذْکُرُوا مَا فیه لَعَلَّکُمْ تَتَقُونَ ﴿ ثَنِ ﴾ .

# معاني المفردات :

﴿ وَاللَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِالْكِتَابِ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) والحسن البصرى (ت ١٠٤هـ) والحسن البصرى (ت ١١٠هـ): هم المؤمنون من اليهود والنصاري . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جداً ٥٩٥]

﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَةٌ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: رفعته الملائكة فوق رءوسهم فقيل لهم: «خذوا ما آتيناكم بقوة» فكانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا: سمعنا وأطعنا، وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا: سمعنا وعصينا. . اهـ. انظر: نسير الدالمتود السوط جا/ ٥٩٥، ونسير الدكود/ معدد مجسن جه ا

## تفسير الآية: (۱۷۲)

رِنَالِ الله - نَعَالِى -: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسهِم أَلسَتُ بِرِبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿ آَكِنَا ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِي آدَم ﴾ قال: ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) معنى ذلك: خلق الله آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه، وكتب أجله ورزقه، ومصيبته، ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر ف أخد مواثيقهم أنه ربهم، وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم . - اهـ.

وعن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٢٣هـ) قال: سمعت رسول الله يَعْلَمُ يقول: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيسمينه فاستخرج منه ذريته فقال أى الله - تعالى -: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة، وإذا خلق السعبد للنار استعمله بعمل أهل النار » اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ٣/ ٢٠١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٥]

#### تنسير الآية: (١٧٥)

وَقَالَ الله - عَالَى - : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ وَآثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ

#### معاني المفردات:

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): هو رجل من مدينة الجبارين يقال له «بلعم بن باعوراء» تعلم اسم الله الأكبر فلما نزل بهم نبى الله «موسى» أتاه بنوعمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل جديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا «موسى» ومن معه قال: إنى إن دعوت الله أن يرد «موسى» ومن معه مضت دنياى وآخرتى ، فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فانسلخ مما كان فيه . . اهـ. الطرد نفير الدرالمتور السور المدرد الموسى المدرد الموسى الله من عليه عليه الله المدرد المولى المدرد ا

ومعنى فانسلخ منها: نزع منه العلم. قاله ابن عباس.

## تفسير الآية، (١٧٦)

وَبِهِ الله عَدِيلِ الله عَدِيلِ وَلَوْ شَنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكَنْهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثْلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَثْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ آلِكَ ﴾ .

## معاني المقردات:

﴿ وَلُو شُنَّا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ﴾ قال قـتادة بن دعامة (ت ١١هـ) مـعنى ذلك: لو شاء الله لرفعه بإيتاثه الهدى فلم يكن للشيطان عليه سبيل، ولكن الله يبتلي من يشاء من عباده.

وعن قتادة في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَكِنَّهُ أَخْلُدُ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾: قال معنى ذلك: أبي أن يصحب الهدى.

وعن قتادة في قبول الله - تعالى - : ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ ﴾ الآية : قال : هذا مثل الكافر ميت الفؤاد كما أميت فؤاد الكلب . . اه.

[انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي جدم / ٦١٠]

وعن مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدُ إِلَى الأَرْضِ ﴾ قال معنى ذلك: سكن إلى الأرض.

وعن مجاهد في قـول الله - تعالى -: ﴿ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثْ ﴾: قال: إنْ تطرده بدابتك ورجليك وهو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به . . اهـ. انظر: نضر الدول المعرد المدور المددور المددور المددور المددور المددور المددور المدديد عن المدور المددور المدور المددور المددور المدور المدور المدور المدور المدور المدور ا

#### تفسير الآيتين: (۱۷۸ - ۱۷۹)

وَالِ الله - عَالِى - : ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولْنِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ هُمْ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَمَ كَثِيرًا مَنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُون بِهَا ولهُمْ آذانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالاَّنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلَ أَوْلَئِكَ مَا لَا لَهُ اللَّهُ الْعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ ا

#### معاني المقردات:

﴿ مَن يَهُدِ اللَّهُ فَهُو المُهُتَدِي ﴾ : عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت٧٨هـ) قال : كان رسول الله عليه يقول في خطبته : «نحمد الله ونشنى عليه بما هو أهله ثم يقول : من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدث اتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، ثم يقول : بعثت أنا والساعة كهائين » . . اه.

[انظر: تقسير الدر المتاور للسيوطي جـ2/ 201]

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ ذُرَأْنَا لِجَهَنَمَ ﴾ قال: ولقد خلقنا لجهنم. وعنه في قدوله - تعالى -: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لِأَ يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾: قال: لا يفقهون شيئًا من أمور الآخرة.

وعنه في قوله - تعالى -: ﴿ وَلَهُمْ أَعْيُنُ لا يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾ قال: لا يبصرون الهدى . وعنه في قوله - تعالى -: ﴿ وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ قال: لا يسمعون الحق. ثم جعلهم الله كالأنعام ثم جعلهم شرا من الأنعام فقال: بل هم أضل . ثم أخبر أنهم الغافلون . . اه.

#### تفسير الآية: (١٨٠)

وقال الله - معالى -: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحَسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائُهُ سَيْجُزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَلَلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾: قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال رسول الله عَنْهُ: "إن لله تسمعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة، إن الله وتريحب الوتر » . . اه.

وفي رواية عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لله مائة اسم غير اسم من دعا بها استجاب الله له دعاءه» . . اهـ. داهـ.

﴿ وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاتِهِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ما ١٦٦/٣هـ): الإلحاد: التكذيب. . اه. .

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): الدّين يلحدون في أسمائه: الذين يشركون في أسمائه: الذين يشركون في أسمائه: أي: يدخلون فيها ما ليس منها. . اهـ. الهمائه: أي: يدخلون فيها ما ليس منها. . اهم.

## تفسير الآيتين ، (١٨١ - ١٨٧)

رَقَالِ الله-تَعَالَى-: ﴿ وَمَمَّنَ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدَلُونَ ﴿ آلَكَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مَنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ آلِيَ ﴾ .

## معاني المقردات:

﴿ وَمَمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِ ﴾: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠ هـ): ذكر لنا أن النبي ﷺ قال: «هذه أمتى بالحق يحكمون ويقضون، ويأخذون ويعطون، . . اهد.

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّابُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾: قال يحسي بن المثنى معنى ذلك: كلما أحدثوا ذنبا حدد الله لهم نعمة تنسيهم الاستغفار . . اهـ .

[انظر: تفسير الدر المتنور للسيوطي جـ٣/ ٢١٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٥]

## تنسير الآية: (١٨٦)

وقال الله-تعالى-:

﴿ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ آلِكُ ﴾ . معنى الآية:

عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ٢٣هـ): أنه خطب بالجابية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، فقال له فتى بين يديه كلمة بالفارسية، فقال عمر - رضى الله عنه - لمترجم يترجم له ما يقول؟ قال: يزعم أن الله لا يضل أحدًا. فقال عمر - رضى الله عنه -: كذبت يا عدو الله بل الله خلقك وهو أضلك، وهو يدخلك النار إن شاء. فتفرق الناس وما يختلفون في القدر. . اهد.

#### تفسير الآية : (٨٧)

وَالَ الله - يَعَالَى - : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَ هُو تَقُلَّتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

# معاني المفردات:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾: عن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - قال: سئل رسول الله ﷺ عن الساعة فقال: ﴿ عُلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يُجَلِيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَ هُوَ ﴾ سئل رسول الله ﷺ عن الساعة فقال: ﴿ عُلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يُجَلِيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَ هُو ﴾ ولكن أخبركم بما يكون بين يديها: إن بين يديها فتنة وهرجا ، قالوا: يا رسول الله الفتنة قد عرفناها الهرج ما هو؟ قال: ﴿ بلسان الحبشة: القتل ، . اهد.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ٦٢٠]

﴿ نَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَ بَغْتَهُ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: خفيت في السموات والأرض فلم يعلم قيامها متى تقوم: ملك مقرب ولا نبى مرسل. ﴿ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَ بَغْتَةً ﴾: أى تبغتهم فتأتيهم على غفلة..اهـ.

[انظر: تفسير الدر المئاور للسيوطي جدا ( ٢٢١]

﴿ يَسْأَلُونَكَ كَأَنُّكَ حَفِيٌ عَنْهَا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): كأنك لست تعلمها . اهـ .

[أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ٢٦١، وتفسير الذكتور/ محمد محبس جـ٥]

#### تفسير الآية: (١٨٨)

رَقَالَ الله - نَعَالَى - : ﴿ قُلَ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرَّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثُرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذْيِرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ قُلَ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا ﴾: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك: الهدى والضلال. وعنه في قوله - تعالى -:

﴿ وَلُو ۚ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴾ قال: لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح. . اه... العمل الصالح . . اهـ.

﴿ وَمَا مَسِّنِيَ السُّوءُ ﴾ : قال عـبدالرحمن بن زيد بـن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) معنى ذلك : لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون . . اهـ.

#### تفسير الآية: (٢٠٠)

وقال الله - تعالى - : ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) قال: لما نزلت: «خذ المعقو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»: قال رسول الله على: «كيف يا رب والغضب؟»، فنزلت: ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ ﴾ . . اهم.

[انظر: تفسير القرطبي جـ٧/ ٣٤٧؛ وتفسير الدر المتور للسيوطي جـ٣/ ٦٣١، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٥]

## تفسير الآيتين: (۲۰۱ - ۲۰۵)

## معاني المفردات:

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾: قال محمد بن كعب القرظى: كان رسول الله ﷺ إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه، فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث، فنزل: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ الآية ، فأنصتوا، وهذا

يدل على أن المعنى بالإنصات ترك الجهسر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله على اله العربة العربة

﴿ وَاذْكُر رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تُكر مُلكًا في الله عنهما - تُكرد القراءة في الصلاة . . اهـ .

[انظر: تفسير القرطبي جـ٧/ ٢٢٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٥]

\* \* \*

تم بحوق الله وتوفيقه تفسير سورة الأعراف. ويلى ذلك بإنى الله-تعالى- تفسير سورة الأنفال أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب.



# تَمْسير سورة الأنفال - وهي مدنية - ونياتها عُمس وسبعون آية إلا من آية ٢٠ إلى آية ٣١ همكية

تقديم :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): سورة الأنفال مدنية إلا سبع آيات من قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾. الآية رقم ٣٠، إلى آخر السبع آيات فمكية . . اهـ.

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: سورة الأنفال نزلت في (بَدْر).

## تفسير الآية ، (١)

قَالَ الله - تعالى - ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا اللَّهَ وأَصْلِحُوا ذات بينكُمْ وأطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

## معاني المقردات:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾: عن أبى أمامة - رضى الله عنه - قال: سالت عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - عن الانفال. فقال: فينا - أضحاب بَدْر - نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله عَلَيْهُ فقسمه رسول الله عَلَيْهُ بين المسلمين: عن سواء. . اه. (نفسر الله عَلَيْهُ بين المسلمين عن سواء. . اه.

## تنسير الآية ، (٢)

وَالَ الله - نَعَالَى - ا ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهُمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتُوكَلُونَ ﴿ يَكُ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ :

قالت اعائشة الم المؤمنين (رضى الله عنها- ت٥٥هـ): ما الوجل في قلب المؤمن إلا كضرمة السَّعفة، فإذا وجده أحدكم فليدع عند ذلك. اهـ .

( تفسير الدر المتاور للميوطي جدة / ١١)

﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ : قال الربيع بن أنس معنى ذلك : زادتهم خشية . . اه.

﴿ وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) . وسعيد ابن جبير (ت ٩٥ هـ) : التوكل على الله جماع الإيمان. . اهـ.

( تفسير اللر المنثور للسيوطي جد ٤ / ١٢ وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جده )

## تفسير الآيتين: (٤،٢)

وَقَالَ الله – نَعَالَى – ، ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴿ ﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عَنِدَ رَبِهِمْ وَمَغْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ يَكُ ﴾ .

# معاني المفردات:

أخرج أبو الشيخ عن حسّان بن عطية قال: إنّ الإيمان في كتباب الله صيرهم إلى العمل. فقال الله - تعالى -: ﴿ الله ين يُقِيمُونَ الصُّلاةَ وَمِمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ . . اهـ . العمل. فقال الله - تعالى -: ﴿ الله ين يُقِيمُونَ الصُّلاةَ وَمِمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ . . اهـ العمل. العمل د المراسول جا ١٣/٤)

﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ : قال أبو رَوْق: كــان قوم يسرّون الكفــر ويظهرون الإيمان، وقوم يسرون الإيمان ويظهرونه، فأراد الله أن يميّز بين هؤلاء وهؤلاء فقال:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ حتى انتهى إلى قوله:

﴿ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ . الذين يسرّون الإيمان ويظهرونه، لا هؤلاء الذين يسرّون الكفر ويظهرون الإيمان . . اهـ.

﴿ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِهِمْ ﴾: قال الضّحّاك بن مـزاحم (ت ١٠٥هـ): إنّ أهل الجنة بعضهم فوق بعض فيـرى الذي هو فوق فضله علـى الذين هو أسفل منه، ولا يرى الذي هو أسفل أنه فُضّل عليه أحد. . اهـ.

( نفسير الدرّ المتثور للسيوطي جد ٤ / ١٤ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جد ٥)

## تفسير الآيتين: (١٠٥)

وَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴿ ﴾ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات:

وأقول: كراهية لقاء المشركين.

## تفسير الآية:(٧)

وَالِ الله - نَعَالَى - ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَة تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقُّ بِكَلِّمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ . معانى المفردات:

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾. قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): الطائفتان: إحداهما أبو سفيان أقبل بالعير من الشام، والطائفة الأخرى: أبو جهل بن هشام ومعه نفر من قريش. فكره المسلمون الشوكة والقتال، وأحبّوا أن يلتقوا بالعير، وأراد الله ما أراد. . اهـ.

﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾.

قال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): هي عير أبي سفيان، ودَّ أصحاب النبي ﷺ أنَّ العير كانت لهم، وأنَّ القتال صُرِف عنهم. . اهـ.

( تفسير اللر المتور للسيوطي جـ ٤ / ٢٨)

﴿ وَيَقْطَعُ دَابِرُ الْكَافِرِينَ ﴾ . قال قتادة بن دعامة معنى ذلك: يستأصل الكافرين . ليحقّ البحقّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون . . اهـ .

( تقسير الدرُّ المنثور المسيوطي جد ٤ /٢٨ وتقسير الدكتور / محمد محيسن جده)

#### تفسير الآية: (٩)

وَالَ الله - عَمَالِ - ، ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ المُلائكَة مُرْدفينَ ﴿ إِنْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمُلائكَة مُرْدفينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

## سبب نزول هذه الآية:

روى مشلم عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه- ت٢٣هـ).

قال: لمّا كان يوم بَدْر نظر رسول الله عَلَيْهُ إلى المستركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عسر رجلا، فاستقبل النبي عَلَيْهُ القبلة ثمّ ملّ يديه فجعل يهتف بربّه: «اللهم أنجز لى ما وعدتنى، اللهم ائتنى ما وعدتنى، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض»، فمازال يهتف بربّه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز ما وعدك، فأنزل الله:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ الآية فأمده الله بالملائكة . . اه.

( تقسير القرطبي جـ ٧ / ٢٣٥ وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية: (١١)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لَيُطَهَرَكُم بِهِ وَيُذْهِبُ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ ﴿ ﴾ .

#### المعنى:

قال الزَّجَاج إبراهيم بن السَّرى (ت ٣١١هـ): إنَّ الكفاريوم بَدْر سبقوا المؤمنين إلى مساء بَدْر فنزلوا عليه وبقى المؤمنون لا مساء لهم، فسوجست نفوسهم وعطشوا وأجنسوا، فأنزل الله المطر ليلة بَدْر السسابعة عسرة من رمضان حتى سسالت الأودية فشربوا وتطهّروا وسقوا الظهر، وتلبّدت السبخة التي كانت بينهم وبين المشركين حتى ببتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال. . اه.

( تفسير القرطين جد ٧ / ٣٦، وتقسير الدكتور / محمد محيسن جده)

#### تنسير الآية : (۱۲)

رَّالَ الله - نَعَالَى - ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَشَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مَنْهُمْ كُلَّ بَنَانَ ﴿ آَلِكُ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ ﴾:

قَــال الزَّجَّاج إبــراهيم بن السَّــرى (ت ١١٣هـ): واحد «البنــان»: بنانة وهي هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء. . اهـ. (تفـير العربي جــ٧/ ٢٤٠ ونفـــر الدكتور/معدمين جـه)

وقيل: المراد بالبنان هنا: أطراف أصابع اليدين والرجلين.

# تفسير الآية: ( ١٦)

وقال الله - عالى - ، ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَئَذَ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِفًا لِقَتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةً فَقَدْ بَاءَ بِغُضَبِ مَنَ اللَّه وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبَئْسَ الْمَصيرُ ﴿ آَلَ ﴾ .

#### معاني المقردات:

﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَئِذِ دُبُرَهُ ﴾ .

قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) المراد: يوم بَدُر خاصة منهزما.

﴿ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لَقِتَالَ ﴾ : قال: أي مستطودًا يريد الكرَّة على المشركين.

﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِيَةً ﴾ قال: المراد: أن يتجاوز إلى أصحابه من غير هزيمة. ﴿ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ الله ﴾: قال: استوجب سخطًا من الله. ﴿ وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ ﴾: قال: هذا يُوم بَدْر خاصة كأنّ الله شدّد على المسلمين يومئذ ليقطع دابر الكافرين، وهو أوّل قتال قاتل فيه المسلمون المشركين من أهل مكة. . اهد.

( تفسير النر" المتاور" للسيوطي جـ ١ / ٢٧)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ). وابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٦هـ): الفرار من الزحف من الكبائر . . اهـ.

( تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ ٤ / ٣٨، وتنسير الدكتور/ محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية ، (١٧)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكَنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَاللهَ وَاللهَ عَلَيمٌ ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَمْ وَلَيْكُمْ ﴿ وَلَكِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ ﴿ وَلَكِنَ اللّهَ عَلَيمٌ ﴿ وَلَكُنَ اللّهَ عَلَيمٌ عَلَيمٌ ﴿ وَلَكُنَ اللّهَ عَلَيمٌ اللّهَ عَليمٌ اللّهَ عَليمٌ اللهَ عَليمٌ اللّهُ عَليمٌ اللهِ عَليمٌ اللّهُ عَليمٌ اللّهُ عَليمٌ اللّهُ عَليمٌ اللّهُ عَليمٌ اللهُ عَليمٌ اللّهُ عَليمٌ اللّهُ عَليمٌ اللّهُ عَليمٌ اللهُ عَليمٌ اللّهُ عَليمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَليمٌ اللّهُ عَليمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَليمٌ اللّهُ عَليمٌ الللّهُ عَليمٌ اللّهُ عَليمٌ اللّهُ عَليمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَليمٌ اللهُ عَلَي اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَليمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيمٌ الللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ الللّهُ عَلَيمٌ الللّهُ الللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## معاني المفردات:

# ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾ :

قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): هذا مسوجّه لأصحاب النبيّ «مـحمد» ﷺ حين قال : هذا قتلتُ وهذا قتلتُ . . اهـ. (نسر الدر الدر الدر السرول بـ ١/٣٧)

قال عروة بن الزبير - رضى الله عنه - معنى ذلك: ليُعرَّف الله المؤمنين من نعمت عليهم في إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه، وليشكروا بذلك نعمته. اه. (نفير النزالليول معام) ١٤ رنفير الدكور/ معدمين من تفسير الآية (١٩)

وفال الله - تعالى --.

﴿ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَإَن تُنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فَتُتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمنينَ ﴿ لَيْ ﴾ .

## معاني المفردات:

# ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ﴾ :

قال مجاهد بسن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: قال كفــار قريش: ربنا افتح بيننا وبين «محمد» وأصحابه، ففتح بينهم يوم بَدُر. . اهـ. (نفــرالله الاستوناجة / ١٤)

﴿ وَإِن تَنتَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾: قال السدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: عن قتال النبي «محمد» ﷺ . . اهد، (سير الدر السور السيرس جدا / ١٤٧

# ﴿ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُّ ﴾ :

## تفسير الآيتين؛ ( ۲۲، ۲۳)

وقال الله - تعالى - ،

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقَلُونَ ﴿ آَنَ ۖ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لاَ سُمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُواْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ آَنَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

<sup>﴿</sup> إِنَّ شُرَّ الدُّوابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ﴾ :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) المراد بذلك: نفر من قريش من بنى عبد الدّار، كانوا لا يتبعون الحقّ. . اهـ. (نفسر الدّالمثور السوطى جدا/ ١٢)

﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ ﴾: قال عروة بن الزبير (رضى الله عنهما): معنى ذلك: لأعد لهم قولهم الذي قالوه بالسنتهم، ولكن القلوب خالفت ذلك منهم. . اهم.

﴿ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠ هـ) معنى ذلك : بعد أن علم الله أن لا خير فيهم لانهم لا ينتفعون به . . اهـ.

( تفسير اللو المتثور للسيوطي جـ ٤ / ١٤ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية: ( ٢٤)

رقال الله - نعالى - ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّه وَللرَّسُولِ إِذَا دعاكُمْ لما يُحْييكُمْ واعْلمُوا أَنَّ اللَّه يحُولُ بيْنَ الْمرْء وقَلْبه وأَنَّهُ إِلَيْه تُحْشرُون ﴿ آَنَ اللَّه يحُولُ بيْنَ الْمرْء وقَلْبه وأَنَّهُ إِلَيْه تُحْشرُون ﴿ آَنَ اللَّه يحُولُ بيْنَ الْمرْء وقَلْبه وأَنَّهُ إِلَيْه تُحْشرُون ﴿ آَنَ اللّه يحُولُ بيْنَ الْمرْء وقَلْبه وأَنَّهُ إِلَيْه تُحْشرُون ﴿ آَنَ اللّه يحُولُ بيْنَ الْمرْء وقَلْبه وأَنَّهُ إِلَيْه تُحْشرُون ﴿ آَنَ اللّه يَعْدُولُ بَيْنَ الْمَرْء وقَلْبه وأَنَّهُ إِلَيْه تُعْشَرُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّه عَلَيْهِ اللّهُ اللّه اللّ

#### معانى المفردات:

# ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾:

قال مـجاهد بن جبر (ت ١٠٤هــ): هو القرآن فيه الحـياة، والثقـة، والنجاة، والعصمة في الدنيا والآخرة.. اهـ. (تنـرسرسبوسـبـ،۱۰۶)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم): سألت النبي على عن قول الله - تعالى -: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾: فقال: ﴿ يحول بين المؤمن والكفر، ويحول بين الكافر وبين الهدى ». . اهم. (نسبر الدالستور السوطي جـ١٤/١٠ ونسبر الديمور/ سعد مبسن جـ١٠)

#### تفسير الآية: ( ٢٥)

وَقَالَ الله – تَعَالَى – ؛ ﴿ وَاتَّقُوا فَتَنَّةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات:

قال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): نزلت الآية في أصحاب نبينا «محمد» عَلَيْهُ خاصة . . اهـ. وقال السدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): نزلت الآية في أهل بَدْر خاصّة، فأصابتهم يوم الجَمَل فاقتتلوا فكان من المقتولين: طلحة، والزبير، وهما من أهل بَدْر. (معدمجسنجه/ ١٨٠)

#### تفسير الآية: (٢٦)

وَنَالَ الله - نِعَالَى -، ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِه وَرَزَقَكُم مَنَ الطَّيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَتَ

## معاني المفردات:

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ﴾: قال ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): يا رسول الله ومن السناس؟ قال: «أهل فارس» . . اهـ.

﴿ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ﴾: قال السَّدِّي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: فآواكم إلى الأنصار بالمدينة، وأيدكم بـنصره: يوم بَدْر. . اهـ.

( تُفسير الذرّ المثور للسيوطي ج. ٤ / ٨٤ وتفسير الدكتور / محمد محيسن ج. ٥)

## تفسير الآية ، ( ۲۷)

وَ الله على - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَّانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ يَكِ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن عبد الله بن قتادة قال: نزلت هذه الآية في أبي لبابة بن عبدالمنذر سألوه «يوم قريظة» ماهذا الأمر فقال أبو لبابة: مازالت قدماى حتى عبدالمنذر سألوه ورسوله. . اه. . دسر الله ورسوله . . اه. .

## معانى المفردات:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ٦٨ هـ) معنى ذلك: لا تخونوا الله: بترك الفرائض.

والرسول: بترك سننه وارتكاب معصيته. وتخونوا أماناتكم أى: لا تنقصوها والأمانة: هي التي اثتمن الله عليها عباده. . اهـ.

( تقسير الدر المنثور للسيوطي جد ٤ / ٤٤، وتفسير الدكتور / محمد محيسن جد ٥)

#### تفسير الآيتين: ( ۲۸،۲۸)

رِقَالِ الله - مِعَالِى - ، ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فَتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ وَأَوْلادُكُمْ فَتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَنكُمْ عَظِيمٌ ﴿ مَنْ اللَّهُ يَجْعَلَ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفَّرْ عَنكُمْ سَيَّنَاتكُمْ وَيَغْفُرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ ثَنَّ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فَتَنَةً ﴾: قال القرطبي في تفسيره: كان لأبي لبابة أموال وأولاد في بني قريظة وهو الذي حمله على ملاينتهم فهذا إشارة إلى ذلك. اهـ. (نضير الترطي جـ١٠٧٧)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَانًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) معنى قول الله - تعالى -: ﴿ يَجْعَلُ لْكُمْ فُرْقَانًا ﴾: أي: نجاة. اهـ. (نضم الله المتور للمولى جدا / ٥٠ ونفير الدكور / معدمجن جه)

فقال أبو جمهل: والله لأشيرن عليكم برأى ما أرى غيره، قمالوا: وما هو؟ قال: تأخذوا من كل قبيلة غلاماً وسطا شاباً مهدا ثم يُعطى كل غلام منهم سيفا صارماً، ثم يضربوه ضربة رجل واحد فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلها فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حسرب قريش كلهم، وإنهم إذا أرادوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه.

فقال الشيخ النَّجُدى : هذا والله هو الرأى ، القول ما قال الفتى لا أرى غيره . فتفرقوا على ذلك وهم مجتمعون له . فأتى «جبريل» -عليه السلام- رسول الله ﷺ في بيته تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك في الخروج وأمرهم بالهجرة . . اه .

وفى رواية أحرى عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: فأطلع الله نبيّه على ذلك، فبات على بن أبى طالب - رضى الله عنه - فى فراش النبى عَلَيْ وخرج النبى عَلَيْ وخرج النبى عَلَيْ وحرج النبى عَلَيْ .

#### تفسير الآيتين ( ٣١، ٣١)

وَالَ الله - عَالَى - أَ ﴿ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴿ آَلَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمُّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندَكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ آَلِكُ ﴾ .

# معانى المقردات:

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ﴾ الآية : نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث : كان قد خرج إلى الحيرة في التجارة فاشترى أحاديث كليلة ودمنة ، وكسرى وقيصر فلما قص رسول الله عَلَيْهُ أحبار مَنْ مضى قال النضر : لو شئتُ لقلتُ مثل هذا وكان هذا وقاحة وكذبًا . . اهـ .

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِندِكَ ﴾ الآية: قال القرطبي في تفسيره: اختلف فيمن قال هذا:

١ – فقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ):

قائل هذا: النضر بن الحارث.

٢ - وقال أنس بن مالك (ت ٩٣هـ): قائله أبو جهل . . اهـ .
 (نفير الدر المثور للميوطي جـ ٧/ ٢٠٢ ونفير الدكتور / معدمعيسن جـ ٥)

# تفسير الآيتين، ( ٣٤.٣٣)

وقال الله - بعالى - ، ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبِهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصَدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلَيَاءَهُ إِنْ أَوْلَيَاوُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلَكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ يَ

#### معاني المفردات:

# ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ :

قال ابن عباس (رضى الله عنه - ت ٦٨هـ): لم يُعذَّب الله أهل قرية حتى يخرج منها النبيُّ عَلَيْكُ والمؤمنون ويلحقوا حيث أمروا. . اهـ.

( تفسير القرطبي جد ٧ / ٢٥٣)

﴿ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَ الْمُتَقُونَ ﴾: قال أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣ هـ): سئل رسول الله ﷺ: سئل رسول الله ﷺ: ﴿ كُلُّ تَقَى ۗ ، وَثَلَّا الرسول ﷺ: ﴿ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ الْمُتَقُونَ ﴾ . . اهـ .

( نقسير الدر المنتور للسيوطي جد٤ / ٦٠ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جده)

#### تفسير الآية ، (٣٥)

وتال الله – نعالى – ، ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معائى المفردات:

وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عَندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وتَصْديةً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): المكاء: صوت القنبرة، والتصدية : صوت العصافير وهو التصفيق: وذلك أن رسول الله عليه كان إذا قام إلى الصلاة وهو بمكة كان يصلى قائمًا بين الحجر والركن اليماني فيجيء رجلان من بني سهم يقوم أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، ويصبح أحدهما كما يصبح المكاء، والآخر يصفق بيديه: تصدية العصافير ليفسد على النبي عليه صلاته. . اه.

( بَفْسير الْلرطبي جـ ٤/ ٩١)

﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ : قال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) : المراد : كفّار أهل بَدْر عَذَّبِهم الله بالقتل والأسر . . اهد .

#### تفسير الابتين: (٣٨.٣٦)

وقال الله – تعالى – ،

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَنفقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ آَبُ ﴾ .

وقال الله – نعالي – ،

﴿ قُل لَلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الأَوَّلِينَ ﴿ يَهُودُوا فَقَدْ مَضَتْ الأَوَّلِينَ ﴿ يَهُ ﴾ .

## معاني المفردات :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: قال سعيد بن جبير (ت٩٥هـ): نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر (يوم أُحُد) الفين من الأحابيش من بني كنانة يقاتل بهم رسول الله عَلَيْ فأنزل الله فيه هذه الآية . . اهد.

( تفسير الفرطبي جد ١٤/٦٢)

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغَفَّرُ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ : قال عمرو بن العاص (رضى الله عنه - تَ٤٣هـ) : لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي عَلَيْ ف قلت : ابسط يدك أبايعك ، فبسط يمينه فقبضت يدى ، فقال : «مالك؟» قلت : أريد أن أشترط ، قال : «تشترط ماذا»؟ قلت : أن يغفر الله لي . قال : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله » . . اه . . . اه . . اه . . المدرون المدون جد ) ٢٢ وتغير الدكور / ١٥ وتغير الدكور / ١٩ وتغير /

\* \* \*

تم بعوى الله وتوفيقه تفسير الجزء التاسع من القرآن الكريم ويليه بعوى الله- تعالى- وتوفيقه تفسير الجزء العاشر من القرآن الكريم

## نفسير الآية : ( ٤١)

رِفَالِ الله - نَعَالَى - ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلذي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بَاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدَنَا يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَى عَلَ

## معاني المقردات:

قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنَ شَيْء ﴾ أى: من المشركين ﴿ فَأَنَّ لِلّه خُمسُهُ وَلِلرّسُولِ وَلَذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ قال: المراد: الضيف، وكان قرابة النبي عَيِي ، ﴿ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ قال : المراد: الضيف، وكان المسلمون إذا غنموا في عهد النبي عَيِي أخرجوا خمسه: فيجعلون ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع: فربعه لله وللرسول ولقرابة النبي عَيَي ، فما كان لله فهو للرسول والقرابة النبي عَيَي ، فما كان لله فهو للرسول والقرابة، وكان للنبي عَي نصيب رجل من القرابة. والربع الثاني للنبي عَي الله عنه والربع الربع الرابع لابن السبيل. ويعمدون إلى التي بقيت ويقسمونها على سهامهم. فلما توفي النبي عَي النبي عَي ردّ أبو بكر حرضي الله عنه - نصيب القرابة فجعل يحمل به في سبيل الله - تعالى - ، وبقى نصيب اليتامي والمساكين وابن السبيل. اهد. (نفير الدراسوط جه) 11 ونضير الدكور/ معدمجس جه)

## تفسير الآيتين: ( ٤٨.٤٧)

وَال الله - يَعَالَى - ، ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّه وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ ثَنِي ۖ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا عَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفَئَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقبَيْه وقَالَ إِنِي بَرِيءٌ مَنكُمْ إِنِي أَرَىٰ مَا لا تَرَوْنَ إِنِي أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ سَدِيدُ الْعَقابِ ﴿ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## معاني المقردات:

﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ)

# معنى الآية :

كان مشركو قريش الذين قاتلوا النبي عَلَيْهُ يوم بَدْر خرجوا ولهم بَغْمى وفَخُو وقد قيل لهم يومئذ: ارجمعوا فقد انطلقت عيسركم وقد ظفرتم، فقالوا: لا والله حتى يتحدّث أهل الحجاز بمسيرنا وعددنا، ومما يُرُوى أنّ النبي عَلَيْهُ قال يومئذ: «اللهم إن قريشًا قد أقبلت بفخرها وخيلانها لتجادل رسولك». اه.

(تفسير القرطبي جد ٣ / ٣١٤ وتفسير المدكتور/ محمد معيسن جده)

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى الآية : جاء إبليس يوم بَدْر في جند من الشياطين ومعه راية في صورة رجال من (بنى مدلج) في صورة (سراقة بن مالك) فقال الشيطان : لا غالب لكم اليوم من الناس وإنّى حار لكم . (نفير الدر المتور السيول جـ٣/ ٢١٤ ونفير الدكور / معدمجسن جه)

وأقبل «جبريل» – عليه السلام – على إسليس، وكانت يده في يدرجل من المشركين فلمّا رأى جبريل انتزع يده وولّى مدبرا هو وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة إنك جار لنا؟ فقال أي إبليس -: إنّى أرى مالا ترون وذلك حين رأى المسلائكة قال: إنى أخاف الله والله شديد العقاب، اه.

( تفسير المدر المنثور للسيوطي جـ ٣ / ٣٤٤ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

## تفسير الآية : (٤٩)

وقال الله – نعالى –، ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوُلاءِ دينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ أَنِّ ﴾ .

#### المعتى:

﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرَضٌ ﴾ : قال محمد بن إسحاق (ت ٢٩٠هـ) معنى الآية : هم الفئة الذين خرجوا مع قريش - يوم بكر - احتبسهم آباؤهم فخرجوا وهم على الارتياب، فلمّا رأوا قلة أصحاب رسول الله عَلَيْهُ قالوا : غرّ هؤلاء دينهم حين قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوّهم وهم فئة من

قريش وعددهم خمسة: قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة، والحارث بن زمعة، وعلى بن أميّة بن خلف، والعاص بن منبه. اهـ.

( تشير اللر المتور للسيوطي جـ ٣/ ٣٨٦ وتفسير الذكور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تنسير الآية ، (٥٠)

وَ الله - نِعَالَى - ﴿ وَلُو ۚ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ فَيَ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) و مجاهد بن جبير (ت ٩٥هـ) و مجاهد بن جبير (ت٤٠١هـ) : المراد بقوله - تعالى - : وأدبارهم : استاههم ولكن الله حيى يكنّى . اهـ .

﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) : هذا يوم القيامة تقول لهم خزنة جهنم : ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ .

(تفسير القرطبي جـ ٨ / ٢٠ وتفسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥)

## تفسير الآيتين: (٥٨٠٥٧)

ونال الله - عالى - ، ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَهُمْ فِي الْحَرُبِ فَشَرَدْ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ لِعَلَهُمْ يَذَكُرُون ﴿ فِي اللّهِ لا يُحِبُ لَيْ اللّهِ لا يُحِبُ لَيْ اللّهِ لا يُحِبُ الْخَائِنينَ ﴿ فِي اللّهِ لا يُحِبُ الْخَائِنِينَ ﴿ فَأَنْ اللّهِ لا يُحِبُ الْخَائِنِينَ ﴿ فَهِ هُمْ عَلَىٰ سَوَاءً إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْخَائِنِينَ ﴿ فَهُ هُمْ اللّهِ اللّهِ لا يُحِبُ الْخَائِنِينَ ﴿ فَهُ هُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّ

## معاني المفردات:

﴿ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك : نكل بهم مَنْ بعدهم اهـ. دلك : نكل بهم مَنْ بعدهم اهـ.

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قُومٍ خِيانَةً ﴾ : قال أبو جعفر النحاس (ت ٣٣٨هـ): هذا من معجز ما جاء في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه: والمعنى: وإمّا تخافن من قوم بينك وبينهم عهد خيانه فانبذ إليهم العهد أى قل لهم: قد

نسذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم، لتعلموا ذلك، فيكونوا معك في العلم سواء، ولا تقاتلهم وبينك وينهم عهد وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة وغدرًا، ثم بين الله هذا بقوله: ﴿إِنَّ الله لا يُحِبُّ الْخَائِينَ ﴾ . اهـ. (نفسر العربي ٨/ ٢٢ ونفر الاتحور/ معدمين بـه)

# فائدة علمية عظيمة:

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ميمون بن مهران - رضى الله عنه - قال: ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء:

١ - من عاهدته فوفّي بعهده مسلمًا كان أو كافرًا فإنما العهد لله.

٢ - ومن كان بينك وبينه رحم فَصلْها مسْلمًا كان أو كافرًا.

٣ - ومن ائتمنك على أمانة فأدِّها إليه مسلما كان أو كافرًا. اهـ.

( تفسير اللرّ المنثور المسيوطي جـ ٣ / ٣٤٨ وتفسير الذكتور / محمد محيسن جـ ٥)

## تفسير الآية : (٦٠)

وقال الله – تعالى – ، ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةً وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عدُوَّ اللَّه وَعَدُوَّكُمْ وَآخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴿ ﴾.

# معاني المفردات:

أخرج الأئمة: أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني" - رضى الله عنه - قال: سمعت النبي ﷺ وهو على منبره يقول:

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةً وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ :

( تفسير الدرّ المتور للسيوطي جد٣ / ٣٤٨)

ألاً إنَّ القوَّة الرمْي ثلاثًا . اه..

﴿ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ قال مقاتل بن حيّان (ت ١١هـ) المراد بذلك: المنافقين: الله يعلم ما في قلوبهم من النقاق الذي يسرّون. اهـ. (نسر الدالك دراب معدمه عن النقاق الذي المدمون معدمه عن معانية المدمون معدمه المدمون المدمون معدمه المدمون ا

## تفسير الآيتين (٦٤،٦٣)

رَقَالَ الله - تَعَالَى - . ﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفْت بِيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ آَنَ ۖ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ حَسَبُكَ اللَّهُ وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَنَ ﴾ .

## معانى المفردات:

# ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ :

قال الشعبي عامر بن شراحيل (ت١٠٥هـ) معنى ذلك: الله كافيك يا نبي الله، وكافي من اتبعك من المؤمنين. اهد. (نفير الغرطي جـ ٢٩/٨ ونفير الدكور/ معدمعيس جـ ٥)

## تفسير الآيتين: (٦٦،٦٥)

وَقَالَ الله - نَعَالَى -، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالَ إِنْ يَكُن مَنكُم عشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلَبُوا مَاتَتَيْنِ وَإِنْ يَكُن مَنكُم مَاتُةٌ يَغْلَبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ﴿ آَنَ ﴾ الآن خَفَف اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مَنكُم مَاثَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلَبُوا مَاتَتَيْنِ وَإِن يَكُن مَنكُمْ أَلْفٌ يَغْلَبُوا أَلْفَيْنَ بِإِذْنِ اللَّه وَاللَّهُ مَع الصَابِرِين ﴿ آَنَ اللَّه وَاللَّهُ مَع الصَابِرِين ﴿ إِنْ يَكُن مَنكُمْ أَلْفٌ يَغْلَبُوا أَلْفَيْنَ بِإِذْنِ اللَّه وَاللَّهُ مَع

# الناسخ والمنسوخ:

أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾ ثقلت على المسلمين فأعظموا أن يقاتل عشرون ماثتين، وماثة ألفا، فَخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: ﴿ الآنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾. فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغ لهم أن يفروا منهم وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قالهم وجاز لهم أن يتحرزوا عنهم. اهد.

#### تفسير الآيتين: (٦٨.٦٧)

رَبِهِ الله - بَعَالِى -، ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُريدُون عرضَ الدَّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةُ وَاللَّهُ عزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ آَكِهُ لُولًا كِتَابٌ مِنَ اللّه سَبق لَمَسَكُمْ فَيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آَنَ ﴾.

## \* سبب نزول هاتين الآيتين:

أخرج الأئمة: ابن أبي شيبة، وأحمد، والترمذي وحسنه، والحاكم وصحّحه عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) قال: لمّا كان (يوم بَدْر) جيء بالأسرى:

فقال أبو بكر - رضى الله عنه -: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم لعلَّ الله أن يتوب عليهم. وقال عمر - رضى الله عنه - : يا رسول الله كذَّبوك وأخرجوك وقاتلوك قدَّمهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه -: انظروا واديا كثير الحطب فاضرمه عليهم نارًا. فقال العباس بن عبد المطلب - رضى الله عنه -وهو يسمع ما يقال: قطعت رحمك. فدخل النبي عَلَيْ ولم يردّ عليهم شيئًا. فقال أناس: يأخذ بقول «أبي بكر» -رضى الله عنه -؟ وقال أناس: يسأخذ بقول «عسمر» -رضى الله عنه -؟ فخرج رسول الله ﷺ فقال: «إنّ الله ليلين قلوب رجال حتّى تكون ألين من اللّبن، وإنّ الله ليشدّد قلوب رجال حـتّى تكون أشدّ من الحجارة، مثلك يا أبا بكر مثل «إبراهيم» -عليه السلام- قال: ﴿ فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَْحِيمٌ ﴾ [ابراهيم:٣٦]. ومثلك يا عــمر كمثل نوح –عليــه السلام– إذَّ قال: ﴿ رَّبُ لا تَذَرُّ عَلَى الأَرْضِ منَ الْكَافرينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح:٢٦]. أنتم عالة فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء، أو ضرب عنق». فقال عبد الله بن رواحة - رضى الله عنه -: يا رسول الله إلا سهيل ابن بيضاء فإنَّى سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول الله ﷺ فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع على الحجارة منّى في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ إِلا سهيل ابن بيضاء فأنزل الله -تعالى-: ﴿ مَا كَانَ لَنبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتُخنَ فِي الأَرْض ﴾: الآيتين. اهـ.

### معاني المفردات:

﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ ﴾ الآية: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ) ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) والحسن البصرى (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذّب أحدًا ممنّ شهد بَدْرًا مع النبي رَبِي المسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . اهـ. (نفر الدر المنور السوط جـ ٢١٢ ونفير الدكور/ معدمجن جـ٥)

#### تفسير الآية: (٦٩)

وقال الله – تعالى – :

﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية:

## تفسير الآية : (٧٠)

رقال الله – تعالى – ،

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَمَن فِي أَيْدِيكُم مَنَ الأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتَكُمْ خَيْرًا يُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتَكُمْ خَيْرًا مِّمَا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغَفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ آَكِمٌ ۖ ﴿ مَن اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ .

#### سبب نزول هذه الآية :

أخرج الحاكم وصحّحه عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها- ت٥٨هـ) قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت «زينب» بنت رسول الله علي (قلادة) لها

فى فداء زوجها فلمّا رآها رسول الله على رقّ رقّة شديدة وقال: "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيسرها؟ " وقال العباس بن عبد المطلب - رضى الله عنه -: إنّى كنتُ مسلما يا رسول الله. فقال: «الله أعلم بإسلامك، فإن تكن كما تقول فالله يجزيك فافد نفسك وابنّى أخويك: نوفل بن الحارث، وعقيل بن أبى طالب. وحَليفك: عتبة بن عمر ". فقال: أخويك: نوفل بن الحارث، وعقيل بن أبى طالب. وحَليفك: عتبة بن عمر ". فقال: ماذاك عندى يا رسول الله. فقال النبى على النبى الله النبى الله إن هذا لشىء ما علمه ماذاك عندى يا رسول الله البنى " فقال العباس: والله يا رسول الله إن هذا لشىء ما علمه غيرى وغيرها فاحسب لى ما أحببتم منى عشرين أوقية من منال كان معى. فقال: «افْعَلْ " ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه. ونزلت: ﴿ قُلْ لَمَن فِي أَيْديكُم مِن الأسْرَىٰ ﴾. الآية، ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه. ونزلت: ﴿ قُلْ لَمَن فِي أَيْديكُم مِن الأسْرَىٰ ﴾. الآية، فأعطانى مكان العشرين أوقية في الإسلام عشرين عَبْدا كلهم في يده مال نصرتُ به مع فأعطانى مكان العد الله. اه. .

( تقسير الدرّ المناور للبيوطي جـ٣ / ٣٦٩ وتقسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

### تفسير الآية : ( ٧١)

وَالَ الله - نَعَالِي - ، ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ آَنِ ﴾ .

#### معاني المقردات:

# ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتُكَ ﴾ . الآية :

قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العيزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك: أراد الله - عزّ وجلّ - بالخيانة: الكفر: أي إن كفروا بك فقد كفروا بالله - تعالى - من قبل فأمكن منهم المؤمنين ببدر حتى قتلوهم وأسروهم .

( تفسير البغوى جد ٢٩٣/٢ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جده)

#### \* \* \*

تم بعوهُ الله وتوفيقه تفسير سورة الأنفال ويلى ذلك بإذهُ الله - تعالى - تفسير سورة التوبة

أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب.



# تَعْسير سورة التوبة - وهي مدنية - وأياتها ١٢٩ آية إلا أيتين من آخرها فمكية

#### نزلت سورة التوبة بعد سورة المائدة

( تفسير البقوى بعد ٢ / ٢٦٥)

نقدىسى:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): سورة التوبة تلك الفاضحة مازال ينزل: ومنهم ومنهم، حتّى خفْنا ألا تدع أحداً. اهـ.

(تقبير القرطبي جد٨ / ٤٠ وتقبير الذكتور / محمد محيس جـ ٥)

#### تفسير الآيتين: ( ٢.١)

فَالِ الله - عَالَى - ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجَزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجَزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخزِي الْكَافِرِين ﴿ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخزِي الْكَافِرِين ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخزِي الْكَافِرِين ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخزِي الْكَافِرِين ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

#### معانى المفردات:

قال القرطبي في تفسيره: الجتلف العلماء في هؤلاء الذين برئ الله منهم ورسوله: أولا: قال محمد بن إسحاق (ت ٢٩٠هـ): هما صنفان من المشركين: أحدهما: كانت مدّة عهده أقل من أربعة أشهر فأمهل أربعة أشهر، والآخر: كانت مدّة عهده بغير أجل محدّد فقصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه، ثم هو حَرْب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يُقتل حيث ما أُدْرِك ويُؤسر إلا أن يتوب، وابتداء هذا الأجل يوم الحج الاكبر، وانقضاؤه إلى عشرة من شهر ربيع الإخر،

فأمًا من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأربعة الأشهر الحرم: وذلك خمسون يومًا: عشرون من ذي الحجة ، والمحرم . اه.

ثانيًا: وقال محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٦هـ): إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله على عهد دون أربعة أشهر. ومن كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهو الذي أمر الله أن يُتم له عهده بقوله: «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدّتهم».

( تغسير القرطبي جـ ٨ / ٤٣ وتغسير الدكتور / محمد معيسي جـ ٥)

#### تفسير الآية: (٣)

وَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمُ الْحَجَ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بريءٌ مِن الْمُشْرِكِين وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشَرِ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ يَكُ ﴾ .

#### معاني المفردات

﴿ وَأَذَانٌ مَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر:

۱ - فقـيل: هو يوم النحر، وقد قال بـذلك على، وابن عباس، وابن مسـعود، والمغيرة بن شعبة، واختاره الطبري. اهـ. (نسير العربي حـ١٥٥٨)

قال ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ): إنَّ رسول الله عَلَيْ : وقف يوم النَّحْر، فقال: «هذا النَّحْر في الحجة التي حج فيها فقال: «أيُّ يوم هذا؟ » فقالوا يوم النَّحْر، فقال: «هذا يوم الحج الأكبر ». اهد. أخرجه أبو داود.

٢ - وقيسل: هو يوم عرفة، وقد قال بذلك: عمسر، وعشمان ، وابن عباس،
 وطاووس، ومجاهد، والإمام الشافعي، والإمام أبو حنيفة. اهـ.

(تفسير القرطبي ٨ / ٤٥ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

## تفسير الآيتين: ( ٨.٧)

#### بعاني المقردات:

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾: قال محمد بن إسحاق (ت ٢٩٠هـ): هم «بنو بكر» أي ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينقضوا، ولم ينكثوا. اهم.
(نفير الفرطي جـ١/٥٥)

﴿ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً ﴾: اختلف العلماء في معنى ﴿ إِلاًّ ﴾:

١ - فقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): معنى ﴿ إِلاَّ ﴾: عهدًا.

٢- وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ﴿ إِلاَّ ﴾: قرابة .

٣ - وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) معنى ﴿ إِلاَّ ﴾؛ جوارًا. اهـ.

## تفسير الآيتين: (١١٠٩)

وَقَالَ الله - يَعَالَى - . ﴿ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلَيْلاً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ :

وقال الله – تعالى – . ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدَّينِ وَنُفَصَلُ الآيَاتِ لقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ ﴾ .

## معاني المقردات :

﴿ اشْتُرَوْ ا بِآیَاتِ اللّهِ ثَمْنًا قَلِیلاً فَصَدُّوا عَن سَبِیلهِ ﴾: قال ابن عباس (رضی الله عنهما - ت ٦٨هـ) : إنّ أهل الطائف أمدّوهم بالأموال لَيقووهم على حرب رسول الله ﷺ . اهـ.

﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : حرّمت هذه الآية دماء أهل القبلة . اهـ.

( تفسير القرطبي جـ ٨/ ٥٣ وتفسير الذكتور / محمد محبسن جـ ٥)

#### تفسير الآيتين: (١٤.١٢)

وقال الله - معالى - ، ﴿ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِنْ بَعْد عَهْدَهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنْمُةَ الْكُفْر إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ آَنِهُ وَاللَّهِ ﴾ .

وَنَالَ الله - تَعَالَى -، ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُو كُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفُ صُدُورَ قُوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿ يَكِي ﴾ .

#### معاني المقردات :

﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمُةَ الْكُفُرِ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : هم أبو سفيان بن حرب، وأميّة بن خلف، وعتبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وسَهُل بن عمرو وهم الذين نكثوا عهد الله – تعالى –، وهمّوا بإخراج الرسول ﷺ . اهـ . (نفير الدر المنور للسوط جـ ٢٨٨/٣)

﴿ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾: قال حذيفة بن اليمان ( رضى الله عنه - ت ٣٦هـ) معنى ذلك إنهم لا عهود لهم . اهـ .

﴿ وَيَشْفُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ). والسدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ٢٠٢هـ) : المراد: صدور خزاعة حلفاء رسول الله عَلَيْهُ، حيث أعانت قريش بنى بكر عليهم فشفى الله صدورهم من بنى بكر بالنبي عَلَيْهُ، وبالمؤمنين. اهه.

#### تنسير الآية : (١٦)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تُشْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَليجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ .

## معاني المفردات :

﴿ وَلَمْ يَتَخِذُوا مِن دُونِ اللّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ : قال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠ ٢ هـ) . كلّ شيء أدخلته في شيء ليس منه فسهو وليجة ، والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة . اهـ . ﴿ نَسْيَر الدَّمْنِي جَـٰ ١/ ٥ وَنَسْيَر الدَّكُورِ / معدسبس جه )

## تفسير الآية ، (١٧)

وتال الله - نعالى - ، ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينِ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفُرِ أُولَئكَ حَبِطَتْ أَغْمَالُهُمُ وفي النّارِهُمْ خَالِدُونَ ﴿ اللّهِ مَا هُمُ خَالِدُونَ ﴿ إِلَيْكَ ﴾ .

## سبب نزول هذه الآية:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): لما أسر العبّاس بن عبد المطلب يوم بَدْر عبّره المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم، وأغلظ على - رضى الله عنه - له القول عبي فقال العبّاس: مالكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال على - رضى الله عنه - : ألكم محاسن؟ قال: نعم: إنّا لنعمر المسجد الحرام، ونحجب الكعبة، ونسقى الحاج . فأنزل الله - عزّ وجل - ردّا على العبّاس هذه الآية .

#### معاني المفردات:

﴿ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ﴾: قال السّدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٦١هـ): شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أنّ النصرائي إذا سئل من أنت؟ فيقول: أنا نصرائي، واليهودي يقول: أنا يهودي، ويقال للمشرك: ما دينك؟ فيقول: مشرك. اهـ

(نفير البغوي ٢٧١/ ونفير الدكتور/ محدمين جه)

#### تفسير الآية: (١٨)

وقال الله - تعالى - . ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ وأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّه فَعَسَىٰ أُوْلئكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدين ﴿ .

### معاني المفردات :

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾: روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه -: أن رسول الله عَلَيْهِ قال : إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله - تعالى - : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدَ اللَّهَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾:

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) عن النبى ﷺ قال: «مَنْ غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نُزُله من الجنّة كلّما غدا أو راح».

( نقسير البغوى جـ ١/ ٢٧٤ ونفسير الذكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية :(١٩)

وقال الله - تعالى - ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَن بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخرِ وَجَاهَدَ في سَبِيلَ اللّه لا يَسْتُوُونَ عِندُ اللّه وَاللّهُ لا يَهْدي الْقَوْمِ الظّالِمِينَ ﴿ آَبُ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الأثمة: مسلم، وأبو داود، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن النعمان بن بشير – رضى الله عنهما – قال: كنت عند منبر رسول الله ولله في نفر من أصحابه فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج، وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام، وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم، فزجرهم عمر – رضى الله عنه – وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله والله والله عنه المحتمة ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله والمستفتيه فيما اختلفتم فيه. فانزل ولكن إذا صليتم المحمعة دخلت على رسول الله والمستفتيه فيما اختلفتم فيه. فانزل الله: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِ ﴾ : الآية . اه.

(تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ٣/ ٣٩٤ و تفسير الفرطبي جـ٨/ ٥٩ و تفسير البغوي جـ٣/ ٢٧٥ وتفسير الدكتور / محمد معيسن جـ٥)

#### تفسير الآية : (۲٤)

وَ الله - عَالَى - ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفَّتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إليْكُم مِّنَ اللّهِ ورَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ يَهِ ﴾ .

### معانى المقردات:

﴿ وَأَمُوالٌ الْقَتْرَفْتُمُوهَا ﴾ : قال قـتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) مـعنى ذلك : وأموال اصبتموها .

﴿ وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا ﴾: قال السّدِّي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧ هـ): معنى ذلك: وتجارة تخشون أن تكسد فتبيعونها. اهـ.

( تقسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ ٢/٣٠٤)

﴿ وَمَسَاكُنُ تُرْضُونُهَا ﴾ : قال السَّدِّي: هي القصور والمنازل. اهـ.

(تقسير الدو المتثور للسيوطي جد ٢٠٣/٤)

﴿ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) المراد: فتح مكة . اهـ. (تفير الله ولم ١٠٤٠ وتفير الدكور / معدمجسن جـه)

تفسير الآية : (٢٥)

وَالِ الله - نعالى - ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِن كَثَيْرة وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبْتُكُمْ كُثُر تُكُمْ فَلَمُ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبُويِنَ ﴿ ثُلَمُ اللَّهُ فِي مَوْاطِن كَثِيرة وَيُومَ حُنَيْنَ إِذْ أَعْجَبْتُكُمْ مُدُبُويِنَ ﴿ ثُلَّهُ مَا رَحُبَتُ ثُمُ وَلَيْتُم مُدُبُويِنَ ﴿ ثَلْهُ مَا رَحُبَتُ ثُمُ وَلَيْتُم مُدُبُويِنَ ﴿ ثَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

#### معاني المقردات:

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ): ﴿ حَنَيْنِ ﴾: ماء بين مكة والطائف، قاتل النبي ﷺ هوازن و ثقيف وعَلَى هوازن مالك ابن عوف، وعَلَى ثقيف عَبْديا ليل بن عمرو الثقفى، اهد.

وقال الحسن بن على (رضى الله عنهما - ت ٥٠ هـ): لمّا اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا: الآن والله نقاتل حين اجتمعنا، فكره رسول الله ولله والسوا وما أعجبهم من كثرتهم، فالتقوا فه زمهم الله حتى ما يقوم منهم أحد على أحد حتى جعل رسول الله والله والله والله والله ما يعرج إليه أحد حتى أعرى موضعه فالتفت إلى الأنصار وهم ناحية فناداهم: "يا أنصار الله وأنصار رسوله إلى عباد الله أنا رسول الله"، فعطفوا وقالوا: يا رسول الله ورب الكعبة إليك والله، فنكسوا رءوسهم يبكون، وقدموا أسيافهم يضربون بين يدى رسول الله والله والله على فتح الله عليهم. اهـ.

#### تنسير الآية ( ٨٧)

وَالِ الله - تَعَالَى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴿ كَانِهُ ﴾ .

## معاني المقردات :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - الله عنهما - مدر الشرك هو الذي نجسهم . اهـ . المدرك عنهما الله عنهما تمام ١٦٠ هـ المدرك عنهما الله عنهما الله

قال القرطبي في تفسيره: المذهب على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم، وقد قال به الإمام أحمد، وأبو ثور. وقال الإمام الشافعي : أحب إلى أن يغتسل. اه.. (نفير القرطيب ١٨٠ وتفير الدكور/ معدموس بده)

﴿ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ : قال القرطبي في تفسيره: هو سنة عشر من الهجرة وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى لفظ القرآن، وهو العام الذي وقع فيه الأذان، ولو دخل غلام رجل داره يؤمّا فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك لم يكن المراد: اليوم الذي دخل فيه . اه. (نسبر النرطي جـ ١/ ١٨ ونسبر الديور / معدمجسن جـه)

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِّهِ إِن شَاءَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) : كان المشركون يجيئون إلى بيت الله الحرام، ومعهم الطعام يتجرون فيه، فلمّا نهوا عن أن يأتوا البيت الحرام قال المسلمون: فمن أين لنا الطعام؟ فأنزل الله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِّهِ إِن شَاءَ ﴾ . اهـ.

( تفسير اللو المنثور للسيوطي جـ٣/ ١٠٨ ونفسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥)

## تفسير الآية ، (٢٩)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ قَاتِلُوا اللَّهِ يِنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ هِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ آَنِكَ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾: قال سبعيد بن جبير (ت٩٥هـ) المراد: الذين لا يصدّقون بتوحيد الله - عيز وجل - . ﴿ وَلا يُحرّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾: قال سعيد المراد: الخمر والخنزير . ﴿ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ ﴾ : قال سعيد المراد: دين الإسلام . ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ : قال سعيد المراد: اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبل المسلمين أمّة نبينا «محمد» على المحتفي يُعْطُوا الْجِزْيَة عَن يَد وَهُمْ صَاغرُونَ ﴾ : قال سعيد معنى ذلك : وهم ذليلون . اهـ .

(تفسير القرطبي جـ٣/ ١١) وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

### تفسير الآية (٣٠)

وَال الله - تعالى - ، ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتِ النَّصَارِى الْمسيحُ ابْنُ الله دُلك قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمْ يُضَاهِبُونَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّىٰ لِللهِ ذَلك قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمْ يُضَاهِبُونَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّىٰ لِللّهُ فَكُونَ خَنْكَ ﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النّصَارَى الْمُسِيحُ ابْنُ اللّهِ ﴾: أخرج الإمام البخارى في تاريخه عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: لمّا كان يوم أُحَد شُعج رسول الله علي وجهه ، وكُسرت رباعيته ، فقام رسول الله علي يومئذ رافعا يديه يقول: ﴿إنّ الله - عز وجل - اشتد غضبه على اليهود أنْ قالوا: عزير ابن الله ، واشتد غضبه على من أراق واشتد غضبه على من أراق دمى وآذاني في عترتي اله . اه . .

﴿ ذَلِكَ قُولُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾: قال البغوى في تفسيره: قال أهل المعاني: لم يذكر الله - تعالى - قولًا مقرونا بالأفواه والألسن إلا كان ذلك زورًا، اهـ. (نسر البنوي - ٢٨٥/٢)

(تفسير البغوي جـ ۲/ ۳۸۰ وتفسير الذكتور / محمد محيسن جـ ۹)

### نسير الآية : (۳۱)

رنال الله - تعالى - ، ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسيحَ ابْنَ مرْيَم وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لَيْعُبُدُوا إِلَهَا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آَبَ ﴾ . معانى المفردات :

أخرج ابن سعد، والترمذي وحسنه، والبيهقي في سننه عن عدى بن حاتم - رضى الله عنه - قال: أتيت النبي عليه وهو يقرأ في سورة التوبة: ﴿ اتَّخُذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ ﴾. فقال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا حرّموه». اه.

( تفسير الدرُّ المنثور للسيوطن جـ٣ / ١٥)

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ : قال ابن جُريْج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) : الأحبار من اليهود، والرهبان من النصاري. اهـ.

(تفسير الدرّ المثور للسيوطي جـ ٢/ ٤١٦ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٤)

#### تفسير الأبتين (٢٧ - ٣٧)

رَال الله - تَعَالَى - ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهُ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَ نُورهُ وَلُوْ كَرِهَ الْكَافِرُونُ ﴿ آَتِ ﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَين كُلَّه وَلَوْ كَرَهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ آَتِ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): هم اليهود والنصارى. اهـ.

وقال السدِّي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): المراد: الإسلام يكلامهم. اه..

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ﴾: قال السَّدِّى معنى ذلـك: بالتوحيد والقرآن والإسلام. اهـ.

( تفسير الدرَّ المثارر للسيوطي جـ ٢ / ٤١٦ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآبة ، (٣٤)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانَ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبِ وَالْفَضَة ولا يَنفقُونها في سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَرَهُم بَعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ يَكُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ .

## معاني المفردات.:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ﴾: قال الـضّحَّاك بن مــزاحـم (ت٥٠ هــ): الأحبار: علماء اليهود، والرهبان: علماء النصاري.

﴿ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾: قال الضحَّاك: الباطل: كستب كتبوها لم ينزلها الله - تعالى -:

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكَتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مّمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مّمًا يَكْسُبُونَ ﴾ :[البقرة:٧٩] اهـ.،

( تقسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ٣/ ١٧ ٤)

﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴾ : قال ابنْ عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم ، وكل مال لا تؤدى زكاته سواء كان على ظهر الأرض أو في بطنها فهو كنز ، وكل مال أدى زكاته فليس بكنز سواء كان على ظهر الأرض أو في بطنها . اهـ. (تفسر الدر السول المارد السول جـ ١٧/١٤) وتفسر الدكور/ معدمون حـ ٥)

#### تفسير الآبة: (٣٥)

رَنَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ يَوْمُ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَّىٰ بِهَا جَبَاهُهُمَ وَجُنُوبُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَفُوا مَا كُنتُمْ تَكُنزُونَ ﴿ وَتَ

#### المعنى :

(تقسير القرطبي جـ ٢/ ٤١٩ وتفنير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥)

#### تفسير الآية: (٢٦)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ إِنَّ عَدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَابِ اللَّه يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ مَنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيَّمُ فَلا تَظْلَمُوا فَيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وقاتلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴿ آَنَ ﴾ . معانى المفردات :

عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) قال: خطب رسول الله على فى حجة الوداع بمنى فى أوسط أيّام التشريق فـقال: «أيها الناس إنّ الزمان قد استـدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، أوّلهن رجب مضر بين جمادى، وشعبان، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم» اهـ.

( تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ ٣/ ٢٢٤)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - تمامه) في قول الله - تعالى -:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ قال: ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل المسهر فجعلهن عظم، والعمل الصالح والأجر أعظم، اه.

#### تفسير الآية : (٣٧)

وَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عَدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءً أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهُ لَاللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّهُ ﴾ ،

#### المعتي :

عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ) قال: وقف رسول الله على العقبة فقال: «إنّ النّسىء من الشيطان: زيسادة فى الكفر يضلّ به الذين كفروا بحلّونه عامًا ويحرّمونه عامًا فكانوا يحرّمون المحرّم عساما، ويحرّمون صفر عاما، ويستحلّون المحرّم وهو النسىء» اهد. (نفير الدّالت دليوس جـ١/ ٢١) ونفير الدكور/ معدمجس جـ٥)

#### تفسير الآية : (٣٨)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قَيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سبيلِ الله اتَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخرة إِلاَّ قَلِيلٌ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

عن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ الفَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّه ﴾: قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح، وحُنَيْن، أمرهم الرسول ﷺ بالنَّفير في الصيف حين حرقت الأرض فطابت الثمار، واشتهوا الظلال، وشق عليهم المخرج، فأنزل الله - تعالى -:

﴿ انفرُوا خَفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالكُمْ وَأَنفُسكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (التوبة: ٤١). (تنسير الدر السوس جـ٣/٣) ونسير الدكتور / محمد مجسن جـه) تفسير الآية: (٣٩)

وَالَّ الله - نِعَالَى - ﴿ إِلاَّ تَنَفُرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدُلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ﴿ ثَنْ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): إن رسول الله عنهم المطر، إن رسول الله عنهم المطر، فكان ذلك عذابهم. اه. . (تفسير الدر العنور للسوط ج٢٠/٣٤ وتفسير الدكتور/ معد معبس جه)

#### تفسير الآية : (٤٠)

وَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ إِلاَّ تَنَصُّرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكَيْنَتُهُ عَلَيْهِ الْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكَيْنَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّهِ مِي الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَرَيْزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَرَيْزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَكَلِمَةً اللَّهِ هِي الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَرَيْزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَكَلِمَةً اللَّهِ هِي الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَرَيْزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَكَلِمَةً اللّهِ هِي الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَرَيْزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَكَلِمَةً اللّهِ هِي الْعُلْيَا وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

#### المعنى:

قال النبراء بن عارب (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ): اشترى أبو بكر - رضى الله عنه - من عارب رَجُلا بثلاثة عشر درهما، فقال لعارب: مر البراء فليحمله إلى منزلى، فقال: لا حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله على وأنت معه؟ فقال أبو بكر - رضى الله عنه -: خرجنا فأدلجنا فأحثننا يوما وليلة حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فضربت ببصرى هل أرى ظلا فآوى إليه؟ فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها فإذا بقيت ظلها فسويته لرسول الله على وفرشت له (فروة) وقلت: اصطجع يا رسول الله فاضطجع، ثم خرجت أنظر هل أرى أحداً من الطلب؟ فإذا أنا براعى غنم فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم، فقلت: وهل أنت حالب لي؟ قال: نعم، فأمرته فاعتقل لي شاة منها، ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار ثم أمرته فنفض كفيه، ومعى إداوة على فمها خرقة فحلب لي كثبة من ضرعها من الغبار ثم أمرته فنفض كفيه، ومعى إداوة على فمها خرقة فحلب لي كثبة من اللبن فصببت على القدح من الماء حتى برد أسفله، ثم أتيت رسول الله على قرس له، فقلت: المرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت ثم قلت: هل آن الرحيل؟ المتيقظ فقلت: السرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت ثم قلت: هل آن الرحيل؟ قال: فارتحلنا والقوم يطلبونا، فلم يدركنا منهم إلا سراقة على فرس له، فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، فقال: «لا تحزن إن الله معنا »حتى إذا ذنا فكان بيننا يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، فقال: «لا تحزن إن الله معنا »حتى إذا دنا فكان بيننا

وبينه قَدْر رُمح أو رُمْحَيْن أو ثلاثة، فقلت: يا رسول الله قد لحقنا وبكيت، فقال: «لم تبكى؟» قلت: أما والله لا أبكى على نفسى ولكنّى أبسكى عليك، فدعا رسول الله على وقال: «اللّهم أكفناه بما شئت» فساحت فرسه إلى بطنها في أرض صَلْد ووثب عنها وقال: يا «محمد» إنَّ هذا عملك فادع الله أن ينجّيني ممّا أنا فيه فو اللّه لأعميّن على مَنْ ورائى من الطلب وهذه كنانتي خُذْ منها سَهما فإنك ستمر بإبلى وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك، فقال رسول الله والله وانا معه حتى قدمنا (المدينة) فتلقّاه فأطلق ورجع إلى أصحابه، ومضى رسول الله والصبيان في الطرق يقولون: الله أكبر جاء الناس فخرجوا على الطرق واشتد الخدم والصبيان في الطرق يقولون: الله أكبر جاء «محمد» رسول الله وتنازع القوم أيهم ينزل عليه؟ فقال رسول الله والنه أكبر جاء اللهة على بنى النجّار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك». فلمّا أصبح غدا حيث أمر. اهد.

وقال على بنُ أبى طالب وابن عباس -رضى الله عنها - : خرج رسول الله على والقوم جلوس على بابه، فأخذ حَفْنة من البطحاء فجعل يذرها على رءوسهم ويتلو "يس والقرآن الحكيم" الآيات، ومضى ، فقال لهم قائل: ما تنتظرون؟ قالوا: "محمدا" قال: والله قَدْ مَرّ بكم قالوا: والله ما أبصرناه وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم، وخرج رسول الله عنه - إلى غار ثور فدخلاه وضربت العنكبوت على باب الغار بعشاش بعضها على بعض، وطلبته قريش واشتد الطلب حتى انتهت إلى باب الغار فقال بعضهم: إنّ عليه لعنكبوتًا قبل ميلاد "محمد" على اله.

(تقمير الدرّ المثاور للميوطي جـ٣/ ٣٦٤)

نفسير الآية : (٤١)

وَالَ الله - تَعَانِي - ﴿ انْفُرُوا خِفَافًا وَثَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّه ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تُعْلَمُونَ ﴿ فَي ﴾ .

## معانى المقردات :

﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَتُقَالًا ﴾ :

١ - قال عطية العوفي معتى ذلك: ركبانا، ومشاة. اهد. (تفسر القرابي جـ ١/ ٢٩٦)

٢ - وقال مرّة الهذائي معنى ذلك: أصحاء، ومرضى. اهـ. (تفرالقرطير جدم/ ٢٩١)

﴿ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . قال الزّهرى محمد بن أسلم (ت ١٢٤هـ) : خرج سعيد بن المسيّب (ت ٩٤هـ) إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل ، فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكنني الحرب كثّرتُ السواد، وحفظتُ المتاع . اه. .

(القسير القرطبي جد ٢/ ٩٦ وتفسير الدكتور / محمد محيس جد ٥)

#### تفسير الآيتين ( 11- 10)

وَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ لَا يَسْتَغَذَّنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَتُذُنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يُتَرَدِّدُونَ ﴿ يَكُ ﴾ .

#### المعنى :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ لا يَسْتُلْدُنُكُ اللّهِ عِنْ استَأْدُنُوا في اللّهِ وَالْيُومُ الآخِرِ ﴾ : الآيتين: قال: هذا تفسير للمنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذر . أه. (نفير الدر المتور المبوطى جـ٣/ ١٤٢ ونفير الدكور / معدسين جه) تفسير الآيتين (٤٧.٤٦)

### معانى المفردات:

﴿ لَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاتُهُمْ ﴾: قال الضحّاك بن مزاحــم (ت٥٠٥هـ) معنى ذلك: خروجهم - اهـ. (تنــر الدر السوال جـ٣/ ١٤٢)

﴿ فَتُبُطُهُمْ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : معنى ذلك : حبسهم اهد. (ننسر الدرّ المتور للموض جـ ٢/ ١٤١٢)

﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: وفيكم مطيعون لهم: أي يستمعون كلامهم. أهـ. (تفير الفرطي جـ ٨/ ٢٩٨ وتفير الدكور/ معدمين جـ ٥) تقسير الآية : (١٩)

رَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَمُنْهُم مِّن يَقُولُ ائْذُن لَي وَلاَ تَفُتنِي أَلَا فِي الْفُتَنَةَ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحَيَّطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿ وَمُنْهُم مِّن يَقُولُ ائْذُن لَي وَلاَ تَفُتنِي أَلَا فِي الْفُتَنة

## \* سبب نزول هذه الآية :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): لمّا أراد النبي ﷺ أن يخرج إلى (غزوة تبوك) قال جدّ بن قيس السلمى: ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ فقال: إنّى أخشى إن رأيتُ نساء بني الأصفر أن أفتتن فأذن لي ولا تفتنّى. فأنزل الله:

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ اللَّذَن لِي وَلا تَفْتِنِي ﴾ . الآية . اهـ.

( تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ ١٩٣/ ٤٤٣ وتفسير البغوي جـ ١/ ٢٩٩ وتفسير القرطبي جـ ٨ / ١٠١ وتفسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥)

#### تفسير الآبة ، (٥٠)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ إِنْ تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِبُّكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَهُمْ فَرحُونَ ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ

## \* سبب نزول هذه الآية :

قال جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ): جعل المنافقون الذين تخلّفوا بالمدينة: عن جهاد بنى الأصفر يخبرون عن النبى على أخبار السوء ويقولون: إنّ «محمدًا» وأصحابه قد جهدوا في سفرهم وهلكوا، فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبى على وأصحابه، فساءهم ذلك. فأنزل الله - تعالى -:

﴿ إِن تُصبُكُ حَسَّةٌ تُسُؤُهُم ﴾ . الآية . اهـ .

( تفسير اللدرّ المثور للسيوطي جـ ٣/ ٤٤٥) \_

#### معانى المفردات:

﴿ إِنْ تَصِبُكَ حَسَنَةً تَسَوَّهُم ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك : إن تصبك : يا رسول الله في سفرك هذا حسنة تسؤهم . اهـ .

( تفسير الدرَّ المنثور للسيوطي جـ ٣/ ٤٤٥ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### نفسير الآية : (٥١)

وَال الله - نعالى - ، ﴿ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلُ ﴾ .

#### معاني المقردات:

﴿ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلاَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾: أخرج الإمام أحمد عن أبى الدرداء - رضى الله عنه -، عن النبى ﷺ قال: «لكل شىء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه» اه.

( تفسير المدرّ المنثور للسيوطي جـ ٣/٢٤)

وقال مطرّف - رضى الله عنه -: ليس لأحمد أن يصعد فوق بيت فيلقى نفسه ثم يقول: قُدِّر لى، ولكن نتقى ونحذر، فإن أصابنا شيء علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اهـ. (نفسر الدر المتور المبرط جـ ١٤٦/٣ ونسر الدكور/ معدمين جـ ٥)

#### تفسير الآية : (٥٢)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبَّصُونَ ﴿ يَكُمْ مَعَانِى المفردات :

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ ﴾: قال ابن عبَّاس (رضى الله عنهما - تُكَالَمُ المراد (بالحسنيين): الغنيمة، والشهادة . اهـ.

﴿ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ﴾: قال ابن جُرَيْج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك: القتل بالسيوف. اهد.

( تفسير الدرُّ العناور للسيوطي جـ٣/٤٤)

#### تفسير الآية: (٥٣)

وَالِ الله - نَعَالِي - ، ﴿ قُلُ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسقينَ ﴿ عَنْ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

قال ابن عبّاس (رضى الله عنهما - ت٦٨هم): نزلت هذه الآية في جدّ بن قيس السّلمي المنافق عندما قال للنبي عليه السّلمي القعدود عن الجهاد وهذا مالي أعينك به اله. اهد.

( تغسير الدرَّ المنثور للسيوطي جـ٣/ ٤٤٦ وتفسير البغوي جـ٣/ ٣٠٠ وتفسير القرطبي جـ٨ / ١٠٣ وتفسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥ / ١٩٤)

#### تفسير الآية : (١٥)

## \* سبب نزول هذه الآية :

﴿ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ ﴾: قال ابن عبّاس (رضى الله عنهما - تم ١٨٦هـ) معنى ذلك: إن كان في جماعة صلّى، وإن انفرد لم يصلّ لأنّ النفاق يورث الكسل في العبادة لامحالة. اهـ. ديسر القرض جـ ١٠٠٨ ونسر الدكتور / معدمجنوجه)

#### تفسير الآيتين : (٥٥ . ٥٥)

وَقَالَ الله - عَمَالَى - ﴿ فَلَا تُعْجَبُكَ أَمْوَ الْهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذَبِهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَتَزْهُقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ لِيَعَذَبِهُم بِهَا

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمِحُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ . معانى المفردات :

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): معنى ذلك: بالمصائب فيهم فهي لهم عذاب. اه.

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْ مَغَارَاتٍ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): الملجأ: الحرز في الجبال. والمغارات: الغيران في الجبال. والمدخل: السرب اهد. (عبر النرّ المنور البولى جـ ١٤٧/١٤)

﴿ وَهُمْ يَجْمُعُونَ ﴾ : قال السدِّى إسماعيل بن عبد السرحمن (ت ١٧٧هـ) معنى ذلك : وهم يسرعون . اهـ . (نسير الدرّ المتور السيولي جـ ١٤٧/ دنسير الدكور/ محمد مجمن جـ ٥)

#### تفسير الآية : (٥٨)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - : ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَلْمَزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ آَنِ ﴾ .

## \* مسبب نزول هذه الآية :

أخرج الأثمة: البخارى، والنسائى، وابسن جرير عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال: بينما رسول الله على يقسم مالا إذْ جاءه حُرْقوص بن زهير أصل الخوارج ويُقال له: ذُو الخُويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله، فقال: «ويْلك ومَنْ يَعْدل إذا لم أعدل؟». فقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: يا رسول الله ائذن لى فيه فأضرب عنقه، فقال: «معاذ الله أن يتحدد ثالناس أنِّى أقتل أصحابي إنّ هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السَّهُم من يلمِزُكُ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾: (نسر الدرّالمنور البوطى جـ١٨/٤)

#### معاني المفردات:

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكُ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: يعيبك. اهد. (نضر النام ١٠٦/٨ ونضر الدكور / معدمين جه)

# تفسير الآية : (٦٠)

وَنَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَالنَّهُ عَلَيمٌ حَكَيمٌ صَحَيمٌ مَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكَيمٌ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهُا اللّهِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ مَنْ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيمٌ مَنْ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ مَنْ اللّهِ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيْكُ عَلَيمٌ ع

#### معاني المفردات :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾: قال ابن عبّاس (رضى الله عنهما – تم ٦٨هم): الفقير: الذي لا يسأل، والمسكين: الذي يسأل. اهم. (نسرالبنوي جـ ٢٠٣/٢) وقال الإمام الشافعي محمد بن إدريس (ت٤٠٢هم): الفقير من لا مال له، ولاحرفة تقع منه موقعًا: زَمِنًا كان أو غير زَمِن، والمسكين: من كان له مال، أو حرفة ولا يغنيه، سائلا كان أو غير سائل، فالمسكين أجسن حالا من الفقير، اهم (نفير البنوي جـ ٢٠٣/٢)

﴿ وَالْمُوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): الموثلفة قلوبهم: الذين يدخلون في الإسلام إلى يوم القيامة. اه. (مسر الدر السول السول المولى ١٠٠/١٥٥)

﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ : هم المكاتبون لهم سهم من الصدقة ، وهو قول الكثيرين من العلماء منهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠١هـ). (نسر البنري - ٢٠٤/٢)

﴿ وَالْغَارِمِينَ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) : هو من احترق بيته، أو ذهب السَّيْل بماله، وادَّان على عياله. اهـ. (تسبر الدَّ اللتور السيوطى جـ٣/٢٥٥)

﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ : قال مقاتل بن حيّان البلخيّ (ت ١١هـ) : هم المجاهدون اهـ. دنسر الدرّ المتور السوطي جـ ١٥٢/٥٠)

تفسير الآية: (٦١)

وَمَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينِ يُؤَذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنَّ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمُ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّه لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ آَلِيمٌ ﴿ آَلَ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن أبى حاتم عن السدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) قال: اجتمع ناس من المنافقين فيهم: جلاس بن سويد بن الصامت، وجحش بن حمير، ووديعة بن ثابت فأرادوا أن يقعوا في النبي عَلَيْ فنهي بعضهم بعضهم بعضاً وقالوا: إنّا نخاف أن يبلغ "محمدًا" فيقع بكم، فقال بعضهم: إنما "محمد" أُذُن نحلف له فيصدّقنا. فنزل قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَنْهُمُ الّذِينَ يُؤُذُونَ النّبيّ ﴾ الآية. اه.

( تغسير الدرُّ المنثور للسيوطي جـ ٣/ ٢٥٣ وتفسير البغوي جـ ٢٠٦/٢ وتفسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥)

#### تفسير الآيتين: (٦٤.٦٢)

وَالَ الله - عَالَى -، ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخَزْيُ الْعَظِيمُ ﴿ آَلَ ﴾ يَحْلَبَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تِنبَئهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ اسْتَهْزِءُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ آَنَ مُنَافِقُونَ أَنْ مُنْ ﴿ عَلَيْهِمْ مُلُولِهِ مَا لَكُهُ مُولِي اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## معاني المفردات :

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾: قال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: يعادى الله ورسوله . اهـ.

﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنبِّهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): هذه السورة تسمَّى الفاضحة والمبعثرة والمثيرة آثارت مدخازى المنافقين، ومثالبهم . اه.

#### تفسير الآية: (١٥)

وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُزِءُونَ ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُزِءُونَ ﴿ وَكَ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن المنذر عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ). قال: بينما رسول الله ﷺ في غزوته إلى تـبوك وبين يديه أناس من المنافقين فقالوا: يرجو هذا الرجل أن تُـفتح له

قصور الشام وحصونها هيهات هيهات؟ فأطلع الله نبيه وَ على ذلك فقال نبي الله وصور الشام وحصونها هيهات؟ فأتاهم فقال: «قلتم كذا» فقالوا: يا نبي الله ويقي : «احبسوا على هؤلاء الركب». فأتاهم فقال: «قلتم كذا» فقالوا: يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله فيهم: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنّ ﴾ الآية اهر.

#### تنسير الآية : (٦٧)

وَالَّ الله - نَعَالَى - ﴿ المَنَافِقُونَ وَالْمَنَافِقَاتَ بِعُضُهُم مِنْ بِعَضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكُو وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّه فَنسِيهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُّ الْفَاسِقُونَ ﴿ اللهِ ﴾ .

## معاني المفردات :

عن حذيفة بن اليمان (رضى الله عنه - ت٣٦هـ): أنه سئل عن المنافق فقال: هو الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. اهـ. (تفسير الدرّ السور للبوطي جـ ١٥٧/٢)

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ ﴾ : قال هو التكذيب وهو أنكر المنكر .

﴿ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ ﴾ قال: شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله، وهو أعظم المعروف. اهـ

( تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٢/ ١٥٧)

﴿ وَيَقَبْضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) معنى ذلك: لا يهسطونها بنفقة في حقّ الله - تعالى - . اه. .

( تفسير الدر المنثور للسيوطي جد ١٢ ٨٥٨)

﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنُسِيهُم ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك: تركوا الله فتركهم من كرامته وثوابه . اه.

#### تنسير الآية ، (٦٩)

رِنَالِ الله - بعالى - ، ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلُكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالاً وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُثُم بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مِن قَبْلَكُم بِخَلاقِهِمْ وَخُصْتُمُ كَالَّذِي خَاصُوا أُولَئك حَبطَتْ أَعَمَالُهُمْ فِي اللَّذِيا والآخرة وأولئك هُمُ الْخَاسِرُون ﴿ وَ اللَّهُ مَا لَخُاسِرُون ﴿ وَ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِي اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

## معاني المقردات:

﴿ فَاسْتَمْتُعُوا بِخُلاقِهِمْ ﴾ . قال السّدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) . معنى ذلك: فاستمتعوا بنصيبهم من الدنيا . اه. (نسبر الدر السوطى جـ١٤٥٨)

﴿ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : معنى ذلك : لعبتم كالذين لعبوا ، اهـ ،

فى صحيح البخارى عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٥هـ) عن النبى عَلَيْهُ قال: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحْر ضَبً للدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فَمَنْ»؟ اهد نسر النبر المرس حـ ١٨٠٨،

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ حِهْنَمُ وَبِئْسِ الْمُصِيرُ ﴿ يَكِ ﴾ .

#### معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قـول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ ﴾: قال: بالسلان. ﴿ وَاغْلُظْ عَلَهُمْ ﴾: قال: بالسلان. ﴿ وَاغْلُظْ عَلَهُمْ ﴾: قال: أذهب الرفق عنهم. اهـ. (نسبر الدراستور السوط بـ ١٦٢/٢٤)

وقال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ): لمّا نزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾: أمر الله رسوله ﷺ أن يجاهد بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فليلقهم بوجه مكفهر". اهـ.

( تفسير الله المتلور للسيوطي جـ ٣/ ٤٦٣ وتقسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥)

#### نفسير الآية : (٧٤)

وَال الله - نَعَالى - ، ﴿ يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلقَدْ قَالُوا كَلَمَةَ الْكُفُرِ وَكَفَرُوا بعْد إسْلامِهِمُ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقُمُوا إِلاَ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلُه فَإِن يَتُولُوا وَمَا نَقُمُوا إِلاَ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلُه فَإِن يَتُولُوا يُعَذَبُّهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ ﴿ يَكُ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) قال: كان المجُلاس بن سويد بن الصامت ممن تخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك وقال: لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شمر من الحَمير، فرفع عمير بن سعد مقالته إلى رسول الله عليه في فانزل الجُلاس بالله لقد كذب عَلَى وما قلت، فأنزل الله: ﴿ يَحُلُفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ﴾:

## معاني المقردات:

﴿ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ): كان الجُلاس لما قال له صاحبه: - عمير بن سعد-: إنّى سأخبر رسول الله ﷺ بقولك. هم بقتله ثم لم يفعل. اه. اهد.

﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنَّ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلُهِ ﴾: قال محمد بن السائب بن بشر (ت ٢٤ هـ): كان المنافقون قبل قدوم النبي ﷺ المدينة في ضنك من العيش، فلمّا قدم عليهم النبي ﷺ استغنوا بالغنائم. اهـ. (تفر البنوي ج ٢١٢/٢ وتفير الديور/ محدمجس جه ٥)

#### تفسير الآيات: ( ٧٥ - ٢٧ - ٧٧)

رِقَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلُهِ لَنَصَّدُقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِن الصَّالِحِينَ ﴿ يَكُ فَلَمَا آتَاهُم مَن فَضْلُه بَخُلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ يَكُ مَن الصَّالِحِينَ ﴿ يَكُ فَلَما آتَاهُم مَن فَضْلُه بَخُلُوا بِهِ وَتَوَلِّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ يَكُ فَلَمَا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِما كَانُوا فَأَعْقَبُهُمْ نَفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمَ يَلْقُونَهُ بَمَا أَخْلَفُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِما كَانُوا يَكُذَّبُونَ ﴿ يَكُذَّبُونَ ﴿ يَكُذَّبُونَ ﴿ يَكُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِما كَانُوا يَكُذَّبُونَ ﴿ يَكُ فَي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمَ يَلْقُونَهُ بَمَا أَخْلَفُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِما كَانُوا يَكُذَّبُونَ ﴿ يَكُ فَي اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِما كَانُوا

## \* سبب نزول هذه الآيات الثلاث:

أخرج ابن المنذر عن أبى أمامة الباهلي - رضى الله عنه - قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى مالا. فقال: «ويحك يا ثعلبة أما ترضى أن تكون مثلى؟ فلو شئت أن يسيّر ربّى هذه الجبال معى لسارت». فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى مالا فوالذى بعثك بالحق إن آتانى الله مالا لأعطين كل ذى حقّ حقه. فقال: «ويحك يا ثعلبة قليل تطبق شكره» وقال: يا رسول الله ادع الله - تعالى - . فقال رسول الله والله والله والله ما اللهم ارزقه مالا». فناتجر واشترى غنما فبورك له فيها ونمت كما ينمو الدود حتى خساقت بها المدينة فتنحى بها، فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله ولا يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله ولا بالليل مع رسول الله ولا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله والدود فضاق الركبان ويسالهم عن الأخبار.

وفقده رسول الله عَلَيْهُ فسأل عنه فأخبره أنه اشترى غنما وإنّ المدينة ضاقت به وأخبروه بخبره. فقال رسول الله عَلَيْهُ: "ويُح تُعلبة بن حاطب». ثمّ إنّ الله - تعالى - أمر رسول الله عَلَيْهُ بأخذ الصدقات وأنزل الله - تعالى -:

﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾: [التوبة: ١٠٣]. فبعث رسول الله وَ الله وَ الله والعنم كيف حُهَيْنة ورجلا من بنى سلمة يأخذان الصدقات فكتب لهما أسنان الإبل والعنم كيف يأخذانها على وجهها وأمرهما أن يسمرًا على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بنى سليم فخرجا فمرًّا بثعلبة فسألاه الصدقة، فقال: أرياني كتابكما، فنظر فيه فقال: ما هذه إلا جزية فانطلقا حتى تفرغا ثم مرًّا بي. قال: فانطلقا وسمع بهما السليمي فاستقبلهما بخيار إبله، فقال: إنما عليك دون هذا، فقال: ما كنت أتقرب إلى الله إلا بخير مالى، فقبلاه، فلما فرغا مرّا بثعلبة، فقال: أرياني كتابكما، فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية، انطلقا حتى أرى رأيى، فانطلقا حتى قدما المدينة فلمّا رآهما رسول الله عَلَيْ قال قبل أن

يكلمهما: «ويْح ثعلبة بن حاطب» ودعا للسليميّ بالبركة وأنزل الله:

﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَاهَدَ اللّه ﴾ الآيات الثلاث، فسمع بعض من أقارب ثعلبة فأتى ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة أنزل الله فيك كذا وكذا. فقدم ثعلبة على رسول الله على فقال: يا رسول الله هذه صدقة مالى. فقال رسول الله على رأسه، فقال رسول الله على أقبل منك . فحعل يبكى ويحشى التراب على رأسه، فقال رسول الله على الله عملك بنفسك أمرتك فلم تطعنى ». فلم يقبل منه رسول الله على حتى مضى: إلى الرفيق الأعلى. ثم أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر اقبل منى صدقتى، فقد عرفت منزلتى من الأنصار، فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله على عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فأتاه ثعلبة فقال: يا أبا حفص يا أمير المؤمنين اقبل منى صدقتى وتوسل إليه بالمهاجرين والانصار وأزواج النبى على فقال عمر: لم يقبلها رسول الله عنه - فأبى أن يقبلها. ثم ولى عثمان - رضى يقبلها رسول الله عنه - فابي أن يقبلها . ثم ولى عثمان - رضى الله عنه - ، فهلك: ثعلبة في خلافة عثمان . اهد.

( تفسير اللدر المنثور للسبوطي جـ ٣ / ٢٦٧ - ١٨٨ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

تفسير الآية : (٧٩)

وِقَالِ الله - يَعَالَى - ، ﴿ الَّذِينَ يُلْمِزُونَ الْمُطُّوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ واللَّذِينَ لا يَجِذُونَ إِلاَّ جُهُدُهُمْ فَيُسَخِرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ فَهَ \* سبب نزول هذه الآية :

عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قيال: أمر رسول الله عَلَيْ بالصّدقة: فجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته فيقال: يا رسول الله عندى أربعة آلاف: ألفين أقرضتهما ربّى، وألفين لعيالى، فقال النبى عليه الله عندى أبو عقيل بصاع فيما أعطيت، وبارك لك فيما أمسكت، وجاء المّطوعون من المؤمنين، وجاء أبو عقيل بصاع فقال: يا رسول الله بت أجر الحرير فأصبت صاعين من تمر فجئتك بأحدهما وتركت الآخر لأهلى قوتهم. فقال المنافقون: ما جاء عبد الرحمن بن عوف وأولئك إلا رياء وإنّ الله لغنى عن صدقة أبى عقيل فأنزل الله: ﴿ الّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطّرِعِينَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ فِي الصّدة أبى عقيل فأنزل الله: ﴿ الّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطّرِعِينَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ فِي الصّدَقَات ﴾ الآية . أه. .

#### معاني المقردات:

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطُوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾: قال قـتادة بن دعـامة (ت٨١ اهـ) معنى ذلك: يطعنون على المطوّعين ويعيبون عليهم. اهـ.

(تغمير الفرطبي جـ ٨ / ١٣٧ وتفسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥)

#### تفسير الآية: (٨٠)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ اسْتَغَفُو لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغُفُو لَهُمْ إِن تَسْتَغُفُو لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفُرَ الله لَهُمْ دَلكَ بَأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### معاني المفردات :

﴿إِن تَسْتَغْفُو لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾: أخوج الأثمة: أحمد، والبخارى، والترمذى، والنسائى عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): قال: سمعت عسم - رضى الله عنه - يقول: لمّا توفى عبد الله بن أبى ابن سلول رأس المنافقين دُعِي رسول الله على الله عليه فقمام عليه فلما وقف قلت: أعلى عدو الله: عبد الله بن أبى القائل كذا وكذا؟ أعدد أيّامه. ورسول الله على يبتسم، حتى إذا أكثرت قال: "يا عمر أخّر عنى إنّى قد خيّرت : قد قيل لى: استغفر لهم أو لا تستغفر أكثرت أله إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلو أعلم أنى إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها ثمّ صَلّى عليه رسول الله على ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه. فعجبت لى ولجراءتى على رسول الله على فو الله ما كان إلا يسيرًا حتى نزلت هاتان الآيتان:

﴿ وَلَا تُصَلُّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدُا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِه ﴾ [التوية: ٨٤] . اهـ.

( تفسير الدرّ المنثور فلسيوطي جـ ٣/ ٤٧٣ وتفسير الدكتور / محمد معيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية : (٨١)

وَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولَ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنفِرُوا فِي الْحَرَ قُلْ نَارُ جَهَنَمَ أَشْدُ حَرَّا لَوُ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ إِنْ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَقَالُوا لا تَنفِرُوا فِي الْحَرِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): هذا قول المنافقين يوم غزا رسول الله ﷺ تبوك. اهد. ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَم أَشَدُ حَرًا ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنه ما -: إنّ رسول الله ﷺ أمر الناس أن ينبعثوا معه: -في غزوة تبوك - وكان ذلك في الصّيف فقال رجل: - من المنافقين -: يا رسول الله الْحرّ شديد ولا نستطيع الخروج فلا تنفروا في الحرّ. فقال الله - عزّ وجلّ -: ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّم أَشَدُ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ فأمره بالخروج. اهد. (نسير النزالينور السول بالله والمحرر محدمين جه) تقسيد الآلة (٢٧)

وَقَالَ الله - يَعَالَى - ، ﴿ فَلْيَضْحُكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ .

#### المعني :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - تماهم) في قول الله - تعالى -:

﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ﴾ : قال هم المنافقون والكفار الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، يقول الله - تعالى - : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً ﴾ : في الدنيا. ﴿ وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ﴾ : في الآخرة. اهـ. (نسر الدر السوطي حـ ٢٠٤ ونسر الديور / معدمون جـ ٥)

#### تفسير الآية: (٨٢)

رِتَالِ الله - عَالَى -، ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائفَة مَنْهُمْ فَاسْتَثَذَنُوكَ لَلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخُرْجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُواً إِنْكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَةً فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالفينَ ﴿ يَكُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَاللَّهُ الللللَّالَ

## معائى المقردات:

﴿ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةً مِنْهُمْ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر رجلًا من المنافقين وفيهم قيل ما قيل. اهـ.

( نفسير الدرُّ المنثور للسهوطي جد ٣/ ٤٧٥)

﴿ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): هم الرجال الذين تخلّفوا عن النفور. اهـ (نسبر الدالمنور السبوس ١٣٠٠ وتنسر الديور/ معدمين جه)

#### تفسير الآية :(٨٤)

وَقَالِ الله - نَعَالَى - ، ﴿ وَلَا تُصَلَّ عَلَىٰ أَحَد مَنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسْقُونَ ﴿ يَكُمْ ﴾ .

#### المعنى :

﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾: هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي ابن سلول كبير المنافقين لمَّا صلى عليه النبي ﷺ. وقد أجمع العلماء على أنه لم يثبت أن النبي ﷺ صلى على منافق بعد ابن سلول وبعد نزول هذه الآية. وقال القرطبي في تفسيره: إنَّ النبي ﷺ كان إذا دُفنَ الميت وقف على قبره ودعا له بالتثبيت. اهر.

(تفسير القرطبي جـ ٨ / ١٤١ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية: (٩٠)

وَقَالَ الله - يَعَالَى - ، ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذَّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا الله وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ فَهِ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَجَاءَ الْمُعَذَرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذُنَ لَهُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٨٨هـ) : هم قوم من غفار اعتذروا فلم يَعْذرهم النبى على لله علمه أنهم غير محقين . وقعد قوم بغير عذر أظهروه جُرُأة على رسول الله على وهم الذين أخبر الله - تعالى - عنهم بقوله: ﴿ وَقَعَدَ اللَّهِ مِنْ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾: والمراد بكذبهم قولهم: إنّا مؤمنون اهـ.

## تفسير الآية ، (٩١)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَوْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفقُونَ حَرَجٌ إِذَا نُصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ عَلَى ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الدارقطني عن زيد بن ثابت (رضى الله عنه - ت٥ ٤هـ) قال: كنت أكتب

لرسول الله عَيَّا : براءة فكنت أكتب ما أنزل الله عليه فإنّى لواضع القلم على أُذُنِى إذْ أُمرْنا بالقتال في جعل رسول الله عَلَى ينظر ما ينزل عليه إذْ جاء أَعْمَى فقال: كيفُ بَى يا رَسُول الله وأنا أَعْمَى؟ فنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء ﴾ الآية .

( نقسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ٣/ ٤٧٨ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ٥)

#### تفسير الآية: (٩٢)

وَالَ الله - بَعَالَى - ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفْيَضُ مَنَ الدَّمْعِ حَزِنَا أَلاَ يَجِدُوا مَا يُنفقُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ مَا أَخِدُ مَا أَخِدُ مِا أَخِدُوا مَا يُنفقُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ مَا أَخِدُ مَا أَخِدُ مِا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الدَّمْعِ حَزِنَا أَلاَ يَجِدُوا مَا يُنفقُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا أَنْكُونَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَقُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَقَلْ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُولًا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْ

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب: قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله يستحملونه فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه»: فأنزل الله: ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْملُهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْه ﴾: الآية. قال: وهم سبعة نفر: من بنى عمرو بن عوف: سالم بن عمير، ومن بنى واقن: حرمى بن عمرو، ومن بنى مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى، ومن بنى المعلى: سلمان بن صخر، ومن بنى حارثة: عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة، ومن بنى سلمة: عمرو بن غتمة، وعبد الله بن عمرو المزنى. اهد.

#### معاني المفردات:

﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَىٰ ﴾: روى أبو داود عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت٩٣ هـ) : أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا، ولا أنف قتم من نفقة، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال «حبسهم العذر». اهد.

(نفسير القرطبي جـ ٨/ ٩٤٤ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

华 米 米

تم بعوى الله وتوفيقه تفسير الجزء العاشر من القرآن الكريم ويليه بعوى الله - تعالى - وتوفيقه تفسير الجزء الحادى عشر من القرآن الكريم

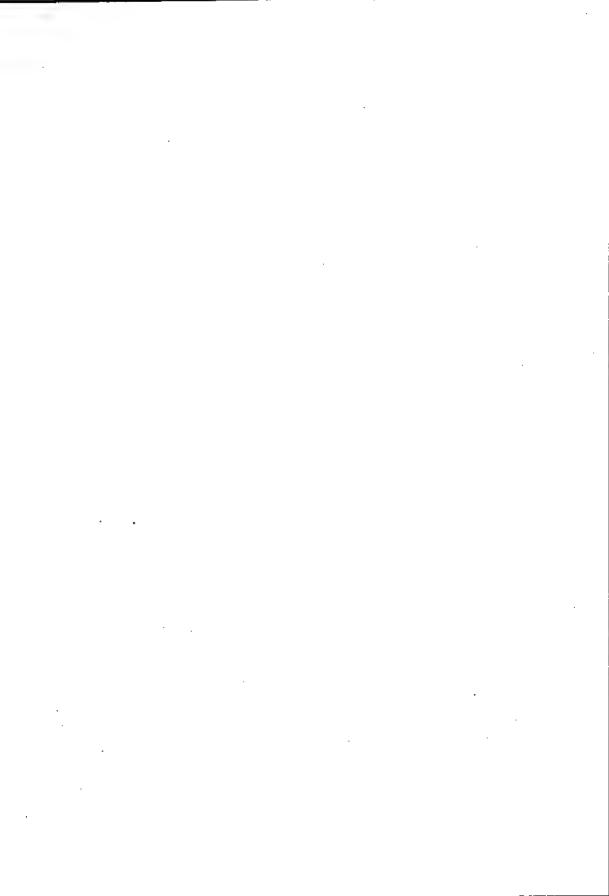

#### تفسير الآية: (40)

رنال الله - نعالى - ، ﴿ سَيَحْلَفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ ﴿ وَ۞ ﴾ .

#### معاني المفردات

﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ﴾ : قال السّدِي إسماعيل بن عبد الرحسن (ت٧٦١هـ) : معنى ذلك : لما رجع النبي ﷺ من تبوك قال : «لا تكلّموهم، ولا تجالسوهم، فأعرضوا عنهم كما أمر الله - تعالى - اهد. (نسر الدر الدر الدر السوطى + ١٨١٨ع) ﴿ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسُبُونَ ﴾ : قال الجوهري إسماعيل بن حماد الفارابي (ت٣٩٣هـ) : المأوى : كل مكان يُأوَى إليه : ليلا كان أو نهارًا . اهد.

( تفسير القرطبي جـ ٨ / ١٤٧ وتفسير الدكتور / محمد معيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية : (٩٦)

وَالَ الله – بَعَالى – ﴿ يَحْلَفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿ آَنَ ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية :

قال مقاتل بن حيّان البلخيّ (ت١١هـ): حلف عبد الله بن أبيّ ابن سلول رأس المنافقين للنبي عَيَّا بالله الذي لا إله إلا هو لا يتخلّف عنه بعدها: أي بعد غزوة تبوك وطلب من النبي عَيَّا أن يرضى عنه. فأنزل الله - عزّ وجلّ -: ﴿ يَحْلَفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا عَنْهُمْ ﴾ الآية اهـ. (نفير الدّ المناول جـ ٢٠/٢ ونفير الدَكور / معدمعين جـ٥)

#### تفسير الآية : (٩٩)

وَالَّ الله - نَعَالَى - ﴿ وَمَنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنفقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتَ الرَّسُولَ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلَهُمُ اللَّهُ في رحْمته إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهِ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ :

١ - قال مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) : هم بنو مقرن من مُزَينة . اهـ.

٢ - وقال محمد بن السائب بني بشر (ت١٤٦هـ) : همم أَسْلُم، وغفار،
 وجُهَيْنة . اهم.

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٥هـ): قال: قال رسول الله ﷺ: «أسلم-وغفار- ومزينة- وشيء من جُهينة خير عند الله يوم القيامة من تميم- وأسد بن خزيمة- وهوازن- وغطفان» أهـ.

﴿ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُّبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلُواتِ الرُّسُولِ ﴾ :

النبي علي الله عنهما - ت ٦٨هـ). معنى وصلوات الوسول:
 استغفار النبي علي الهـ.

٢ - وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : معنى وصلوات الرسول : دعاء الرسول و على الرسول عَلَيْقَةُ اهـ. (تفير الدر الدر الدر الدر المناور ا

#### تفسير الأية : (١٠٠)

وَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ النَّهُ عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ آَنَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : هم أبو بكر - وعمر - وعلى - وسلمان - وعمار بن ياسر . اهـ. (نسير الدر المتور للسوطى جـ٣/١٨٤)

﴿ وَالَّذِينَ اتَّبُعُوهُم بِإِحْسَانٍ ﴾ : قيل : هم من بقى من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة . اهد.

﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ : عن جماعة من أصحاب النبي ﷺ أنهم سمعوا رسول الله ﷺ يقول: «هذا لأمّتي كلهم وليس بعد الرضا سخط». اهـ.

( تقسير المدر المتور للسيوطي جـ ١٨٦/٢٠ وتفسير الدكتور / محمد معيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية :(١٠١)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَمَمَّنْ حَوْلَكُم مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاق لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظيم عَلَيه النَّفَاق لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظيم عَلَيه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيه عَلَيه اللهُ الل

### معانى المفردات:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ ﴾: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): معنى ذلك: أقاموا على النفاق ولم يتوبوا كما تاب آخرون . اهـ. دوالي ١٧٠هـ)

# ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾: اختلف العلماء في هذين العذابين:

١ - فقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) العذابان: بالأمراض في الدنيا، وعذاب الآخرة. اهـ.

۲ - وقال مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ): هما عذاب القبر - وعذاب النار.
 ۲ نسير الدر المنور للسوطى جـ ۲ (١٨٤)

٣ - وقال عبد الرحمن بن زيد: الأول: بالمصائب في أموالهم، وأولادهم،
 والثاني: عذاب القبر، اهـ. (تغيير الدر المتور للمبوطي جـ ١٨٦/٣ وتغيير الدكور/ محمد محسن جـ٥)

### تنسير الآية: (١٠٢)

رِنَالِ الله - نِعَالَى - ، ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذَنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَآنَ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): كانوا عشرة رهط تخلّفوا عن رسول الله عليه في غزوة تبوك فلمّا رجع رسول الله عليه أوثق سبعة منهم أنف سهم بسوارى المسجد، وكان مسمر النبي عليه أنف سهم بسوارى المسجد، وكان مسمر النبي عليه أنف سهم فلمّا رآهم قال: «مَنْ هؤلاء الموثوقون أنفسهم؟ ٥ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا

عنك يارسول الله، أوثقوا أنفسهم وحلفوا أنهم لا يطلقهم أحد حتى يطلقهم النبى على الله ويعذرهم. فقال النبى على الله الله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى - هو الذى يطلقهم رغبوا عنى وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين ، فلما بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذى يطلقنا. فأنول الله - عز وجل - : ﴿ وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيّاً عَسَى اللّه أَن يَتُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّه عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . فلما نزلت أرسل إليهم النبي عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّه عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . فلما نزلت أرسل إليهم النبي عَلَيْهِمْ وعذرهم . اه . (عضر الدكور / معدمون بده)

### تفسير الآية : (١٠٢)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ خُدُ مَنْ أَمُّوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴿ آلَ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٥هـ): قال: لمّا أطلق رسول الله على: أبا لبابة وأصحابه بأموالهم أبا لبابة وأصحابه الذين ربطوا أنفسهم بالسوّارى انطلق أبو لبابة وأصحابه بأموالهم فأتوا بها رسول الله علينا: أي استغفر لنا وطهّرنا. فقال رسول الله علينا: «لا آخذ منها شيئًا حتى أومر».

﴿ خُدْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ . فلمّا نزلت هذه الآية أخــــذ رسول الله ﷺ جزءًا من أموالهم فتصدّق بها عنهم . اهــ.

### معاني المقردات:

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال: استغفر لهم من ذنوبهم التي أصابوها. اهـ.

( تفسير المرّ المنثور للسيوطي جـ ٣/ ١٩٢)

﴿ إِنَّ صَلاتُكَ سَكُنَّ لَهُمْ ﴾ . قال السُّدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) معنى ذلك: إنَّ استغفارك لهم يسكّن قلوبهم . اهـ. دنسر الدَّ استغفارك لهم يسكّن قلوبهم . اهـ.

#### تفسير الآية:(١٠٤)

وذال الله - تعالى - ، ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُو التَّوَابُ الرَّحيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو التَّوَابُ الرَّحيمُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾: قال أبو هريرة (رضى الله عنهما - ت٩٥هـ): قال رسول الله يَلِيَّةُ: ﴿ والذي نفسى بيده ما من عبد يتصدق بصدقة طيبة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا يصعد إلى السماء إلاطيب فيضعها في حق إلا كانت كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوَّه أو فصيله، حتى إن اللقمة أو التمرة لتأتى يوم القيامة مثل الجبل العظيم وتصديق ذلك في كتاب الله العظيم:

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾ " اه..

( نفسير الدر المتثور للسيوطي جـ ١٩٣/٣ وتفنير الدكتور/ محمد محيسن جـ٥)

#### تفسير الآية :(١٠٥)

وَقَالَ الله - يَعَالَى - ، ﴿ وَقُلَ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُونَ إِلَىٰ عَالَم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة فَيُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَكُ اللَّهُ عَالَم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة فَيُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَكُ اللَّهُ عَالَم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة فَيُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَكُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَالَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّا الللَّال

### معاني المقردات :

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِنُونَ ﴾: قال سلمة بن الأكوع: مُرَّ بجنازة فأثنى عليها بعنازة فأثنى عليها وقال رسول الله عَلَيْهِ: «وجبت». ثمّ مُرَّ بجنازة أخرى فأثنى عليها فقال: «وجبت». ثمّ سهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض، فما شهدتم عليه من شيء وجب وذلك قول الله:

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِنُونَ ﴾ " اه.

#### تفسير الآية : (١٠٦)

وَال الله - نَعَالَى - ﴿ وَ آخُرُونَ مُوْجَوْنَ لَأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ صَلَّى ﴾ .

#### معاني المفردات:

عن مجاهد بن جبر (تِ٤٠١هـ) - و قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ). في قول الله - تعالى -: ﴿ وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لَأُمْرِ الله ﴾: قالا: هم الشلاثة الذين خُلَفُوا: هلال بن أمية - ومرارة بن ربعي - وكعب بن مالك من الأنصار: الأوس، والخزرج. اهـ. (نفير الديور) معدميسنجه)

## تفسير الآية : (١٠٧)

وَالَ الله - عَالى - ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ عَلَىٰ ﴾.

### \* سبب نزول هذه الآية :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): لمّا بنى رسول الله على مسجد قباء خرج رجال من الأنصار منهم: بَحْزَج جدّ عبد الله بن حنيف و وديعة بن حزاك ومجمع بن حاوية الأنصارى: فبنوا مسجد النّفاق، فقال رسول الله على (لبَحْزج): «ويلك ما أردت إلى ما أرى؟» فقال: يا رسول الله، والله ما أردت إلا الحسنى، وهو كاذب، فصدّقه رسول الله على وأراد أن يعذره، فأنزل الله:

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مُسْجِدًا ﴾ : الآية . اهـ.

ه (نقسير الطبري جد٦ / ٤٧١)

#### معاني المفردات:

﴿ وَإِرْصَادُا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ﴾: قال الضّحَّاك بن مزاحم (ت١٠٥هـ): كانوا يقولون: إذا رجع (أبو عــامر) الراهب من عند (قيصر الروم) صلّى فــيه، وكانوا يقولون: إذا قَدم ظهر على نبيّ الله ﷺ. اهـ.

#### تفسير الآية: (١٠٨)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسَسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ أَوَّل يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُوم فِيه فِيه رِجَالٌ يُحبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحبُ الْمُطَّهَرِينَ ﴿ مَنْ اللَّهُ عَلَى

### معانى المفردات:

قال أبو رافع : سألتُ ابن عمر - رضى الله عنهما - عن المسجد الذى أسس على التقوى من أوّل يوم. قال: هو مسجد الرسول على بالمدينة. اهـ (نسر الطرى جد / ١٧٣)

وقال ابن عباس (رضى الله عنه - ت٦٨ هـ) لما نزلت هذه الآية: ﴿ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ﴾ . بعث رسول الله ﷺ إلى عُويْم بن ساعدة فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ » فقال: يا رسول الله ما خرج منّا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه ، فقال النبي ﷺ: «هو هذا » اه.

( تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ ٢٤/ ٤٩٧ وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ ٥)

#### تفسير الآية : (١٠٩)

وَنَالَ اللهُ - يَعَالَى - ، ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانَ خَيْرٌ أَم مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرَضُوانَ خَيْرٌ أَم مَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الظَّالَمِينَ شَنْكَ ﴾.

### معاني المفردات :

﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُونَى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ ﴾. قال: الضَّحَّاك بن مزاحم (ت٥٠ مد): مسجد الرضوان أوّل مسجد بنى في المدينة في الإسلام. اهـ. (تمسير الدر المتور للسوض جـ٣/ ١٩١)

﴿ أَم مَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفِ هَارٍ ﴾ . قال زيد بن أسلم (ت١٣٠هـ) : هذا مسجد الضرار . اهـ .

﴿ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ . قال جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت٧٨هـ) : لقد رأيتُ الدخان يخرج من مسجد الضرار حيث انهار على عهد رسول الله عليه . اهـ . (نفسر الدر السور الديوس جـ ٢ ١٩٤)

﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقُوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾ . قال الطبرى (ت ٢٠هـ) في تفسيره: الله لا يوفّق للرشاد من كان بانيا بناءه في غير حقّه وموضعه، ومن كان منافقًا مخالفًا بفعله أمر الله وأمر رسوله ﷺ . اهـ . (نضر الطبري جـ ١/ ١٧٩ ونضر الديور/ محدمجسن جـه)

#### تفسير الآية: (١١١)

رِنَالِ الله - نَعَالَى - ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي النَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقَرْآنَ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّه فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنَ اللَّه فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشُورُوا بَبِيْعِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ فَاسْتَبْشُورُوا بَبِيْعِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ فَاسْتَبْشُورُوا بَبِيْعِكُمُ اللَّهُ فَاسْتَبْشُورُوا بَبِيْعِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ فَاسْتَبْشُورُوا بَبِيْعِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَاسْتَبْشُورُوا بَبِيْعِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ فَاسْتَبْشُورُوا بَبِيْعِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاسْتَبْشُورُوا بَبِيعُولُكُمْ اللَّهُ فَاسْتَبْشُورُ الْعَطِيمُ اللَّهُ فَاسْتَبْشُورُ اللَّهُ فَاسْتَبْشُورُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاسْتَبْشُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُولَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير (ت ٣١٠هـ) عن محمد بن كعب القرطبي قال: قال عبد الله بن رواحة وغيره لرسول الله ﷺ: اشترط لربك ولنفسك ما شئت . (دكان نلك في ينة العبة)

قال: «أشترط لربِّي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأشترط لنفسى أن تمنعوني ممّا تمنعون منه أنفسكم وأموالكم قالوا: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال: «الجنّة» قالوا: ربح البيع لا نُقِيل ولا نَسْتقيل. فنزلت: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ ﴾: الآية . اهـ.

( تفسير الطبري جـ ٦ / ٤٨٢ وتفسير النر المناور للسيوطي جد ٣ / ١ ٥٠ وتفسير الدكتور / محمد محبسن جد ٥)

#### تفسير الآية ، (۱۱۲)

وَنَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ التَّاتِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافظُونَ لَحُدُودِ اللَّهِ وَبَشَرِ السَّاجِدُونَ الآمرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافظُونَ لَحُدُودِ اللَّهِ وَبَشَرِ السَّاجِدُونَ الآمرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّاهُ وَبَشَرِ الْمُنكَرِ وَالْحَافظُونَ لَحَدُودِ اللَّهِ وَبَشَرِ النَّامُ وَالسَّاجِدُونَ الرَّامُ وَالْحَافِظُونَ اللهِ وَاللهِ وَالسَّاجِدُونَ اللهِ وَالسَّاجِدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ وَالسَّاجِدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ وَالسَّاجِدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ وَالسَّامِ اللهِ ال

#### معانى المقردات:

عن ابن جُريَّج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ التَّابُونَ ﴾ : قال : الذين تابوا من الذنوب ثم لم يعودوا فيها . اهـ . (تنبر الطبرى جد / ١٨٢) وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ الْعَابِدُونَ ﴾ : قال : الذين عبدوا الله على أحايينهم كلها : في السراء والضراء . اهـ . (تسر الطبرى جد / ١٨٢)

وعن الحسن البصرى في قول الله - تعالى -: ﴿ الْعَامِدُونَ ﴾: قال: الذين حمدوا الله على أحًا يينهم كلها: في السّراء والضرّاء. اهـ. (نسر الطبري جدر ١٨٢)

وقال عبيد بن عُمير (ت٤٧هـ): سئل النبي ﷺ عن: ﴿ السَّائِحُونَ ﴾: فقال: «هم الصائمون» اهـ.

وعن الحسن البصرى في قول الله - تعالى -: ﴿ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ ﴾: قال: الراكعون في صلاتهم المفروضة والساجدون فيها. اهـ. (ينسر الطبري جد / ١٨١)

وعن الحسن البصرى في قول الله - تعالى -: ﴿ الآمرُونَ بِالْمَعْرُوفَ ﴾: قال: بقول لا إله إلا الله وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكُرِ ﴾: قال: عن الشرك بالله - عزّ وجلّ - . اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٥٦هم) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الله ﴾: قال: القائمون على حدود الله. اهـ. (نسر اللبريجة / ١٨٥٧)

وقال الطبرى (ت ٣١٠هـ): في قبول الله - تعالى -: ﴿ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾: أي: وبشر المصدّقين بما وعدهم الله إذا هم وفّوا الله بعهده أنّه مُسوَف لهم بما وعدهم من إدخالهم الجنّة. اهـ

## تفسير الآية ، (١١٣)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ مَا كَانَ لَلنَّبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفُرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولُولُ الله - نَعَالَى مَنْ بَعْدُ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿ آَنِكُ ﴾ .

## » سبب نزول هذه الآية :

عن سعيد بن المسيّب - رضى الله عنه - عن أبيه قال: لمّا حضرت أبا طالب الوفاة، جاء رسول الله وَالله في فرجد عنده أبا جهل بن هشام - وعبد الله بن أمية بن المغيرة فقال رسول الله وَالله والله بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله والله و

(هو على ملّة عبد المطلب) وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فيقال رسول الله عَلَيْهُ: «والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك» فأنزل الله: ﴿ مَا كَانَ للنّبِيّ وَالّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا للمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ ﴾: وأنزل في أبي طالب: ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص:٥١]. اهه.

( تقسير الطبري جـ ١٩/ ٤٨٨ وتغمير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية : (١١٤)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو ٌ لَلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿ لَاَنَ

## \* سبب نزول هذه الآية :

قال على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠٠): سمعت رج لا يستغفر لوالديه وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ قال على فأتيت النبى عَلَيْكُ فذكرت له ذلك، فأنزل الله:

﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ ﴾ : إلى ﴿ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾ : اهـ. (نسبر الملبري جـ ١٩٠/٠)

## معاني المفودات:

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأُوَّاهُ حَلِيمٌ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): كان من حلمه أنه كان إذا أذاه الرجل قال له: هداك الله. اهـ. (نسبر الدر المناور للبوس -١٠/٢٥)

## تفسير الآية: (١١٥)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آَنَ اللَّهُ لِيُضِلُ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا

## معانى المِقردات:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلِّ قَوْمًا بَعُدَ إِذْ هَذَاهُمْ حَتَىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ ﴾: قال الضّحّاك بن مزاحم (ت٥٠ ١ هـ) معنى ذلك: ما كان الله ليعذّب قومًا حتّى يبين لهم ما يأتون وما يذرون. اهد.

#### تنسير الآية: (١١٧)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ لَقَدَ تَابِ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مَنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَّوُفٌ رَّحِيمٌ ﴿ ثَلَيْكَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ لَقَد تَابَ اللّهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ اللّذِينَ اتّبَعُوهُ فِي سَاعَة الْعُسْرَةِ ﴾: قال: هم الذين اتبعوا رسول الله وَ الله وَ الله على ما يعلم الله من الجهد الذي أصابهم فيها حتى لقد ذكر لنا أنّ الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما يمصها هذا ثم يشرب عليها، ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوهم. اه. . (تنبر اللبري جد/ ٥٠٢)

وقال ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت٦٨ه): لعمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت٢٣هـ): حدِّننا عن شأن ساعة العسرة، فقال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى عنه - ت٣٣هـ) في قيظ شديد فنزلنا منز لا فأصابنا فيه عطش حتّى ظننا إنّ رقابنا ستنقطع حتّى إنْ كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقى على كبده. فقال أبو بكر - رضى الله عنه -: يا رسول الله إنّ الله قد عودك في الدعاء خيرًا فادع لنا، فرفع يديه فلم يرجعهما حتّى قالت السماء فأهطلت ثمّ سكبت فم لأوا ما معهم، ثم ذهبنا ينظر فلم نجدها جاوزت العسكر. اهه.

#### تفسير الآية:(١١٨)

وَقَالِ الله - مَعَالِي - : ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ اللَّذِينَ خُلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَخُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لَخُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لَيْتُوبُوا إِنَّ اللَّهِ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ عَلَيْهِمْ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ اللَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أميّة وكلهم من الأنصار . اهـ. ﴿ حَتَىٰ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾: قال الطبرى (ت ٢١٠هـ): بسعتها: غمّا، وندمًا على تخلفهم عن الجهاد مع رسول الله عَلَيْهُ.

﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ﴾: قال الطبرى: بما نالهم من الوجد، والكرب بذلك. ﴿ وَظَنُّوا أَن لا مُلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ﴾: قال الطبرى: وأيقنوا بقلوبهم أن لا شيء لهم يلجأون إليه مما نزل بهم من أمر الله من البلاء، ومما يحذرون من عذاب الله.

﴿ تُمُ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾: قال الطبرى: ثم رزقهم الله الإنابة إلى طاعته، والرجوع إلى ما يرضيه عنهم ليرجعوا إلى طاعته. اهم (نسير الطبرى جـ٢/٦٠٠)

#### تنسير الآية : (١٢٢)

رَ الله - بِمَالَى - ، ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴿ آَنَ مَ مَا اللَّهِ مَا لَعَلَهُمْ يَحُذَرُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَهِ مَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قال عبد الله بن عبيد بن عمير: كان المؤمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله وَ الله وَ الناس، فأنزل رسول الله وَ الله وَ عَلَى الناس، فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً ﴾: أمروا إذا بعث النبي وَ الله من القرآن وما يسن من وتقيم طائفة فيحفظ المقيمون على الذين خرجوا ما أنزل الله من القرآن وما يسن من السنن، فإذا رجع إخوانهم أخبروهم بذلك وعلموهم . اهد.

( تقسير المدرّ المنثور للسيوطي جـ٣/ ٥٢٢ وتقسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية ( ١٢٨)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ ﴾ .

### معاني المقردات:

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولَدَّت النبي ﷺ: مضريّها، وربيعيّها، ويمانيّها. اهـ. (تنبر الدرالاستور السيولى جـ٣١/٢٥)

﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك: شديد عليه ماشق عليكم . (حَرِيصٌ عَلَيْكُم ﴾: قال: أن يؤمن كفّاركم . اهد. (عَسِر الله المعاود للسوطى جـ٣/٢٥)

( تقسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ ٢/ ٥٢٩)

#### تنسير الآية:(١٢٩)

رِبَّالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ ﴿ وَكُنَّ ﴾ .

## معاني المفردات :

قال أبو الدرداء (رضى الله عنه - ت٣٢هـ): قال رسول الله ﷺ: من قال حين يصبح وحين يمسى: ﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَو كُلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾: سبع مرّات كفاه الله ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة. أهـ.

( تفسير المدرُّ المنثور للسيوطي جـ٣/ ٥٣٠ وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ ٥)

#### \* \* \*

تم بحول الله وتوفيقه تغسير سورة التوبة ويلي خلك بإذل الله - تعالى - تفسير سورة ديونس» - عليه السلام - أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب.



## تفسير سورة يونس - وهى مكية - وآياتها ١٠٩ آية الاثلاث آيات ٩٦،٩٥،٩٤ نزلت بالمدينة نزلت سورة يونس بعد سورة الاسراء

تقديسم:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): سورة «يونس» -عليه السلام- مكية إلا ثلاث آيات من قول الله - تعالى -: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شُكَ ﴾. رقم ٩٤، ٩٥، ٩٠، ٩٦ فإنهن نزلن بالمدينة. اه.

تنسير الآية: (١)

وقال الله - نعالى - ﴿ الَّو تِلْكُ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ الله ﴾ قال الشعبي عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ) ﴿ الله ﴾ وسائر حروف الهجاء من أوائل السور: من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وهي سر "القرآن فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله - تعالى - . وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بها . اهـ .

قال أبو بكر الصديق (رضى الله عنه - ت١٣هـ): في كلّ كـتاب سرّ وسرّ الله في القرآن أوائل السور . اهـ. (تفير البنوي جد /١١)

﴿ الَّهِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ . اختلف العلماء في تأويل ذلك:

م فقال الحسن البصرى (ت ١٠هـ): ﴿ الْحَكِيمِ ﴾ . بمعنى الحاكم: أى أنه حاكم بالحلال والحرام، وحاكم بين الناس بالحق فهو فعيل بمعنى فاعل ودليله قول الله - تعالى -: ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فيه ﴾ . [البقرة: ٢١٣] اهد.

٢- وقال أبو عبيدة معمر بن المثنّى (ت ٢١٠هـ): ﴿ الْحَكِيمِ ﴾. بمعنى المحْكُم
 بالحلال، والحرام، والحدود، والأحكام. اهـ.

(تفسير القرطبي جـ ٨ / ١٩٥ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية : (٢)

وَقَالَ الله – تَعَالَى – ، ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنَذَرِ النَّاسَ وَبَشَرِ اللَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مَبِينٌ وَبَشَرِ اللَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مَبِينٌ ﴿

### \* سبب نزول هذه الآية:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): لمّا بعث الله نبينا «محمد» عَلَيْهُ أَن كُون رسوله بشرًا مثل أنكرت العرب ذلك. ومَن أنكر منهم قالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا مثل «محمد» عَلَيْهُ فَأَنْول الله: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ ﴾: الآية. اهـ. «محمد» وَيَلِيْهُ فَأَنْول الله: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ ﴾: الآية. اهـ. «محمد» وَيَلِيْهُ فَأَنْول الله: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ رَجُل مِنْهُمْ أَنْ ﴾: الآية. اهـ. «محمد»

### معانى المقردات:

﴿ وَبَشَرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدُقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾:

۱ - قال على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠ هـ) معنى ذلك: «محمد» ﷺ شفيع صدق لهم يوم القيامة . اهـ. (منسر الدر المتور للبوطي جـ ١/ ٢٦٥)

٢-وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك: لهم أجر حسن
 عند ربهم بما قدّموا من أعمالهم. اهـ.

#### تفسير الآبة: (٣)

وَقَالَ الله - يَعَالَى - ؛ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سَتَّةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِنَ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ يَكُ بَهِ ﴾ .

#### معانى المقردات:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتُوىٰ عَلَى الْعُوشِ يُدبِّرُ الأَمْرِ ﴾: قال الطبرى (ت ٢٠١٠هـ): معنى ذلك: إن ربكم الله الذي له عبادة كل شيء ولا تنبغى العبادة إلا له، هو الذي خلق السماوات السبع والأرضين السبع في ستة أيام وانفرد بخلقهن من غير شريك، ثم استوى على عرشه مدبِّرا للأمور وقاضيا في خلقه ما أحب، لا يضاده في قضائه أحد، ولا يتعقب تدبيره متعقب، ولا يدخل أموره خلل. اهد.

﴿ مَا مِن شَفِيعِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾: قال الطبرى معنى ذلك: لا يشفع عنده شافع يوم القيامة في أحد إلا من بعد أن يأذن الله له في الشفاعة . اهـ. (عنبر العبري جـ٢٠/٥٠٠)

﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾: قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) معنى ذلك: ذلكم الذي فعل هذه الأشياء من خلق السماوات والأرض هو ربكم ولا ربّ لكم غيره.

﴿ فَاعْبُدُوهُ ﴾: أي: وحَّدوه واخلصوا له العبادة .

﴿ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ : أنها من مخلوقاته فتستدلُّون بها عليه. اهـ. (نسير الدرطي جـ ١٩٧/) تفسير الآية:(١)

وَقَالَ الله - عَالَى - ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَ اللّهِ حَقًا إِنَّهُ يَبْدُأُ الْخَلْقَ ثُمْ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقَسْطِ وَالّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَميم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ ال

## معانى المفردات :

﴿ إِنَّهُ يَبْدُأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت٤٠ هـ) معنى ذلك: ينشئه ثمّ يميته ثم يحييه للبعث. أه..

﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ﴾: قال الطبرى (ت ٢٠هـ) معنى ذلك: ليثيب من صدق الله ورسوله وعملوا ما أمرهم الله به، واجتنبوا ما نهاهم الله عنه. ومعنى ﴿ بِالْقِسُطِ ﴾: بالعدل والإنصاف. اهـ.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شُرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴾: قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) معنى ذلك: لهم ماء حار قد انتهى حرّه، ﴿ وَعَدَابٌ أَلِيمٌ ﴾: قال القرطبي أي: موجع يخلص وجعه إلى قلوبهم ﴿ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ قال القرطبي أي: بسبب كفرهم. اه.

( تفسير القرطبي جـ ٨/ ١٩٧ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية ، (٥)

وِقَالِ الله – عَمَالِ –، ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرُهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدد السّنين والْحِسابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِ يُفْصِلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ عَرْبُ ﴾.

## معاني المفردات:

﴿ هُو َ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾: قال السَّدِّي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): لم يجعل الله الشمس كهيئة القمر كي يعرف الليل من النهار. اهد.

(تقسير الدرّ المتثور للسيوطي جد٢ / ٥٣٧)

﴿ لِتَعْلَمُوا عَدَدُ السّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): لو جعل شمسين: شمسًا بالنهار وشمسًا بالليل وليس فيهما ظلمة ولا ليل لم يُعلم عدد السنين وحساب الشهور. اهـ.

﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِ ﴾: قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) معنى ذلك: ما أراد الله - عز وجل - بخلق ذلك إلا لحكمة، وإظهارًا لصنعته، ودلالة على قدرته وعلمه، ولتجزى كل نفس بما كسبت، فسهذا هو الحق، ﴿ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمُ يَعْلَمُونَ ﴾ قال القرطبي: تفصيل الآيات تبيينها ليُستَدل بها على قدرة الله - تعالى -. اه.

( تقسير القرطبي جد ٨/ ١٩٨ ونفسير الذكتور / محمد محيسن جده )

### تفسير الآية : (٦)

﴿ إِنَّ فِي احْتَلَافَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لَقُومِ يَتْقُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

#### المعنى :

قال الطبرى (ت ٢٠٠هـ) في تأويل هذه الآية: يقول الله - تعمالي - منبّها عباده على موضع الدلالة على ربوبيّته وأنه خالق كل مما دونه: إنّ في اعتقاب الليل والنهار: إذا ذهب هذا جاء هذا ذهب هذا، وفيما خلق الله في السماوات من الشمس، والقمر، والنجوم، وفي الأرض من عمائب الخلق الدالة على أنّ لها صانعًا ليس كمثله شيء. ﴿ لآيات لقوم يتّقُون ﴾: الله: فيخافون وعيده، ويخشون عقابه، اهد.

( تفسير الطبري جـ٦/ ٥٣٢ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ٥)

#### تفسير الآيتين: (٨٠٧)

رِنَالِ الله - تَعَالَى - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا بِهَا وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ . الله وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿ ﴾ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ . السعى .

قال مـجاهـد بن جبر (ت٤٠١هـ) وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حـوالى ١٠٤هـ). في معنى الآيتين: هؤلاء أهل الكفر، اهـ.

( تقسير الذرُّ المتثور للسيوطي جد ٣ / ٩٣٧ وتقسير الدكتور / محمد محيس جده)

#### تفسير الآية : (٩)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ ﴾.

### معاني المفردات:

قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): بلغنا أنّ النبي ﷺ قال: «المؤمن إذا خرج من قبره صُوِّر له عمله في صورة حسنة، وريح طيبة في قول له: ما أنتَ فو الله إنّى لأراك عَيْنَ امرئ صدق؟ فيقول له: أنا عملك فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة. وأمّا الكافر فإذا خرج من قبره صُوِّر له عمله في صورة سيئة وريح منتنة في قول له: ما أنتَ فو الله إنّى لأراك عَيْنَ امرئ سوء؟ فيقول: أنا عملك فينطلق به حتّى يدخله النار؟ اهر.

﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ ﴾: قال القرطبي (ت ١ ٦٧هـ): معنى ذلك: تجرى من تحت بساتينهم. وقيل: تجرى من تحت أسرتهم، وهذا أحسن في النزهة والفرحة. اهـ. (نفير الدراهم، وهذا أحسن في النزهة والفرحة. اهـ. (نفير الدراهم، ونفير الدور / معدمين بـه)

#### تفسير الآية:(١٠)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ دَعُواهُمْ فِيهَا سُبُحَانَكَ اللَّهُمْ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وآخرُ دَعُواهُمْ أَنَ الْحَمَدُ لَلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ نَ اللَّهِ ﴾ .

### معانى المفردات :

﴿ دَعُواَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمُ ﴾: قال أبي بن كعب (رضى الله عنه - ت ٢هـ): قال رسول الله عَيْكِيَّةِ: ﴿إِذَا قَالُوا: ﴿سبحانك اللهمَّ اللهمَّ الماستهوا من الجنّة من ربهم الله وَ الله والله والله

وقال الربيع بن خيثم أبو زيد الكوفي (ت قبل ٩٠هـ) : إنَّ أهل الجنَّة إذا اشتهوا شيئًا قالوا: سبحانك اللهمَّ فإذا هو عندهم فذلك قول الله - تعالى -:

﴿ دُعُواهُم فِيها سُبُحَانَكَ اللَّهُم ﴾ . (تفسير الدرّ المتاور للبيوطي جـ ٣٩/ ٥٣٥ وتفسير الدكتور/ محمد مجسن جـ ٥) تفسير الآية ، (١١)

وَقَالِ الله – مَعَالِي – ، ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرِّ اسْتَعْجَالُهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلَهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ آلَكَ ﴾ .

### معاني المقردات:

قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) معنى الآية: هو دعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له . اهـ. من من المالية على نفسه وماله بما

﴿ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لَقَاءَنَا ﴾ . قال البغوى أبو «محمد» الحسين بن مسعود (ت٢٥هـ) معنى ذلك: لا يخافون البعث والحساب. ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ : قال البغوى معنى ذلك: يتحيرون، والطغيان: العلو والارتفاع. اهـ.

#### تفسير الآية: (١٢)

رَقَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الطُّرُّ دَعَانَا لَجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَانُوا كَشَفْنَا عَنْهُ صُرَّهُ مَ كَذَلَكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَرَّةً فَهُ كَذَلَكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَرَّةً ﴾ . في مملون عَنْهُ عَنْهُ الله المفردات :

﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ الضُّرُ ﴾: قال القرطبي أبو عبد الله مـحمد بن أحمد بن أبي بكر (ت ١٧١هـ): المراد بالإنسان هنا الكافر قيل هو: أبو حذيفة بن المغيرة المشرك، اهـ. (تنبر الترخيج ٨٠) (٢٠٢)

﴿ دُعَانًا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١٨٨هـ) معنى ذلك: على كل حال. اهـ. (تنسير الدر المتور للسيوطي جـ ١٠/١٥٠)

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرَّ مَّسَهُ ﴾: قال القرطبي : معنى ذلك: استمر على كفره ولم يشكر ولم يتعظ، وعن القرطبي في قول الله - تعالى -: ﴿ كَذَلكَ زُيِنَ لِلْمُسْوِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾: قال: كما زيِّن لأبي حذيفة بن المغيرة الدعاء عند البلاء، والإعسراض عند الرخاء، زيِّن للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصى. اهد.

تفسير الآية : (١٣)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بالْبَيْنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجَرِمِينَ ﴿ آَلَ ﴾ . معانى المفردات :

﴿ وَلَقَدْ أَهَلَكُنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمًا ظَلَمُوا ﴾ : قال القرطبي (ت ٢٧هـ) : المراد: الأمم الماضية من قبل أهل مكة أهلكهم الله لما ظلموا : أي كفروا وأشركوا بالله تعالى - . ﴿ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ ﴾ : قال القرطبي : أي بالمعجزات الواضحات، والبراهين النيرات . ﴿ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ : قال القرطبي : أهلكهم الله لعلمه أنهم لايؤمنون، والله قادر على إهلاك هؤلاء الكفار بتكذيبهم نبينا «محمداً» عَلَيْقُ، ولكنه يمهلهم لعلمه بأن فيهم من يؤمن، أو يخرج من أصلابهم من يؤمن . أهـ (ننير العرامي حدام)

﴿ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقُوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ : قال الطبرى (ت ١ ٣٥هـ) معنى ذلك: يقول الله – تعالى – : كما أهلكنا هذه القرون من قبلمكم أيها المشركون بتكذيبهم رسلهم، كذلك أفعل بكم فأهلككم كما أهلكتهم بتكذيبكم رسولكم «محمدًا» عَلَيْهُ. اهد. (تغير الطبري جدا/ ٢٥٩ وتغير الدكور/ معدمعسن جده)

### تفسير الآية:(١٤)

وقال الله - تعالى - : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَنظُو كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَا ﴾ .

### معاني المقردات:

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ : قال ابن جُسرَيجْ عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) : الخطاب لأمّة نبينا «محمد» ﷺ . اهـ. (ننير الدر المتور للسوس جـ٥٤٠/٥٠)

وقال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت٢٣هـ): معنى هذه الآية: صدق ربّنا ما جعلنا خلائف في الأرض إلا لينظر إلى أعمالنا، فأروا الله خيـر أعمالكم: بالليل والنهار، والسرّ والعلانية. اهـ. (نفير الدراستور لليوس جـ١٥٥٥ ونفير الديمور/ معدمين جـ٥)

## تفسير الآية : (١٥)

وَالَ الله - مَعَالَى - ﴿ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا الله - مَعَالَى - مَعَالَى - وَالَ الله عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتِ قَالَ الله عَنْ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا الله عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

## معاني المفردات:

﴿ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾: قال قستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): قائل ذلك: مشركو أهل مكّة قالوا للنبي عَلَيْقَ: اثت بقرآن غير هذا أو بدّله. اهـ.

( تقسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ ٣ / ٥٤٠)

وقال ابن جرير الطبرى (ت ٣١٠هـ): معنى ذلك: أنهم سألوا النبي ﷺ أن يحوِّل الوعد وعيدًا، والوعيد وعدًا، والحلال حراما، والحرام حلالاً. اهـ. (نفسر القراء ٢٠٣)

﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾: قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) معنى ذلك: قل لهم يا رسول الله: إنَّى أخاف إِنْ خالَفتُ في تبديل القرآن، أو تغييره، أو في ترك العمل به، عذاب يوم عظيم: وهو يوم القيامة. اهـ.

(تفسير القرطبي جـ ٨/ ٢٠٤ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تنسير الآية ، (١٦)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ قُلَ لُو ْشَاءَ اللَّهُ مَا تَلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرا مِن قَبْله أفلا تَعْقَلُونَ ﴿ آَنَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): معنى ذلك: ولا أعلمكم بالقرآن. اهـ. (منير الدرالسول ١٠١٠/٠٥٠)

يقال: دريتُ الشيء، ودريتُ به، وأدراني الله به. ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُواً مِن قَبْلِهِ ﴾. وقال ابن عباس – رضي الله عنهما –: بعث رسول الله ﷺ لأربعين سنة. اهـ.

(تفسير الدرّ المتاور للسبوطي جـ ٢ / ٥٤١ وتفسير الدكتور / محمد محيس جـ ٥)

### تفسير الآيتين: (١٧-١٨)

رال الله - نعالى - ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِه إِنَّهُ لا يُفْرِمُونَ ﴿ كَذَّبَ بِآيَاتِه إِنَّهُ لا يُفْرِمُونَ ﴿ كَنَّ مُونَ وَيَعْبُدُونَ مَن دُونَ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفُعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُولُونَ هُولُونَ هُولُونَ هُولُونَ هُولُونَ هُولُونَ هُولُونَ عَنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنبَئُونَ اللَّه بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمًا يُشْرِكُونَ ﴿ كَنَ اللَّهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمًا يُشْرِكُونَ ﴿ كَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ كَنَ اللّهِ فَي اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ كَنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ كَنَ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ كَنَا لَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ كَنَا لَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ كَنَا لَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ كَا لَهُ عَمّا لَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ كَاللّهُ عَمّا لا يَعْلَمُ لَا عَمْ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ وَاللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَهُ اللّهُ عَمّا لَهُ لَا عَلَا لَا لَهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ لَلّهُ عَمْ اللّهُ عَلَا لَا عَلَالِهُ عَمْ اللّهُ عَلَا عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَا عُلَالِهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عُلَالِهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَا لَهُ اللّهُ عَلَا عُلَا عَلَا عَلَا عُلَا عُلَا عَلَا عَلَا عَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَهُ اللّهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عُلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

## \* سبب نزول هاتين الآيتين:

أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠ هـ) قسال: قال النّضر: إذا كان يوم القيامة شسفعت لى اللات والعزّى. فأنزل الله: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى الله كَذَبًا ﴾ . إلى قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاوُنَا ﴾ . اهـ.

#### تفسير الآية: ( ١٩)

وقال الله - نعالى - ﴿ وَهَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ م من رَبَّكَ لَقُضيَ بِينَهُم فيما فيه يَخْتَلفُونَ ﴿ فَيَهِ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ﴾: قال السُّدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن ( تك ١٢٧هـ) مسعنى ذلك: كان الناس أهل دين واحد على دين «آدم» وهو الإسلام فكفروا ولولا أن ربك أجّلهم إلى يوم القيامة لقضى بينهم. اهد.

( تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ ٣ / ٥٤٢)

﴿ وَلَوْلا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيه پَخْتَلِفُونَ ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١هـ) معنى ذلك: ولولا كلمة سبقت من ربك أنه لا يقضى بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب والعقاب دون يوم القيامة لقضى بينهم في الدنيا فأدخل المؤمن الجنة والكافر النار، ولكنه سبق من الله الأجل فجعل موعدهم يوم القيامة. اهد.

(تقسير البقوى جد ٢ / ٣٤٨ وتقسير الدكتور / محمد معيس جده)

## تفسير الآية: (٢١)

وقال الله - نعالى - ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكُرٌ فِي آياتنا قُل اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنْ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿ آيَاتَنَا قُل اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنْ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿ آيَ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ إِذَا لَهُم مُكُرٌ فِي آيَاتِنَا ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت١٠٤هـ) معنى ذلك: إذا لهم تكذيب واستهزاء. اهـ.

﴿ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً ﴾: قال البغوى (ت١٦٥هـ) معنى ذلك: الله أعجل عقوبة، وأشد أخذا، وأقدر على الجزاء، أى: عذاب الله في إهلاككم أسرع إليكم مما يأتى منكم في دفع الحقّ. اهـ

#### تنسير الآية: (٢٣)

وَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ فَلَمَا أَنْجَاهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ آَنِ ﴾ .

### معاني المقردات:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾ : قال أنس بن مالك (رضى الله عنه – ت٩٣هـ) : قال رسول الله ﷺ : ثلاث منّ رواجع على أهلها :

١ - المكر. ٢ - والنكث. ٣ - والبغي.

ثم تلا رسول الله عِيلَة : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾ [يونس: ٢٣] .

﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾: [ناطر: ٤٣].

﴿ فَمَن نَّكُتُ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَىٰ نَفْسه ﴾ [الفتح: ١٠]. اهـ.

( تقسير الدرّ المنثور للميرطي جـ ٣ /٥٤٣ وتقمير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية ( ٢٥)

رقال الله – نعالى – ، ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقيم ﴿ ۞ ﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلام ﴾: قال ابن عسباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك: يدعو الله إلى عمل الجنّة، والله السلام والجنة داره. اهـ.

( تفسير الدرّ المتاور للسيوطي جـ٣ / ٥٤٥)

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : الجنان سبغ:

١ - دار الجلال. ٢ - دار السلام. ٣ - جنّة عدن . ٤ - جنّة المأوى.

٥ - جنّة الخلد. ٣ - جنّة الفردوس. ٧ - جنّة النعيم. آهـ.

(تفسير القرطبي جـ ٨/ ٥١٠)

﴿ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ ﴾: قال على بن أبى طالب (رضى الله عنهما - ت على - ت على - السمعت رسول الله على الله عنهما الصراط المستقيم: كتاب الله - تعالى - السرالارس بدار الله عنهما الله ...

### تفسير الآية ، ( ٢٦)

ونال الله - نعالى - ، ﴿ لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسَنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهُقُ وَجُوهُهُمْ قَتْرٌ ولا ذَلَةٌ أُولُكُ أَصْحَابُ الْجَنَّةُ هُمْ فيهَا خَالدُونَ ﴿ يَكُ ﴾ .

#### معاني المفردات:

عن أبى موسى الأشعرى - رضى الله عنه - عن رسول الله علم الله يَسَلِين الله يبعث يوم القيامة مناديًا ينادى: يا أهل الجنة - بصوت يسمعه أوّلهم وآخرهم - إنّ الله وعدكم الحسنى وزيادة: فالحسنى: الجنّة، والزيادة: النظر إلى وجه الرحمن اهـ.

( تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ ٣ / ١٤٥)

وعن أبى بن كعب (رضى الله عنه - ت ٣٠هـ): أنه سأل رسول الله علي عن قول الله - تعالى -: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيادَةٌ ﴾: قال: «الذين أحسنوا»: أهل التوحيد، و«الحسنى»: الجنة - و «الزيادة»: النظر إلى وجه الله. اه.

( تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ ٣ / ٥٤٧)

﴿ وَلا يَوْهُقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: القتر: سواد الوجوه. اهد. (نسبر الدر الدعور المدمجسن جه)

### تفسير الآية : (٣٩)

وَالِ اللهَ - نِعَالِى - ، ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلكَ كَذَلكَ كَذَلكَ اللهِ اللهِ عَنْ مَن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ .

### معانى المقردات:

﴿ بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾: قال النصحّاك بن مزاحم (ت٥٠ اهـ) معنى ذلك: كذّبوا بِما في القرآن من ذكر البعث والجنّة والنار، ولما يأتهم حقيقة ما وُعدُوا في الكتاب. اهـ.

( تفسير اللرَّ المناور للسيوطي جـ٣ / ٤٠ / وتفسير الذكتور / محمد معيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية : (١٥)

وَقَالَ الله – تَعَالَى – ، ﴿ وَيَوْمُ يَخْشُرُهُمْ كَأَنَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ فَيْ ﴾ .

### معاني المفردات :

﴿ وَيَوْمُ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبُثُوا إِلا صَاعَةُ مِنَ النَّهَارِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك: كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا قدر ساعة من النهار. اهـ. دنسر البنوي جـ١/٥٥٥)

﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ . قال الحسن البصرى (ت ١٠هـ) معنى ذلك: يعرف الرجل صاحبه إلى جنبه فلا يستطيع أن يكلمه . اه. .

( نَفْسِر الدَّرُ المَثُور للسِوطي جـ٣ / ٥٥٢ وتَفْسِر الدَكُور / محمد محبسن جـ ٥)

#### تفسير الآية : (٥٧)

وَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّبِكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكُ ﴾ . الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكُ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَشَفِاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ):

إنّ الله - سبحانه وتعالى - جعل القرآن شفاء لما في الصدور، ولم يجعله شفاء لأمراضكم. اهـ. وقال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ): في القرآن شيفاءان: القرآن، والعسل: فالقرآن شفاء لما في الصدور، والعسل شفاء من كل داء. اهـ.

( تفسير الذرّ المناور للسيوطي جـ٣ / ٤٥٥ وتفسير الدكتور / محمد محيس جـ٥)

### تفسير الآية : ( ۵۸ )

وَقَالَ الله - تَعَالَى - . ﴿ قُلُ بِفَضَلَ اللَّهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُرْحُوا هُو خَيْرٌ مُمَّا يَجُمَعُونَ ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات :

﴿ قَلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُرَحُوا ﴾: قال أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣٠ هـ) : قال رسول الله عَلَيْقُ: «فضل الله»: القرآن، و «رحمته»: أن جعلهم من أهله. اهد.

﴿ هُو خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ : قال أنس بن مالك - رضى الله عنه - : قال رسول الله عَلَيْةِ : "مَنْ هذاه الله للإسلام، وعلّمه القرآن، ثمّ شكا الفاقة كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم القيامة، ثمّ تلا النبي عَلَيْهِ : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ : ﴿ هُو خَيْرٌ مَمّا يَجْمَعُونَ ﴾ : من عرض الدنيا بالأموال اهد. (نضير الدرّ المتور للبوطي جـ٣/٥٥٥ ونضير الدكتور / محمد محبس جـ٥٥

## تفسير الآية ، (٥٩)

وَالِ الله - تعالى - ، ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِن رِّزْق فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّه تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معاني المقردات:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِن رِّزْق فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): هم أهل الشرك كانوا يحلّون من الحرث والأنعام ما شاءوا، ويحرِّمون ماشاءوا. اهه.

وقال منجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ): هو منا حكموا به من تحريم: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام. اهد. (نفر الفرطي جد/ ٢٢٧ ونفر الدكور/ معدمون،

#### تفسير الآيتين : (٢٧- ٦٢)

وَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴿ آَنَ ﴾ .

## معاني المفردات :

( تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٣ / ٥٥٧)

قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ) : قال رسول الله ﷺ: «إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله». قيل: مَنْ هُمْ يارسول الله؟ قال: «قوم تحابُوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور، على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ: ﴿ أَلا إِنَّ الله لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

( تقسير اللر المتاور للسيوطي جـ٣ / ٥٥٧ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية ، (١٤)

وقال الله - معالى - ، ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلْمَاتِ اللّه ذلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴿ لَيْكَ ﴾ .

### معاني المفردات:

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٧هـ) عن رسول الله على في قول الله - تعالى -: ﴿ لَهُمُ الْبُشُونَىٰ في الْحَيَاة الدُّنْيَا ﴾. قال: «الرؤيا الصالحة يُبَشَّر بها

المؤمن، وهي جزء من ستَّة وأربعين جزءًا من السنبوة، فمن رأى ذلك فليخبر بها وادًا، ومن رأى سوى ذلك فإنما هي من الشيطان ليحزنه، فلينفث عن يساره ثلاثًا وليسكت، ولا يخبر بها أحدًا ». اهم. (نفير الدالتنور السيوس جام ٢٥٠ ونفير الدكتور / معدمجن جه)

### نفسير الآية ، (٧١)

رقال الله – تعالى – ، ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامي وَتَذْكيرِي بِآيَاتِ اللَّه فَعَلَى اللَّه تَوَكَّلْتُ فَأَجْمعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ تُمْ لا يكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ ولا تُنظرُون ﴿ آلِكَ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُركَاءَكُمْ ﴾ . قال الأعرج عبد الرحمن بن هرمز (ت١١٧هـ) معنى ذلك: فأحكموا أمركم، وادعوا شركاءكم . اهـ . (تنبيرالدر المبوس ما ١٩٥٠)

﴿ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ . قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) معنى ذلك : لا يكبر عليكم أمركم ثمَّ اقضوا ما أنتم قاضون . اهـ . (نسير الدر السرول جـ٣/ ٥١٤)

﴿ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنظِرُونِ ﴾ . قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك : انهضوا إلى ولا تؤخرون . اهـ .

( تقسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ٣ / ٥٦٤ وتقسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية : (۸۲)

رِفَالِ الله – يَعَالَى – ، ﴿ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلاَّ ذُرِيَّةٌ مَن قَوْمُه عَلَىٰ خَوْف مِن فَرْعُوْنَ و وملئهم أن يفتِنهم وإن فَرْعُون لَعَالٍ فِي الأرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

( تفسير الدرَّ المثور للسيوطي جـ٣ / ٥٦٠ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ٥)

#### تفسير الآية: (٧٨)

وقال الله - نعالى -، ﴿ وَ أَوْ حَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبُوَّءَا لَقُوْمُكُما بِمَصْرُ بَيُوتَا واجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقْيِمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

## معاني المقردات:

﴿ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ . قال مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) معنى ذلك : كانوا لا يصلّون إلّا في الْبِيع ، حتّى خافوا من آل فرعون فَــأُمِرُوا أن يصلّوا في بيوتهم . اهـ. (تفير الدر السوال جـ٣/ ١٦٥ وتفير الدكور / معدمين جـ٥)

#### تفسير الآية: (٨٨)

وَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فَرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُوالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُصلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمَنُوا حَتَىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الأَلِيمَ عَلَىٰ فَكُوبِهِمْ

### معاني المفردات:

﴿ رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ ﴾ . قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك : دمِّر أموالهم وأهلكها . ﴿ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ . أي : اطبع عليها . اهـ . (نفير الدرّ المتور السيوطي ٢٦٠ ٢٥ وتفير الدكور / معدمين بـ ٥٠)

### تفسير الآية ، (٨٩)

رِقَالِ الله - تَعَالَى - ، ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُو تُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَبِعَانَ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يعْلَمُونَ ﴿ آَكِ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُونَكُما ﴾ . قال عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠ هـ) : كان الموسى "عليه السلام- يدعو ، ويؤمّن الهارون " -عليه السلام- فذلك قول الله - تعالى - : ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَّعُونَكُما ﴾ . اه. . (نسير الدرالسوس ج٢/ ٢٥٥)

﴿ فَاسْتَقِيمًا ﴾ . قال ابن عباس (رضى الله عنهمــا - ت٦٨هــ) معنى ذلك : فامضيا لأمرى وهي الاستقامة . اهـ . (نفسر الدر المعنور للسوطى جـ٣/ ٥٥٧ ونفـــر الديمور/ محمد معيسن جـه)

#### تفسير الآيتين: (٩١.٩٠)

وظل الله - معالى -. ﴿ وَجَاوَزُنَا بَبِنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجَنُودُهُ بَغْيَا وعَدْواً حَتَىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وأَنَا مِن الْمُسْلِمِينَ ﴿ فَي آلَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ فَي ﴾.

## معاني المفردات :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): قال رسول الله على الما أغرق الله فرعون ﴿ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴾ . قال لى «جبريل»: يا «محمد» لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة »اهـ. (نفير الدراك الرحمة »اهـ.

#### تفسير الآية ، (٩٢)

وفال الله – تعالى – ، ﴿ فَالْيُوْمَ نُنْجَيِكَ بِبدنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفُكَ آيَةً وإِنَّ كَثِيرًا مَنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿ آَنِ ﴾ .

### معنى الآية :

قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): لمّا أغرق الله فرعون لم تصدّق طائفة من الناس بذلك فأخرجه الله ليكون عظة وآية. اهم،

( تقسير الدرأ المثاور للسيوطي جـ٣ / ٥٧٠)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : أنجى اللهُ فرعونَ لبنى إسرائيل من البحر فنظروا إليه بعدما غرق. اهد.

( تنسير الدرا المعتور للسيوطي جـ٣ / ١٩٩ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية: (٩٣)

وَقَالَ الله - يَعَالَى - ؛ ﴿ وَلَقَدْ بُوَأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبُوّاً صِدْقٌ وَرِزَقُنَاهُم مَنَ الطَّيْبَاتِ
فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلَفُونَ ﴿ كَ اللهِ عَلَى اللهِ المُلهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### معانى المفردات:

﴿ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبُواً صِدْقٍ ﴾ . قال قـتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) معنى ذلك : بواهم الله الشام وبيت المقدس. اهـ.

( تقسير الدرُّ المنثور للسيوطي جـ٣ / ٥٧٠)

﴿ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾ . قال ابن جرير الطبرى (ت ٣١٠هـ) : المراد: القرآن ونبينا «محمد» ﷺ ، والعلم بمعنى المعلوم لأنهم كانوا يعلمونه قبل خروجه ﷺ . اهـ.

( تقسير القرطبي جـ ٨ / ٢٤٤ وتقسير الذكتور / محمد محيس جـ ٥)

#### تنسير الآية ، (٩٤)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكَ مَمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْتَلِ الَّذِين يَقْرَءُونَ الْكَتاب مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُ مِن رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ يَكُ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْتَلِ اللَّهِ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلُكَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) : ذُكِر لنا أنَّ رسول الله ﷺ قال : «لا أَشْكَ ولا أَسْأَلُ». اهـ. وتنادة بن دعامة (تنسر الله الساد السود للسوس جـ١/٢٠)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك: الذين أدركوا نبينا «محمدًا» على تعالى -:

«سلهم إن كنت في شك بأنك مكتوب عندهم». اه.

( تقسير اللر المتور للسيوطي جـ٣ / ٧٧١ وتفسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥)

## تفسير الآية ، (۹۸)

وال الله - نعالى - ، ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ آمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قُومَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخَزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حينِ عَلَيْكَ ﴾ .

#### معاني المفردات :

قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): لم يكن هذا في الأمم قبل قوم "يونس" لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت العذاب إلا قوم "يونس" - عليه السلام - فاستثنى الله قوم "يونس". ذُكر لنا أن قوم "يونس" كانوا بـ(نينوى) من أرض الموصل فلمّا فقدوا نبيهم -عليه السلام- قذف الله - تعالى - في قلوبهم التّوبة فلبسوا المسوح، وأخرجوا المواشى، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، فعجُّوا إلى الله أربعين صباحًا، فلمّا عرف الله الصدق من قلوبهم، والتوبة، والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعدما تدلّى عليهم ولم يكن بينهم وبين العذاب إلا ميّل، اهد.

( تفسير الذرَّ المتلور للسيوطي جـ٣ / ٥٧٢ وتفسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥)

\* \* \*

تم بعوق الله وتوفيقه تفسير سورة ديونس، عليه السلام ويلى ذلك بإذق الله- تعالى- تفسير سورة دهوك، عليه السلام -أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب.



## تَّفْسير سورة هود - وهي مكية - وآياتها ١٧٢ آية إلا آية واحدة رقم ١١٤ نزلت بالمدينة نزلت سورة هود بعد سورة يونس

#### تقديسم :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ): سورة «هود» -عليه السلام- مكية الا آية واحدة وهى قـول الله - تعالى -: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾. وقم ١١٤ فمدنية . اهـ.

(تقبير القرطبي جـ ٩ / ٣)

وآياتها (١٢٣) آية وقد نزلت بمعد سورة «يونس» -عليه السلام. قال أبو بكر الصديق (رضى الله عنه - ت١٣هـ): قلتُ: يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب.

فقال عَلَيْ : شيبتني «هود»، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورّرت. اهـ.

(تفسير الدرُّ المتثور للسيوطي جـ٣/ ٥٧٩ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦)

## تفسير الآية ، (١)

قال الله - نعالى - ﴿ اللَّو كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ معانى النفودات :

﴿ الَّهِ ﴾ ،

( انظر: تفسير الآية رقم / ١ من سورة ايونس، - عليه السلام -)

﴿ كِتَابٌ أُحُكِمَتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾. قال قـتادة بن دعامة (ت١٨٠ هـ) معنى ذلك: أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بعلمه فبين حلاله - وحرامه وطاعته ومعصيته. اه.

#### تفسير الآية: (٥)

رِقَالِ الله - تَعَالَى - ، ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابِهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسرُونَ وَمَا يُعْلَنُونَ إِنَّهُ عَلَيمٌ بَذَاتَ الصَّدُورِ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمٌ بَذَاتَ الصَّدُورِ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ بَذَاتَ الصَّدُورِ ﴿ فَي اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْمٌ بَذَاتَ الصَّدُورِ ﴿ وَمَا يُعْلَنُونَ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بَذَاتَ الصَّدُورِ ﴿ وَمَا يُعْلَنُونَ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بَذَاتَ الصَّدُورِ ﴿ وَمَا يُعْلَنُونَ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بَذَاتِ الْصَدُورِ ﴿ وَمَا يُعْلَنُونَ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بَذَاتِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ مَا يُسْوَقُونَ وَمَا يُعْلَنُونَ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بَذَاتِ اللَّهِ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْكُ فَا إِنَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيك

### و سبب نزول هذه الآية:

﴿ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾: قال قتادة بن دعامة (به ١٨٨ هـ) معنى ذلك: كان المنافقون يَحنُونِ صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله وذلك أَخْفَى ما يكون ابن آدم إذا حَنَى ظهره واستغشى بثوبه وأضمرهمة في نفسه، فإن الله لا يخفى عليه ذلك. اهـ.

( تفسير أفنو المتاور للسيوطي جـ ٣/ ٥٨٠ وتفسير الدكتور/ محمد محبس جـ ١)

#### \* \* \*

تم بعوى الله وتوفيقه تفسير الجزء الحادي عشر من القرآق الكريم ويليه بعوى الله- تعالى- وتوفيقه تفسير الجزء الثاني عشر من القرآق الكريم



### تفسير الآيتين، (٦-٧)

وقال الله - معالى - ، ﴿ وَمَا مِن دَابَةَ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّه رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُستَقرَهَا وَمُستَقرَهَا وَمُستَقرَهَا وَمُستَقرَهَا وَمُستَقرَهَا وَمُستَودَعَهَا كُلِّ فِي كتابٍ مُبين ﴿ يَكُ وَهُو اللَّذِي خَلَق السُمُوات وَالأَرْضِ فِي ستَّة أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِنْ الْمَا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِنْ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ صِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ كَنَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْنَ قُلْتَ إِنْ هَذَا إِلاَّ مِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ كَنَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْنَ قُلْتُ إِلَيْ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنِ قُلْكُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلُهُ إِلَّا مُعْمَلًا عَرَانًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَا

### معاني المفردات:

﴿ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ : قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) : مستقرّها : في الأرجام، و «مستودعها » : حيث تموت. اهـ.

( تفسير الدرُّ المتأور للسيرطي جد٣ / ٥٨١)

﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾: قال البغوى أبو محمد الحسين ابن مسعود (ت٢٥٥هـ): أراد: مقدار ستة أيام لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبها، ولم يكن يومئذ: يوم، ولا شمس، ولا سماء. وقيل: ستة أيام كأيام الآخرة كل يوم كألف سنة. وقيل: ستة أيام كأيام الدنيا. اهـ. (نسر البنوى حـ ١/ ١٥١)

وقال سعيد بن جبير (ت٩٥هـ): كان الله - عز وجل - قادراً على خلق السماوات والأرض في لمحة فخلقهن في ستة أيام تعليما لخلقه التشبت والتأتي في الأمور. اه. (تغير البنوي جدا/ ١٦٤ وتغير الدكتور/ معدمين جدا)

#### تفسير الآية : (١٦)

وَالَ اللهُ - نَعَالَى - ؛ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فَي الآخرة إِلاَّ النَّارُ وَحَبَطَ مَا صَنَعُوا فيها وباطلٌ مَا كانوا يعملون ﴿ لَيْنَ ﴾ .

#### المعنى:

قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ): سمعت رسول الله على يقول: «أوّل مَنْ يُدُعَى يوم القيامة رجل جمع الفرآن يقول الله - تعالى - له: ألم أعلّمك ما أنزلت على رسولى؟ فيقول: بلى يساربُ. فيقول: فماذا عملتَ فيما علّمتك؟ فيقول: ياربّ

كنتُ أقوم به الليل والنهار. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال: فلان قارئ فقل قبل اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء. ثمّ يُدْعَى صاحب المال فيقول الله: عبدى ألم أنعم عليك، ألم أوسع عليك. فيقول: بلى يارب. فيقول: فماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: يارب كنتُ أصل الأرحام، وأتصدق، وأفعل. فيقول الله له: كذبت بل أردت أن يُقال فلان جواد فقد قيل ذلك اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء. ويُدْعَى المقتول فيقول الله له: عبدى فيم قُتلت؟ فيقول: يأرب فيك وفي سبيلك. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان جرى، فيقد قيل ذلك، اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء. ثمّ قال رسول يقال فلان جرى، فيقد قيل ذلك، اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء. ثمّ قال رسول الله يَعْلِيْ: أولئك الثلاثة شرّ خلق الله تُسعّر بهم الناريوم القيامة اه.

( تفسير اللرَّ المنثور للسيوطي جـ٣ / ٨٤ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جــ ٦)

### ننسير الآية : (١٧)

رِنَالِ الله - تَعَالَى - ، ﴿ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةً مِن رَّبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مَنْهُ وَمِن قَبْله كَتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا ورَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ مِن الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْسَىٰ إِمَامًا ورَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ مِن الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعَدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ . معانى المفردات :

﴿ تَفْسِيرَ الْدُرُّ الْمَثُّورُ لُلْسِيوْطُنَ بِحَامٌ / ٥٨٦]

﴿ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾: قال ابن عباس معنى ذلك: ومن قبل القرآن تلا «جبريل» التوراة المنزّلة على لسان «موسى» كما تلا القرآن المنزّل على لسان الموسى» كما تلا القرآن المنزّل على لسان المراه «محمد» عَلَيْكُمْ». اه.

﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مُوعِدُهُ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): الكفار أحزاب كلهم على الكفر. اهـ.

( تَفْسِيرَ الذَرُّ المَثُورُ للسِيوطي جد؟ / ٨٧٥ وتَفْسِيرُ الذكتورُ / محمدُ مَعِيسُ جد؟ )

قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ): قال رسول الله على: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي، ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار؟. اهـ.

( تفسير الدرَّ المنثور للسيوطي جـ ٣ / ٥٨٨ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٦)

#### تفسير الآية: (١٨)

وَنَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَوَ لاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَوَ لاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوَ لا إِلَّا لَا يَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ ﴿ وَهِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

#### معاني المقردات:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا ﴾: قال ابن جُرَيْج عبد الملك بن عبد العزيز (ت٠٥١هـ): هؤلاء الكافرون- والمنافقون.

﴿ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَوُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾: قال ابن جُرّيْج: حفظوه وشهدوا به عليهم يوم القيامة. اه.

﴿ تَفْسِيرِ اللَّهُ الْمَتُّورِ لِلسِّيوطَى جِـ ٣ / ٥٨٨)

قال عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٧هم): سمعت رسول الله عليه يقول: «إن الله يُدني المؤمن حتى يضع عليه كنف ويستره من الناس ويقرّره بذنبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أى ربّ أعرف، حتى إذا قرّره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال: فإنّى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يُعْطى كتاب حسناته. أمّا الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين اله

# تفسير الآيتين؛ (١٩ -٢٠٠)

وَالَ الله - يَعَالَى -. ﴿ اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عَوْجًا وَهُم بِالآخِرةَ هُم كَافِرُونَ ﴿ ثَنِي ﴾ أُولئكُ لَمَ يَكُونُوا مُعْجَزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولْيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿ نَهِ اللَّهِ مَا الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا

#### معاني المقردات:

﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا ﴾ . قال السّدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٢١هـ) معنى ذلك: هو نبينا المحمد الله صدّت قريش الناس عنه . اهد. الرحمن (تعبر الدالمتود للبوط ١٢٧٠)

﴿ أُولَٰكِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تمامه) : معنى ذلك: أولئك لم يعجزوا الله - تعالى - أن يأمر الأرض فتنخسف بهم،

#### تفسير الآية ، ( ٢٥)

رِنَالِ الله - نَعَالَى - ، ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

# المعنى :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): بعث الله «نوحًا» -عليه السلام بعد أربعين سنة، ولبث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة: قال الله - تعالى -: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا ﴾: [العنكبوت: ١٤]. وعاش بعد الطوفان ستين سنة وكان عمره ألفًا وخمسين سنة . اه. (نفير بجبر ٢٧٩ ونفير الدكور/ معدمين منة . اه.

#### نفسير الآيتين : ( ٣٦- ٣٧)

وَالَ الله - عَالَى -، ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحِ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَسُ بِمَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحِ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَسُ بِمَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴿ وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي اللهُ الله عَالَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴿ وَ ﴿ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَأُوحِي ۗ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ ﴾ : قال السحسن البصرى (ت ١ ١ هـ) : إنّ «نوحًا» -عليه السلام- لم يدع على قومه حتى نزلت هذه الآية : ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ ﴾ فانقطع عند ذلك رجاؤه منهم فدعا عليهم . اهـ.

( تقسير الدر المتثور فلسيوطي جـ٣ / ٥٩٢)

﴿ وَلا تُخَاطِبْنِي فِي اللَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ): ونهى الله - عز وجل - «نوحا» -عليه السلام- أن يراجعه بعد ذلك في أحد. اهه. (نفير الدرالمتور للسوض جـ ٢١/٢٥ ونفير الدرام معدمجسن جـ ٢١

# تنسير الآية ، (٣٨)

رِنَالِ الله – تِعَالِى – ، ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ وَكُلِّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخُرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخُرُوا مِنّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : اتخذ انوح » - عليه السلام - السفينة في سنتين ، وكان طول السفينة ثلثمائة ذراع ، وكانت من خشب الساّح ، وجعل لها ثلاثة بطون : فحمل في البطن الأسفل : الوحوش ، والسباع ، والهوام ، وركب هو ومَنْ معه في البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزّاد . اه .

( تفسير البغوى جد ٢ / ٣٨٢ أوتفسير الذكتور / محمد محيسن جد ٦)

# تفسير الآية: (٤٠)

وَ الله - عَالَى - ، ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلَ زَوْجَيْنِ النَّنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ .

### معاني المقردات:

﴿ وَفَارَ النُّتُورُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : ومجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) ، والحسن البصري (ت١٠هـ) : «التنّور» : هو تنّور الخبز الذي يسخبز

فيه، وكان تنوراً من حجارة، فقيل لـ انوح العليه السلام : إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت وأصحابك، وأنبع الله الماء من التنور فعلمت به امرأته فقال: يا «نوح» فار الماء من التنور، فقال: جاء وعدربي حقّا، اهـ. (نسر النرس جه ١٠٤١)

﴿ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ : قال البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود (ت٦٦٥هـ) : إن فنوحًا ه -عليه السلام- قال : يارب كيف أحمل من كل زوجين اثنين؟ فحشر الله إليه الوحوش، والسباع، والهوام، والطير، فجعل يضرب بيديه في كل جنس فيقع الذّكر في يده اليمني، والأنثى في يده اليسرى فيحملها في السفينة. اهد.

( تقسير البغوى جـ ٢ / ٣٨٤)

﴿ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): آمن مِنْ قوم النوح ، عليه السلام - ثمانون إنسانا، منهم ثلاثة من بنيه: سام، وحام، ويافث، وثلاث كنائن له، اهه. : الكنة: هي زوجة الابن. (عبر الترطيب ١٠٥٠)

وقال كلّ من: قتادة بن دعامة (ت١٨٠هـ) وابن جُسرَيْج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): ورد في الخبر أنّه ممّن كان في السفينة ثمانية أنفس: نوح، وزوجته غير التي عوقبت، وبنوه الثلاثة: سام، وحام، ويافث، وزوجاتهم. اهـ.

( تفسير القرطبي جدا/ ٢٥)

# تفسير الآية: ( ٤١)

وثال الله – تعالى – ، ﴿ وَقَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَيْكَ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا ﴾ . قال عكرمةمولى ابن عباس (ت٥٠ هـ) : ركب "نوح" - عليه السلام - في الفلك لعشر خَلُون من رجب، واستوت على الجودي لعشر خَلُون من المحرّم، فذلك ستة أشهر . اهـ (من المحرّم، فذلك ستة أشهر . اهـ

﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ : قال الضحَّاك بن مزاحم (ت٥٠ هـ) : كان «نوح» -عليه السلام- إذا أراد أن تجرى السفينة قال : بسم الله وإذا أراد أن ترسو قال : بسم الله . اهد. (تفير البنويج٢/ ٣٨٥ وتفير الدكتور/ معدمجنجد)

### تفسير الآية: (٤٤)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَقَيْلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقَلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُطَيَ اللَّمْرُ وَاسْتَوَتُ عَلَى الْجُودِيَ وَقَيلَ بُعَدًا لَلْقُومُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَكَالَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى الْجُودِيَ وَقَيلَ بُعَدًا لَلْقُومُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَاسْتَوَتُ ﴾ ﴿ .

# معاني المفردات:

﴿ وَاسْتُونَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ﴾: قال الضَّحَاك بن مزاحم (ت٥٠١هـ) «الجوديّ»: جبل بالموصل. اهـ.

وقال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ): مرَّ النبي ﷺ بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال: «ما هذا الصوم؟ »فقالوا: هذا اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق وأغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصامه «نوح»، و«موسى» -عليهما السلام- شكرًا لله. فقال النبي ﷺ: «أنا أحق بموسى، وأحق بصوم هذا اليوم فصامه وأمر أصحابه بالصوم». اهد.

( تقسير الدرَّ المنثور للسيوطي جد٦ / ٤٦ وتفسير الدكتور / محمد محبسن جد٥)

#### تفسير الآية:(٤٦)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ قَالَ مِنَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿ يَكُ ﴾ .

# معانى المقردات :

﴿ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: ليس من أهلك الذين وعد الله أن ينجيهم. اهـ.

وقال القرطبي (ت ٢٧١هـ): قال جـمـهـور العلمـاء: ليس من أهل دينك، ولاولايتك. اهـ. (تفيراللرطبيجه/ ٣٢ وتفيراللاتور/ معدميـنجه)

### تنسير الآية ( ٨٨)

ونال الله - تعالى - ، ﴿ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مَنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مَمَّن مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتَعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَا عَذَابٌ ٱلِيمٌ ﴿ اللهِ عَلَى ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَبُوكَاتَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمْمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ﴾ :

قال الضَّحَّاك بن مـزاحم (ت٥٠ هـ): المراد: أمم مِمَّن لم يولد أوجب الله لهم البركات لما سبق لهم في علم الله من السعادة. اهـ.

(تقسير الدر المتثور للسيوطي جد٣ / ٨٩٥)

﴿ وَأَمَمْ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمُّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ :

قال الضّحَاك بن مزاحم (ت٥٠١هـ): معنى ذلك: يمتعهم الله في الحياة الدنيا، ثم يمسهم عذاب أليم لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة.

(تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جد٣/ ٢٠٨ وتفسير الدكتور / محمد محسن جد٦)

# تفسير الآية: ( ٥٢)

وَالَ الله - عَالَى - ، ﴿ وَيَا قُوْمُ اسْتَغْفُرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مَدْرارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلا تَتُولُوا مُجْرِمِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ .

#### معاني المقردات:

﴿ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدُوارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوِّتَكُمْ ﴾: قال البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود (ت٢٥هـ): وذلك أن الله - عز وجل - حبس عنهم المطر ثلاث سنين، وأعقم أرحام نسائهم فلم يلدن، فقال لهم «هود» -عليه السلام-: إن آمنتم أرسل الله عليكم المطر فتردادون مالا، ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت فيلذن فتزدادون قوّة بالأموال والأولاد. اهـ.

## تفسير الآيتين: (٥٦،٥٤)

رقال الله – نعالى – ، ﴿ إِن نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِي بَرِيءٌ مِّمًا تُشْرِكُونَ ﴿ عَنَى ﴾

وقال الله - تعالى - ﴿ إِنِّي تُوكَلَّتُ عَلَى اللَّه رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلاَّا هُو آخذٌ بِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي على صراط مُسْتَقيم ﴿ إِنِّي ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تهرما - معنى ذلك : إن نقول إلا أصابتك بعض الهتنا بجنون. اه..

( تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ ٣ / ٦١٠)

وقال يحيى بن سعيد: ما من أحد يخاف لصاّ عاديًا، أو سبعًا ضاريًا، أو شيطانًا ماردًا فيتلو هذه الآية: ﴿ إِنِّي تُوكُّلُتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ﴾. الآية إلا صرفه الله عنه. اهـ.

(تنسر الدرّ المتور السيوال ١١٠/٣ وتنسر الدرّ المتور السيوال ١١٠/٣ وتنسر الدكور / معدمين جـد)

#### تفسير الآية ، (٦٠)

وَنَالَ الله – عَالَى – ﴿ وَأُنْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقَيَامَةَ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبُهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمَ هُودٍ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ﴾: قال السدِّى إسسماعيل بن عبد الرحسمن (ت٧٧ هـ): لم يُبْعَثُ نبي بعد عاد إلا لُعنَتُ عادٌ على لسانه. اهـ.

( تقسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٣ / ٦١٠)

﴿ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾: قال قتــادة بن دعامة (ت ١٨ هــ): تتابعت عليهم لعنتان من الله: لعنة في الدنيا، ولعنة في الآخرة. اهـ. ﴿ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ﴾: قال أبو زكريا الفرّاء ( ٣٧٠هـ) معنى ذلك: كفروا نعمة ربهم. ثم استطرد قاثلا: يقال: كفرته وكفرت به، مثل: شكرته وشكرت له. اهه.

#### تفسير الآيتين: (٦٦.٦٣)

رِقَالِ الله - تَعَالَى - ، ﴿ قَالَ يَا قَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةً مِن رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رحْمةً فَمَن يَنصُرُنِي مِن اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تزيدُوننِي غَيْر تَخْسِيرٍ ﴿ رَبِّ ﴾ .

وقال الله – تعالى – ،﴿ فَلَمَّا جَاءَ أُمْرُنَا نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ بِرَحْمَةً مِّنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ فَمَا تُزِيدُونَنِي غَيْرُ تَخْسِيرٍ ﴾: قال أبو زكريا الفرّاء (٣٠٧هـ) معنى ذلك: فما تزيدونني غير تضليل وإبعاد عن الخير. اهـ. (نسبراللرطي ١٩٠-)

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا ﴾ : قال قتادة بن دعــامة (ت ١٨ هـ) : معنى الآية : نجاهم الله – عز وجل – برحمة منه ، ونجاهم من خزى يومئذ. اهـ.

(تضير الدرُّ المتاور للسيوطي جـ٣ / ٢١١)

# تفسير الآيتين ، (۲۷– ۲۸)

رِنَالِ الله - يَمَالِ - ، ﴿ وَأَخَذَ اللَّذِينَ ظُلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَيَارِهِمْ جَاتِمِينَ ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنُواْ فِيهَا أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدًا لِتَمُودَ ﴿ آَنِكُ ﴾ .

# معائي المقردات :

﴿ فَأَصْبُحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) : معنى "جاثمين" : ميتين . اهـ . (نسبراللزاللتورللبوطى جـ١١/٢)

﴿ كَأَنْ لَمْ يَغْنُواْ فِيهَا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنه - ت ١٦٨هـ) معنى ذلك : كأن لم يعيشوا فيها . اهد. (نسبر الدر الستور السيرس جـ ١١١/٣ رنسبر الدكور/ معدميس جـ ٢٠ لم يعيشوا فيها .

### تفسير الآية : ( ٦٩)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَلَقَادْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَن جَاءَ بعجْلِ حَنيذ ِ ﴿ وَلَقَادُ ﴿ وَهَا لَهِ مَا لَبِثَ أَن جَاءَ بعجْلٍ حَنيذ ِ ﴿ وَهَا ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ ﴾: قال السَّدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٦ هـ) : كانوا أجد عشر مَلكًا على صورة الغلمان الحسان الوجوه. اهـ.

( تقسير البقوي جد ٢ / ٣٩٢)

﴿ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنيلًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٢٨هـ): الحنيذ: ما يشوى بالحجارة. أهـ. (تفسر الدر الستور المبوض - ١١٢/٣ وتفسر الديمور/ سعد مجسوحة) تفسير الآيتين: (٧٠-٧٠)

وال الله - تعالى - ﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكْرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خَيفَةً قَالُوا لا تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ﴿ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءٍ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ فَلْمًا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكُرَهُمْ وَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٢٨هـ): لممّا رأى ﴿إبراهيم \* -عليه السلام - أنه لا تصل إلى العجل أيديهم نكرهم وخافهم، وذلك لأنهم كانوا في ذلك إذا همّ أحدهم بأمر سوء لم يأكل عنده ويقول: إذا أكرمت بطعامه حرم على أذاه، فخاف ﴿إبراهيم \* -عليه السلام - أن يريدوا به سوءًا فاضطربت مفاصله، اهه.

﴿ وَامْرَأَتُهُ قَائَمَةٌ فَضَحِكَتْ ﴾: قال مقاتل بن حيّان (ت ١١هـ): ضحكت من خوف البراهيم عليه السلام-، ورعدته من ثلاثة نفر وإبراهيم في حَشَمه وخدمه وكان إبراهيم يُقَوَّم وحده بمائة رجل. وليس الضّحك بمعنى: الحيض بمستقيم في اللغة. اهـ. (نسير الله المستور للسوطى جـ ١٦/٣ ونفير الديور / معدد مجسن جـ ٢٠ )

#### تفسير الآية ، ( ۲۲)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ قَالَتُ يَا وَيُلْتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عجيبٌ ﴿ ثَلِيكُ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ قَالَتْ يَا وَيُلْتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴾: قال محمد بن إسحاق (ت ٢٩٠هـ) : كانت بنت تسعين سنة . اهـ .

﴿ وَهَذَا بَعْلِي شُيْخًا ﴾ : قال محمد بن إسحاق : كان سنّه مائة وعشرين سنة . اهـ. (منسر البنوي جـ ٢٩٣/٢)

﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾: قال البغوى في تفسيره: وكان بين البشارة والولادة سنة . أهـ. (تفسر الفرطي جدا/ ٣٩٣ وتفير الدكور/ معمد معين جدا)

#### تفسير الآية ، (۸۷)

وَالَ الله - نعالى - ، ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
قَالَ يَا قَوْمٍ هَوُلَاءِ بِنَاتِي هُنَ أَطْهِرُ لَكُمْ فَاتَقُوا اللّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ
رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿ إِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

#### معانى المقردات :

﴿ وَجَاءَهُ قُومُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك : يسرعون إليه . اهـ .

﴿ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِئَاتِ ﴾ : قال السَّدِي إسماعيل بن عبد الرحمن ( ٢١٢ هـ ) معنى ذلك : كانوا ينكحون الرجال . اهـ . ( نسير تنز المنزد السيرال جال ) ١١٩ .

﴿ قَالَ يَا قَوْمٍ هَوُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): أمرهم «لوط» -عليه السلام - بتزويج النساء وقال: هنّ أطهر لكم. اهـ.

﴿ وَلا تُخُزُونِ فِي صَيْفِي ﴾ : قال السّدِّي معنى ذلك : ولا تفسضحوني في ضيفي . (عسر الدر المتور للسوطي جـ ٢/ ١٢٠)

﴿ أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: معنى ذلك: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اهد. (نفر الدر المندسوس ١٧١ ونفر الدحور/ معدسوس ١٠١٠)

# تفسير الآيتين: ( ٧٩. ٩٠)

وَقَالَ اللّهِ - تَعَالَى - ، ﴿ قَالُوا لَقَدْ عَلَمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقَ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدً وَقَلَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شُدِيدٍ ﴿ مَنْ ﴾ .

# معاني المفردات :

﴿ قَالُوا لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾: قال الـسنّدِي (ت٧٢ هـ) معنى ذلك: إنما يريدون الرجال. اهـ. (شيرالدرالدول المبول جـ ١٢١)

﴿ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكُن مُعَدِيد ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : الركن الشديد: العشيرة.

### تفسير الآية:(٨١)

وَ الله - تعالى - ، ﴿ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّك لَنَ يَصَلُوا إِلَيْكَ فَأَسَرِ بِأَهْلِكَ بِقَطْعِ مِن اللَّيْلِ ولا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعَدُهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبِ عِلَيْكَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ فَأُسُو بِأَهُلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هم) معنى ذلك: آخر الليل سحر. اهد.

وعن سعيد بن جبير (ت٩٥هـ) قال: قال لهم «لوط» - عليه السلام -: أهلكوهم الساعة، فقال له الجبريل» - عليه السلام -: ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبَحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾: فأمره «جبريل» أن يسرى بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأته، فسار فلما كانت الساعة التي أهلكوا فيها أدخل «جبريل» -عليه السلام - جناحه فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة، ونباح الكلاب، فجعل عاليها سافلها وأمطر الله عليها حجارة من سجيل، وسمعت امرأة «لوط» الهددة فقالت: وإقور ماه فأدركها حَجَر فقتلها. أهـ.

### تفسير الآيتين: (۸۲.۸۲)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مَن سِجَيلٍ مَّنظُودٍ ﴿ ﴿ كُمْ مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ﴿ كُمْ ﴾ .

### معانى المقردات :

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمُّرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) معنى ذلك: لمّا أصبحوا عدا «جبريل» -عليه السلام - على قريتهم فنقلها من أركانها ثمّ أدخل جناحه فحملها على حوافى جناحيه بما فيها، ثم صعد بها إلى السماء حتّى سمع أهل السماء نباح كملابهم ثمّ قلبها فكان أوّل ما سقط منها سرادقها فلم يُصِبُ قومًا ما أصابهم: إنّ الله طمس على أعينهم ثم قلب قريتهم وأمطر عليهم حبجارة من اصجيل. اهـ

(تنير الدرالسيوس على اعينهم ثم قلب قريتهم وأمطر عليهم حبجارة من اسجيل. اهـ

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى «منضود»: مصفوف، اهد. (ننسر الدر السيوس جـ٣/ ١٢٥)

﴿ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾: قال مُسجاهد بن جبير: معنى ذلك: يُرْهب الله بذلك قريشا: أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم لوط. اهـ.

(تقسير اللذ المتاور للسيوطي جـ ٣ / ١٣٥ وتقسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٦)

### تفسير الآيتين، (٦٦، ٨٧)

رِنَّالِ الله - نَعَالَى - ، ﴿ بَقَيْتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ ﴾ . مَا نَشَاءُ إِنَّكُ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ عَلَيْكَ ﴾ .

### معاني المقردات:

﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾: قال الحسن البصري (ت ١١هـ) معنى ذلك: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس. اهـ.

﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نُتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٨٦هـ) : كان الشعيب المحليه السلام- كثير الصلاة لذا قالوا هذا . اه. عنهما - تهر المداد المداد المداد المداد (عنبر البنوي جـ ١/ ٢٩٨)

﴿ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرُّشِيدُ ﴾: قال قـتادة بن دعامـة (ت١١٨هـ): قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والسخرية به. اهـ (تفسير الدرّ المنتور للسيوطل جـ٢/ ٢٢٧ ونفسير الدكتور/ محمد مجسن جـ٦٠

### تفسير الآية: (٨٨)

وَالَّ الله - نِعَالَى - ، ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةً مِّن رَبِّي وَرَزَقَني مَنْهُ رِزُقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاح مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تُوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنْيِبُ ﴿ آَنِكَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ ورَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾: قال الضحاًك بن مزاحم (ت٥٠١هـ) معنى ذلك: رزقًا حلالاً. اهـ. (تفير المرالسوش جـ٣/ ١٢٧)

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾: قال قـتادة بن دعـامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك يقـول نبى الله «شعـيب» - عليه السلام - لقـومه: لم أك لأنهـاكم عن أمر وأرتكبه. اهـ.

(تضير الدرُ المتثور للسيوطي جـ٣ / ١٢٧)

﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾: قال مـجاهد بن جبـر (ت٤٠١هـ) معنى: ﴿ وَإِلَيْهُ أُنِيبُ ﴾: وإلَيه المرجع. . أهـ.

[انظر: تقسير الدر المتور للسيوطي جـ٣/ ١٦٢٨، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

### تفسير الآية: (٨٩)

ونال الله - معالى - ، ﴿ وَيَا قُوْمَ لَا يَجُرَمُنَّكُمْ شَقَاقِي أَنْ يُصِيبِكُم مَثْلُ مَا أَصَابِ قَوْمُ لُوحٍ أَوْ قَوْمُ هُودٍ أَوْ قُومُ صَالِحٍ وَمَا قُومُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ﴿ إِنَّكُ ﴾ .

#### معاني المقردات:

﴿ وَيَا قُومُ لا يَجُرِمَنَّكُمُ شَقَاقِي ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٠هـ): معنى ذلك: لا يحملنكم معاداتي على ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب الكفار قبلكم اه.

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ): إن «شعيبا» - عليه السلام - قال لقومه: يا قوم اذكروا قوم «نوح»، و«هود»، و«صالح»، و«لوط»، وكان قوم «لوط» أقربهم إلى «شعيب». اهـ. [الغر: تغير الداللتور للسوال ١٦٢٨، وتغير الدكور/ المعد العين مه؟

# تفسير الآيتين: (٩٠ - ٩١)

وَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنَاكَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مُمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنِتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿ وَهُ ﴾ .

# مِعاني المِقردات:

﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمُ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : إن ربى رحيم الله عنهما المسحبة في إن ربى رحيم الله : لمن تاب إليه من الذنب ، «ودود» : لمن أحبه ، ثم يقذف المسحبة في قلوب عباده ، أهـ .

﴿ وَإِنَّا لَنُواكُ فِينَا ضَعِيفًا ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: كان نبى الله «شعيب» - عليه السلام - أعمى، وإنما عمى من بكائه من حب الله - عز وجل - . اهد. (شعيب» - عليه السلام - أعمى، وإنما عمى الدوالمتور للسوط ١٦٤/٢٤، وتغير الديور/ معدمين جه

#### تفسير الآيتين، (١٠٠ - ١٠١)

#### معاني المقردات :

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُهُ عَلَيْكَ ﴾: قال قستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: قال الله - تعالى - ذلك لنبيه «محمد» عليه الهد. (تظر: نسير الد الستور للسوطى جـ٢١/١٣١)

﴿ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾: قال قتادة بن دعامة: القائم: ما كان خاويا على عروشه، والحصيد: مالا أثر له. اهـ. والحصيد: مالا أثر له. اهـ.

﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾ : قال ابن عمر (رضى الله عنهما - ٧٣هـ) ومجاهد بن جبر (ت ٤٠٤هـ) معنى غير تتبيب : غير تخسير . اهـ . الظر: نسبر الله المنور للسول جا/ ١٣٢]

#### تفسير الآية: (۱۰۲)

رقال الله - نعالى - ، ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيم شَديدٌ ﴿ اللهِ ﴾ .

#### المعنى:

عن أبى موسى الأشسعرى - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «إن الله لَيَالِيَّةِ: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ: ﴿ كَذَلِكَ أَخُذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخُذُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ ». اهـ. [نظر: نفسر الله المناور للسوطى جـ١/ ١٣٢، ونفسر الدكود/ معمد مجسن جـ٠]

# تفسير الآيتين:(١٠٥ - ١٠٦)

وفال الله - نعالى - ﴿ يَوْمَ يَأْتَ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٍّ وَسَعِيدٌ ﴿ آَنَ فَأَمَّا اللَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ آَنَ ﴾ .

# معاني المقردات:

قال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت٢٣هـ): لما نزلت هذه الآية: "فمنهم شقى وسعيد": سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا نبى الله فعلام نعمل؟ على شيء قد فسرغ منه، أو على شيء لم يفرغ منه؟ فقال: "بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام، يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له ، اه.

# ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُم فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ :

١ - قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: الزفير: الصوت الشديد، والشهيق: الصوت الضعيف.

٢ – وقال أبو العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ): الزفير: من الصدر، والشهيق: من الحلق. اهـ.
 اتنار: تغيير المرابع جاءاً: وتغيير الدمجور/ معمد معين جاءاً

#### تفسير الآية، (١٠٧)

وَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَ مَا شَاءَ رَبُكُ اللهِ و إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُويِدُ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَ مَا شَاءَ رَبُك

#### المعنى :

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ) قال: قرأ رسول الله على: فأما الذين شقوا» إلى قوله: إلا ما شاء ربك فقال رسول الله على: «إن شاء الله أن يخرج أناسا من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل». اهـ. (الطر: تغير الدر المتور للموطى جـ ١٣٤/ ١٣٤)

وعن عمران بن حصين - رضى الله عنه - عن النبي عليه قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة «محمد» فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين». اهـ.

[الظار: تقسير البغوي جـ٧/ ٤٠٧) وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

#### تفسير الآيتين؛ (١٠٨ - ١٠٩)

#### معاني المقردات :

﴿ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك: ما قدر لهم من خير وشر غير منقوص. اهم.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ٦٣٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٠]

### تفسير الآيتين، (١١٣ - ١١٤)

وتال الله - تعالى - ﴿ وَلا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظُلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مَن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴿ آلَ ﴿ وَأَقِم الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مَنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِئَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَىٰ للذَّاكرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾

#### معانى المفردات :

﴿ وَلا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا . اهـ ١٧٢هـ)

# ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ﴾ :

۱ - قال ابن عباس - رضى الله عنهما - والحسن البصرى (ت ۱۱۰هـ): الطرفان: الصبح، والمغرب.

٢ - وقال المضحاك بن مراحم (ت ١٠٥هـ) وقعادة بن دعامة (ت ١١٨هـ):
 الطرفان: الصبح، والعصر. اهم.

# ﴿ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ :

۱ – قال منجاهد بن جنبر (ت ۱۰۵هـ) والحسن البصرى (ت ۱۱۰هـ): هما زلفتان: : صلاة المغرب، وصلاة العشاء. اهد. القر: تفير الدر المتور للبيول جـ٣٠/١١٠

٢ - وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: زلفة الليل: هي صلاة العتمة . اهـ.
 انظر: نفسر الترطي جـ٩٣/٤٤ وتفسير الدكتور/ معمد محسن جـ٣]

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدُهِبْنُ السَّيِّاتِ ﴾: قال القرطبي (ت ٦٧١هـ): ذهب العلماء من الصحابة والتابعين إلى أن الحسنات هنا هي الصلوات الخمس. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ٦٤٢]

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة الباهلي - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عنه بنات الخمس كمثل نهر عذب يجرى عند باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فماذا يبقى عليه من الدرن؟ الهد. (انظر: نفير الدرات فماذا يبقى عليه من الدرن؟ الهد.

وأخرج الطبراني عن أبسى بكرة - رضى الله عنه - قيال: قال رسبول الله عَلَيْهُ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر اله...

[انظر: نفير الدرائية والبرائية والمرائية والمرائية

# تفسير الآيتين، (۱۱۸ ـ ۱۱۹)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينَ ﴿ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُكَ وَلَذَلَكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلَمَةٌ رَبَكَ لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: لجعلهم على ملة الإسلام وحدها. اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جـ٩/ ٧٦]

﴿ وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ : قال مجاهد بن جبير (ت ١٠٤هـ) أي : على أديان شتى . اهـ .

﴿ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ : الاستثناء هنا منقطع، وحينئذ يكون المعنى : لكن من رحم ربك بالإيمان والهدى فهم لا يختلفون . ﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ :

 ١ - قال أشهب: سألت الإمام مالك عن هذه الآية فقال: خلقهم ليكون فريق في الجنة، وفريق في السعير.

٢ – وقال البغوى: إن أهل الباطل مختلفون، وأهل الحق متفقون فخلق أهل الباطل
 للاختلاف، وأهل الحق للاتفاق. اهـ.

[الظر: تقسير اليقوى جـ١/ ٤٠٦)، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

### تفسير الآية، (١٢٠)

وَنَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ وَكُلاًّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ الرُّسُلِ مَا نُشَبِتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَكُلاَّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرَّسُلِ مَا نَثَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ ﴾: قال ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك: لتعلم يا رسول الله ما لقيت الرسل من قبلك من أممهم . اهـ. النظر: نفسر الدر المسرد للموطى ١٤١/٢٤

#### \* \* \*

تم بحوى الله وتوفيقه تفسير سورة «هود» - عليه السلام - ويلى ذلك بإذى الله - تعالى - تفسير سورة «يوسف ، - عليه السلام - أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب.



# تَصْسير سورة يوسف - وهي مكية - وآياتها ١١١ آية إلا الأيات ٧،٣،٢،١ همدنية نزلت سورة يوسف بعد سورة هود

( تقسير البغوي جد ٢ / ٢٦٥)

#### تقديسم

قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: قال العلماء: ذكر الله اقاصيص الأنبياء في القرآن وكرّرها بمعنى واحد في وجوه مختلفة، وبالفاظ متباينة على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة يوسف -عليه السلام - ولم يكرّرها. اهـ.

( تقسير القرطبي جد ٩ / ٧٩ وتقسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٣ )

# تفسير الآيتين: (١. ٢)

نال الله - عانى - : ﴿ الْمِ تِلْكُ آيَاتُ الْكَتَابِ الْمُبِينِ ﴿ ﴾ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعَقَلُونَ ﴿ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ الَّهِ ﴾ : ﴿ تِلْكُ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ : قال: الزَّجَّاج إبراهيم بن السَّرى (تا ٣١هـ) معنى ذلك : مبين الحقّ من الباطل، والحلال من الحرام. اهـ.

( تقسير الآية رقم ١ من سورة ايونس؛ - عليه السلام -)

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾: اخرج الطبراني، والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) قال: قال رسول الله عليه: «أحب العرب لثلاث: لأنّى عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي». اهـ.

( تقسير الدرّ المنثور للسيوطي جدة / ٤ وتقسير الدكتور / محمد محيسن جد٦)

# فسير الآية ، (٣)

وَذَالَ الله - عَالَى -، ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرُآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِه لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿ ﴾.

# معاني المقردات :

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) أي: من الكتب الماضية، وأمور الله السالفة في الأمم. اهـ.

وقال القرطبي (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: «الحُسنُ يعود إلى القَصَص لا إلى القصة. يقال: فلان حسن الاقتصاص للحديث: أي جيّد السياق له. اهـ.

(تفسير القرطبي جد٩ / ٨١ وتقسير الذكتور / محمد محيسن جد١)

﴿ وَإِنْ كُنتَ مِن قَبْلِهِ ﴾: أي من قبل إنزال القرآن عليك يا رسول الله.

﴿ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ : عمَّا عرفكه الله - تعالى - من القصص، وسائر الأحكام.

# تفسير الآية :(1)

وقال الله - معالى - ، ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكْبًا والشَّمْس والْقمر رأيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿ يَكُ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ ﴾ الآية: قال ابن عباس (رضى الله عنهما-ت ١٦٨هـ): الكواكب: إخوته، والشمس: أمّه، والقمر: أبوه. اهـ. (نسير الغرض جـ ١٩/ ٨١)

أخرج الإمام مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «الرؤيا الصالحة ستة وأربعون جزءًا من النبوّة الهد. (نسر الفرطي جدم ٨٢)

وقال ابن عمر (رضى الله عنهما- ت٧٣ هـ) قال رسول الله ﷺ: «الكريم ابن الكريم الكريم

# تفسير الآيتيني (٨٠٨)

رقال الله - تعالى - ، ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي صَلال مَّبِينِ ﴿ ﴾ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدُه قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿ ﴾ .

### معاني المقردات

﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾: قال أبو زكريا الفراء (ت٧٠٧ هـ): العصبة: هي العشرة فما زاد. وقال مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ): العصبة : ما بين العشرة إلى خمسة عشر، اهـ (نسر البنوي جـ١٠/١١)

﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾ الآية: اختلف العلماء في قائل هذا:

١٠ فقال مقاتل بن حيّان (ت ١١هـ): القائل هو «روبيل».

٣- وقال وهب بن منبّه: القائل هو «شمعون» اهـ (تنبير العزشي جـ ١٩٧٨)

﴿ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ : قال مقاتل بن حيان أي: بعد غياب «يوسف» «قومًا صالحين» أي: يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم. اهـ.

(تَفْسِر البَعْوَى جد ٢ / ٤١٢ وتَعْسِر الذكتور / محمد محيسن جد ٢)

# تفسير الآيتين ، (١٠، ١٧)

رِقَالِ الله – نِعَالِي – ، ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفُ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقَطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَة إِنْ كُنتُمْ فَاعَلِينَ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رَقَالَ الله – تَعَالَى – ، ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذَّتْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿ آَلَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ قَالَ قَائِلٌ مِّنَّهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾ الآية: اختلف العلماء في القائل:

۱ - فقيل: هو اليهوذا؛ وهو أكبر أولاد يعقوب: وقد قال بذلك ابن عباس (رضى الله عنهما-ت ۲۸هـ) اهـ. (ننسر البنوي بدا/ ۱۱۶)

٧- وقيل: القائل: «شمعون» وقد ذكره القرطبي في تفسيره . اهـ .

( تفسير الارطبي جد ١٩٨/٩)

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ﴾: قال السّدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧١هـ): معنى "نستبق»: نشتد جَرُيا لنرى أيّنا أسبق. اهـ.

( تفسير القرطبي جـ ٩٦/٩٠)

# تنسير الآية : (١٨)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَم كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصَفُونَ ﴿ كَالَى ﴾ .

### معاني المقردات :

﴿ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدُمْ كُذِّبٍ ﴾:

١ – قال منجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ): كان دم سَخُلة، أو جَدَى ذبحوه.

٧- وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ): كأن دم ظبية ذبحوها. اهـ.

(تفسير القرطبي جـ ٩ / ٩٨)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ): لما أرادوا أن يجعلوا الدّم علامة على صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها وهي سلامة القميص من التَّنيب: إذْ لايمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص من التخريق، ولما تأمّل «يعقوب» -عليه السلام- القميص فلم يجد فيه خَرْقا استدلّ بذلك على كذبهم وقال لهم: متى كان هذا الذئب حكيمًا يأكل يوسف ولا يخرق القميص. اهه.

(تفسير القرطبي جد ٩ / ٩٨)

وفي رواية عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: لما نظر «يعقوب» إلى القميص قال: كذبتم، لو كان الذئب أكله لخرق القميص. اهـ.

# تفسير الآية:(١٩)

وَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَذَا غُلامٌ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) معنى ذلك: بشَّر أصحابه بأنه وجد غلامًا. اهـ.

﴿ وأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما- ت١١٨هـ) معنى ذلك: أسرَّه إخوة "يوسف" بضاعة لمَّا استُخرِج من الجبّ: وذلك أنهم جاءوا فقالوا: هذا عبد لنا أبَقَ، وقالوا ليوسف بالعبرانية: إمَّا أن تُقرّ لنا بالعبوديّة فنبيعك لهؤلاء، وإمَّا أن نُخذك فنقتلك، فقال: أنا أقرُّ لكم بالعبوديّة، فأقرّ لهم فباعوه لهم. اهم.

( تفسير الدر المنثور للسيوطي جد ١٠٢/٩ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جد٦)

# تنسير الآيتين ، (۲۰.۲۰)

رِقَالَ الله - تعالى - ، ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿ وَقَالَ اللّهِ عَسَىٰ أَن يَنفَعْنَا أَوْ نَتَخَذَهُ ولدًا وكذلك مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلَنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللَّهُ عَالَبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسٍ ﴾: «شروه»: بمعنى: باعوه، يقال: شريتُ بمعنى اشتريتُ، وهما لغتان. وقال عكرمة مولى ابن عبساس اشتريتُ، وشريتُ بمعنى بعتُ، وهما لغتان. وقال عكرمة مولى ابن عبساس (نفير البنوى ج ١٦/٢٤)

. ﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مُصَرَّ ﴾ : قال الضَّمحَّاك بن مــزاحم (ت١٠٥هـ) : الذي اشترى «يوسف» مَلكُ مصر ولقبه : عزيز مصر . اهـ . (مــرالاطي ١٠٤/١)

﴿ عُسَىٰ أَن يُنفَعَنَا أَوْ نَتَخذَهُ وَلَدًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : كان عزيز مصر حصورًا لا يولد له . اهـ.

(تقسير اللز المنثور للسيوطي جـ٣/ ٦٢٤ ونفسير الدكتور / محمد محيسن جـ٦)

#### تفسير الآية : (۲۲)

وقال الله - معالى - ، ﴿ وَلَمَا بَلَغَ أَشُدُهُ آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعَلَمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الله حسنين ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الله حسنين ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الله حسنين ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي

# معاني المقردات:

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾: قال الإمام مالك بن أنس (رحمه الله تعالى - ت ١٧٩ هـ): الأشد: هو أن يبلغ الحُلُم. اهـ.

﴿ آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ : قال البغوى (ت ١٦٥هـ) في تفسيره : الحكم : النبوّة ، والعلْم : الفقه في الدين . اهـ.

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزَيُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ : في تأويل ذلك قو لان :

١ - قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك:

«وكذلك نجزي المؤمنين».

٢ - وقال الضحاك بن مراحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: كذلك يجزى الله الصابرين على النوائب كما صبر "يوسف" - عليه السلام - . اهـ.

(انظر: تفير البغوى جـ ١/ ١٧)، وتفير الدكتور/ محمد محيس جـ١٠]

### تفسير الآيتين، (٢٣-٢١)

وقالَ الله - تعالى - ، ﴿ وَرَاوِدَتُهُ الَّتِي هُو فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَقَت الأَبْوَابِ وَقَالَتُ هيت لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلَحُ الظَّالِمُونَ ﴿ يَكَ وَلَقَدُ هَيْتُ اللَّهُ وَهَمُ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبُهِ كَذَلِكَ لِيَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مَنْ عَبَادَنَا الْمُخْلُصِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مَنْ عَبَادَنَا الْمُخْلُصِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادَنَا الْمُخْلُصِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُوايٌ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) : المراد بقول الله - تعالى - : ﴿ إِنَّهُ رَبِّي ﴾ : روجها ﴿ أَحْسَنَ مَثُوايٌ ﴾ : أى أكرمني فلا أخونه، ولا أرتكب ما حرمه الله - تعالى - . اهـ.

(انظر: تقبير القرطبي حــــ ١٠٩/

﴿ لُولًا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِهِ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: أن «يوسف» رأى صورة «يعقوب» -عليه السلام- وهو يقول له: يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء؟ اهد.

( انظر: تفسير البغوى جـ٧/ ٢٤٠)

وقال القرطبي (ت ٢٧١هـ): ذلك البرهان آية من آيات الله - تعالى - أراها الله «يوسف» فقوى إيمانه وامتنع عن المعصية. اهـ.

# تفسير الآية: (٢٦)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَميصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ ﴾ .

# معاني المفردات :

﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) والضحَّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): كان الشاهد صبيا في المهد أنطقه الله – عز وجل– اهـ.

( انظر: تفسير البغوى جـ٦/ ٤٢١)

[رواه البخاري، ومسلم، وأحمد لم مسئلِه شِـ٧/ ٣٠٧-٣٠٨]

# تفسير الآيتين: (٣١.٣٠)

وال الله - تعالى -، ﴿ وَقَالَ نَسُوةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَال مُبِينِ ﴿ آَ ﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَال مُبِينِ ﴿ آَ ﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ وَاعْدَتُ لَهُنَّ مُتَكَا وَاتَتُ كُلُ وَاحْدَةً مِنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَت اخْرُجْ عَلَيْهِنَ فَلَمَا رَأَيْنَهُ أَكْبُرُنهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَ وَقَلْن حَاشَ لِلَهِ مَا هَذَا بَشَرَا إِنْ هَذَا إِلاَ مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿ آ ﴾ .

### معاني المفردات :

﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبُّا ﴾ : قال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ) : شغاف القلب : غلافه وهو جلدة عليه . اهـ .

وأقول: حينتُذ يكون المعنى: وصل حب «يوسف» إلى شغاف قلب امرأة العزيز وغلب عليه.

# ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً ﴾ :

قال وهب بن منبه: اتخات مادبة ودعت أربعين امرأة منهن وهؤلاء اللاتى عبر نها . اهـ. انظر: نمبر المنوى جـ٢٣/٦٤]

﴿ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ﴾:

قال أبو العالية الرياحي (ت ٩٠هـ) معنى ذلك: هالهن أمر يوسف وبهتن. اهـ.

(انظر: تقسير البقوي جـ٢/ ٤٢٣)، وتفسير الدكتور / محمد محيسن جــ٣)

### تفسير الايتين، (٣٦ . ٣٧)

# معانى المفردات:

# ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الآيَاتِ ﴾ :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) الآيات: قد القميص من دبر، وشهادة الشاهد، وقطع الأيدى، وإعظام النسوة إياه. اهـ. الطر: نفير العرب المرادية

# ﴿ لَيَسْجُنَّنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ :

قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك: إلى انقطاع ما شاع بالمدينة. اهه.

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ ﴾: قال البغوى (ت ١٦٥هـ) في تفسيره: هما غلامان كانا للريان بن الوليد بن شروان ملك مصر الأكبر: أحدهما خبيازه وصاحب طعامه، والآخر ساقيه وصاحب شرابه، غضب الملك عليهما فحبسهما. وكان «يوسف» حين دخل السجن جعل يقول: إنّى أعبر الأحلام. اهـ. النز: نفير البغوى جـ١/٥٢٥)

﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٨٦هـ) ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها، ولذلك صدق تأوليها . اهـ.

# تفسير الآيتين، (٤٧ – ٤٧)

رِنَالِ الله - تَعَالَى - ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذَكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سنينَ ﴿ آَنِ ۖ وَقَالَ الْمَلَكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانَ يَأْكُلُهُنَ سَبْعٌ عَجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ بِيَا أَيُّهَا الْمَلأَ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنتُمْ لِلرَّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿ آَنِ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعُ سِنِينَ ﴾ : قال القرطبي (ت ١٧١هـ) : في تفسيره :

أكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية سبع سنين . اهـ. [الهر: نسير العرس جـ ١٣٠/١]

﴿ وَقَالَ الْمُلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ ﴾: قال القرطبي في تفسيره:

لما دنا فرج "يوسف" - عليه السلام - رأى الملك رؤياه، وذلك أن الملك الأكبر الريان بن الوليد رأى في نومه كأنما خرج من نهر يابس سبع بقرات سمان في أثرهن سبع عجاف: أى مهازيل، وقد أقبلت العجاف على السمان فأخذن بآذانهن فأكلنهن إلا القرنين.

ورأى سبع سنبلات خضر قد أقبل عليهن سبع يابسات فأكلنهن حتى أتين عليهن فلم يبق منهن شيء وهن يابسات.

فهالته السرؤيا فأرسل إلى أهل العلم بالكهانة، والنجامة، والعسرافة، والسحر، فقال: أخبروني بحكم هذه الرؤيا اإن كنتم للرؤيا تعبرون اهد. النظر: نسبر الترطيل جه/١٣٠٠

### تفسير الآية: (٤٤)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعَالِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامِ ﴾ : اختلف العلماء في معنى ذلك :

١ - فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢١٠هـ): ﴿ أَضْغَاثُ ﴾: ما لا تأويل له.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ):

معنى ﴿ أَضْفَاتُ أَحْلامٍ ﴾ : أخلاط أحلام. اهد. [نظر: نسبر النرطي جه/١٣٠]

#### \* \* \*

تم بحوى الله وتوفيقه تفسير الجزء الثانى عشر من القرآن الكريم ويليه بحوى الله - تعالى - وتوفيقه تفسير الجزء الثالث عشر من القرآن الكريم

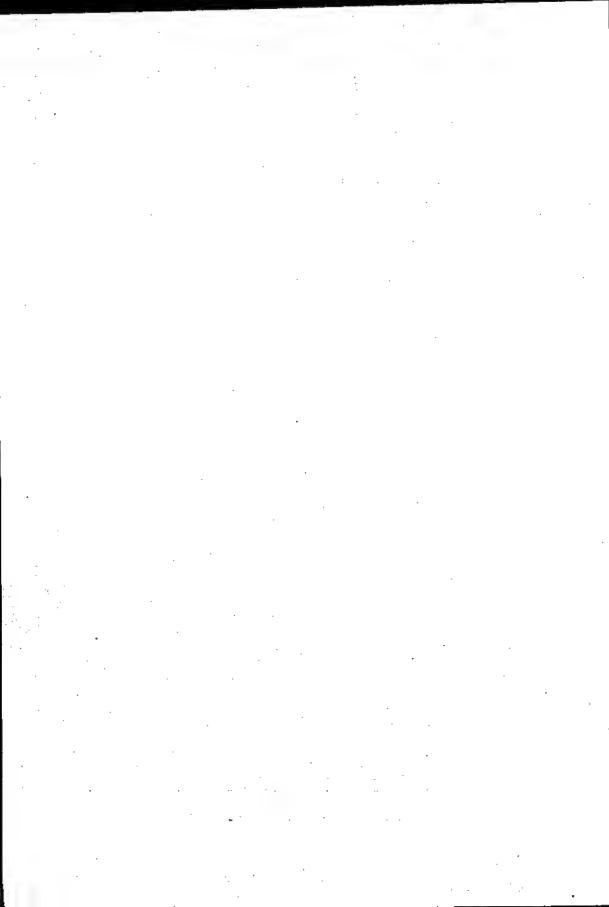

## تفسير الآية: (۵۸)

رنال الله - بعالى - ، ﴿ وجاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخُلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مَنكُرُونَ ﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تم ٦٨هـ): لما أصاب الناس القحط والشدة ونزل ذلك بأرض كنعان بعث «يعقوب» - عليه السلام - أولاده للميرة: وكان قد ذاع أمر «يوسف» - عليه السلام - في الآفاق للينه ورأفته، ورحمته، وعدله، وسيرته، وكان «يوسف» - عليه السلام - حين نزلت الشدة بالناس يجلس للناس عند البيع بنفسه في عطيهم من الطعام على عدد رءوسهم، أهد.

﴿ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ : قال عطاء بن أبي رباح (ت ١١٥هـ):

إنما لم يعرفوه لأنه كان على سرير الملك وعلى رأسه تاج الملك. اهد.

[اتظر: تفسير القرطبي جـ4/ ١٤٤]

قال البغوى (ت ١٦٥هـ) في تفسيره: لما تظر «يوسف» إليهم وكلموه بالعبرانية قال لهم: أخبروني من أنتم وما أمركم فإني أنكرت شأنكم؟

قالوا: نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار.

فقال لهم اليوسف، : لعلكم جئتم تنظرون عورة بلادي.

قالوا: لا والله ما نحن بجواسيس إنما نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق يقال له: «يعقوب» نبى من أنبياء الله، فقال «يوسف» وكم أنتم؟

قالوا: كنا اثنى عشر فذهب أخ لنا معنا إلى البرية فهلك فيها وكان أحبنا إلى أبينا. قال: فكم أنتم هنا؟ قالوا: عشرة.

فقال: وأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا لأنه أخ الذي هلك من أمه، فأبونا يتسلى به.

فقال: فمن يعلم أن الذي تقولونه حق وصدق؟ قالوا: أيها الملك إنا ببلاد لا يعرفنا فيها أحد من أهلها.

فقال لهم «يوسف»: فأتونى بأخيكم الذى من أبيكم إن كنتم صادقين وأنا أرضى بذلك. قالوا: فإن أبانا يحزن على فراقه، وسنراود عنه أباه. قال: فدعوا بعضكم عندى رهينة حتى تأتونى بأخيكم الذى من أبيكم فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة «شمعون» وكان أحسنهم رأيًا في اليوسف، فخلفوه عنده . اهد الطرائيس البنوي ج١٣١-١٣١٥ تفسير الايتين و (٦٦- ٦٠)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسَلَهُ مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْثُونَ مَوْثَقًا مَنَ اللَّه لَتَأْتُنَنِي بِه إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثَقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ آتَ ﴾ وَقَالَ يَا بَنِي لا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثَقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ آتَ ﴾ وَقَالَ يَا بَنِي لا تَدْخُلُوا مِنْ أَبُوابٍ مُتَفَرِقَة وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَا خُكُوا مِنْ أَبُوابٍ مُتَفَرِقَة وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن الْحُكُمْ إِلاَ لِلَّهِ عَلَيْهِ تُوكَلُونَ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُتُوكِلُونَ ﴿ يَهِ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن الْحُكُمْ مُ إِلاَ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوكُلُونَ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُتُوكِلُونَ ﴿ إِلَيْ لِللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِلَّا لِللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُو

## معاني المفردات:

﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمُ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنِي بِهِ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): حلفوا بالله ليردنه إليه ولا يسلمونه. اهـ.

[انظر: تفسير اللفرطبي جـ4/ ١٤٧]

﴿ إِلاَّ أَنْ يُحَاطُ بِكُمْ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك . اهـ.

﴿ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ﴾:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) والضحاك بن مزاحم (١٠٥هـ): لما عزموا على الخروج خشى عليهم العين فأمرهم آلا يدخلوا مصر من باب واحد وكانت مصر لها أربعة أبواب. وإنما خاف عليهم العين لكونهم أحد عشر لرجل واحد، وكانوا أهل جمال، وكمال، وبسطة: في الجسم. اهـ.

#### تفسير الآية: (٧٢)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ قَالُوا نَفْقَدُ صُواعَ الْمَلَكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زعيمٌ ﴾ .

### بعاني المقردات:

﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): الصواع: الكأس الذي يشرب فيه . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جنَّا/ ٥٠]

﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾:

قال مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ): معنى «وأنا به زعيم»: أي كفيل . اهـ. (تظر: تنسير الدرالمتور للسيوش جه/٥١)، وتنسير الدكتور/ معمد محيس جه؟

### تفسير الآيتين: (٧٤ – ٧٥)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنتُمْ كَاذْبِينَ ﴿ يَكِ ۚ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَد فِي رَحْلِهِ فَهُو جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿ كَانَا اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ كَانَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع

# معاني المقردات :

قال البغوى (ت ١٦٥هـ) في تفسيره: أراد (يوسف) - عليه السلام - أن يحبس أخيه عنده بناء على [أخاه بنيامين] عنده فرد الحكم إليهم ليتمكن من حبس أخيه عنده بناء على حكمهم. اه.

[النظر: تفسير البقوي جـ٧/ ١٤٠٠ تفسير الذكتور/ بحمد بحيسن جـ٣]

# تفسير الآية، (٢٧)

وتال الله - تعالى - ، ﴿ فَبَدَأَ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلكَ كَدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دَينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ درجاتٍ مِّن نَشاءُ وفوْق كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَليمٌ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ﴾: قال ابن عسباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) معنى ذلك: ما كان ليساخذ أخساه في سلطان الملك.

[انظر: نفسير الدر المناور للسيوطي جــ؟/ ٥١]

﴿ نُرِفَعُ دُرُجَاتُ مَن نَشَاءُ ﴾: قال زيد بن أسلم (ت ١٣٠هـ أو ١٣٦هـ): معنى ذلك: إن الله يرفع بالعلم من يشاء درجات. اهـ. انظر: نضبر المراستور للسوطر جـ١/١٥١

﴿ وَفُوقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾: قال عكسرمة مولى ابسن عباس (ت ١٠٥هـ) ممعنى ذلك: علم الله فوقَ علم كل عالم . اهم

[انظر: تفسير الدر ألمنثور للسيوطي جـ٤/ ٥٠، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ١]

# تفسير الآيتين: (۸۰ ، ۷۷)

وَالَ الله - عَالَى - ، ﴿ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرِّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

وَقَالَ اللهِ – نَعَالَى – ، ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثُقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ قُبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِنِي أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِي وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿ آَيْكُ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ قَالُوا إِنْ يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - علمه السلام- سرق صنما لجده أبي أمه من ذهب وفضة فكسره والقاه في الطريق فعيره بذلك إخوته . اهـ . انظر: نسبر الدرالنور للمبوطي جـ ١٠٣١هـ وفضة فكسره والقاه في الطريق فعيره بذلك إخوته . اهـ .

﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ ﴾ : اختلف المفسرون في المراد من «كبيرهم»:

١ - فقال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ): هو «يهوذا» وهو أعقلهم.

٢ - وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): هو الشمعون؛ وكانت له الرئاسة.

٣ - وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): هو «روييل» وكان أكبرهم في السن وهو الذي نهي إخوته عن قتل «يوسف» اهد.
[تظر: تغير البنوي جدا/ ٤٤٢، ونغير الدكتور/ محمد، جسن جدا

### تفسير الآيتين، (٨٢ ، ٤٨)

وَالَ الله - تَعَالِ - ، ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتَيْنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴾ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾: قال مجاهد بن جبسر (ت ٤ ١ ٠ هـ): الصبر الجميل: هو الذي لاشكوى فيه لأحد. اهـ.

﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾: قال ابن جريج عبــد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): هم ثلاثة: يوسف، وبنيامين، وكبيرهم الذي تخلف. اهــ.

[انظر: تفنير الدر المئور للبيوطي جـ1/ ٥٦]

﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) معنى ذلك : يا حزنا على يوسف . اهـ. (تنز ننبر الد المتور السرال ١٥١/١٠)

﴿ وَابْيَضَتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ﴾ : قال مقاتل بن حسيان (ت ١١٠هـ) : إنه عمى ولم يبصر بهما . اهـ . . . . انظر: بنسر الاطراب معدم الديمر الديمر

# تفسير الآيتين : (٨٥ . ٨٨)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ قَالُوا تَاللَّه تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ اللهِ عَالى - تَعَلَى مَنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُون ﴾ . الْهَالِكِينَ ﴿ هِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُون ﴾ .

# معاني المفردات: .

﴿ قَالُوا تَالِلَّهِ نَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا ﴾ :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) و مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): معنى حرضا: دنفا من المرض وهو ما دون الموت . اهـ. [الطر: نسير الله المستور للسيوط بـ١٠٤٥] ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَشِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّه ﴾:

قال القرطبي (ت ٢٧١هـ): حقيقة البث في اللغة: ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهيأ له أن يخفيها. اهم.

وأحرج البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هم) قال: قال رسول الله عَلَيْ : المن كنوز البر: إخفاء الصدقة، وكتمان المصائب والأمراض، ومن بث لم يصبر الهد.

وقال أبو الدرداء (رضى الله عنه – ت ٣٢هـ): ثلاث من ملاك أمرك: أن لا تشكو مصيبتك، وأن لا تحدث بوجعك، وأن لا تزكى نفسك بلسانك. اهـ.

[أنظر: تضير الله المتلود للسيوطي جـ٤/ ٦٠، وتضير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

#### تنسير الآية، (٨٧)

وَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ يَمَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفُ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

# معاني المقردات :

# ﴿ وَلا تَيْأُسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ ﴾ :

قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) - وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى ذلك: ولا تيأسوا من رحمة الله. اهـ. دلك:

# ﴿ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ :

قال القرطبي (ت ٧٦١هـ) في تفسيره: دل هذا على أن القنوط من الكبائر.

والقنوط: هو اليأس. اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جـ٩/ ١٦٥، وتفسير الذكتور محمد محيسن جـ٣]

# تفسير الآية: (٨٨)

رقال الله - معالى - ، ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُ وَجَنْنا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأُوفُ لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتصَدَقِينَ ﴿ آَنِهُ ﴾ . معانى المفردات:

# ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ ﴾:

قال القرطبى (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: في هذا دليل على جواز الشكوى عند الضر، بل الواجب على الإنسان إذا خاف على نفسه الضر من الفقر وغيره أن يبدى حالته إلى من يرجو منه النفع، كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجه، ولا يكون ذلك قدحا في التوكل على الله، وهذا ما لم يكن التشكى على سبيل التسخط. اهـ.

﴿ وَجِنْنَا بِيضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ ﴾: قال مقاتل بسن حيان (ت ١١هـ): كسانت الحسبة المخضراء. أهـ. الهـ. المخضراء. أهـ.

#### تفسير الآية: (٩٠)

وَالَ الله - نعالِي - ﴿ قَالُوا أَئِنَكَ لأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾.

# معانى المقردات :

﴿ قَالُوا أَنْكَ لِأَنتَ يُوسُفُ ﴾: قال ابن إسحاق: ذكر لي أنهم لما كلموه بهذا الكلام أدركته الرقة فأرفض دمعه فأباح بالذي كان يكتمه . اهـ. الطريقة وأرفض دمعه فأباح بالذي كان يكتمه . اهـ.

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): كتب "يعقوب" إلى "يوسف" يطلب ردّ ابنه، وفي الكتاب: من "يعقوب" صفى الله ابن إسحاق، ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر أما بعد: فإنا أهل بيت بلاء، ومحن: ابتلى الله جدى "إبراهيم" بنمرود، وناره، ثم ابتلاني بولد كان لى أحب أولادي إلى حتى كف بصرى من البكاء، وإنى لم أسرق، ولم ألد سارقا والسلام، اهه.

قال القسرطبي: فلما قرأ «يوسف» الكتاب ارتعدت مفاصله، واقشعر جلده، وأرخى عينيه بالبكاء، وعيل صبره فباح بالسر. اه.

[انظر: نفسير القرطبي جـ٩/ ١٦٨ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ١]

﴿ قَالُوا أَنْنُكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ﴾: قال ابن إسلام - عليه السلام - عليه السلام - يتكلم من وراء ستر فلمًا قال «يوسف»: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ رفع المحجاب فعرفوه . اهم.

[انظر: نفسير البغوي جدا/ ٤٤٧]

﴿ إِنَّهُ مَن يَتُقِ وَيَصْبِرُ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) المراد بذلك: من يتقى المعصية، ويصبر على السجن . اهـ.

[الظر: تفسير البقوى جـ٧/٤٤) وتقسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٦]

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحسنِينَ ﴾ : الصابرين على بلائه ، القائمين بطاعته .

# تفسير الآيتين: (۹۲ – ۹۳)

وَالِ الله - نعال - وَ قَالَ لا تَتْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحمينَ ﴿ آَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاحمينَ ﴿ آَلُ اللَّهُ اللَّ

#### معانى المفردات:

أخرج البيهة في الدلائل عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ): أن رسول الله عنه المنه محة طاف بالبيت وصلى ركعتين ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال: «ماذا تقولون، وماذا تظنون؟ قالوا: نقول: ابن أخ وابن عم حليم رحيم.

فقال: «أقول كما قال «يوسف»: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام. اهـ.

# ﴿ اذْهُبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَّهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾:

قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ١ ه): أمره الجبريل " عليه السلام - أن يرسل إليه قميصه وكان ذلك القميص قميص قميص الإراهيم " عليه السلام - وذلك أنه جرد من ثيابه وألقى في النار عربانا فأتاه الجبريل " عليه السلام - بقميص من حريبر الجنة فألبسه إياه، فكان ذلك القسميص عند الإبراهيم " عليه السلام -، فلما مات ورثة ابنه السحاق فلما مات ورثة ابنه العقوب فلما شب اليوسف المعل العموب ذلك القميص في قصبة وسد رأسها وعلقها في عنقه لما كسان يخاف عليه من العين، وكان لايفارقه، فلما ألقى في غيابة المجب عربانا جاءه الجبريل " عليه السلام - فأخرج القميص من القصبة وألبسه إياه، ففي هذا الوقت جاء الجبريل " عليه السلام - إلى القميص من القصبة وألبسه إياه، ففي هذا الوقت جاء الجبريل " عليه السلام - إلى القميص من القميم وقيال له: أرسل إلى أبيك ذلك القميص فيان فيه ربح الجنة ولا يقع على سقيم، ولا مبتلى إلا عوفي، فدفع اليوسف القميص إلى إخوته وقيال لهم: «القوه على وجه أبي يأت بصيرا". اهد.

# ﴿ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ :

قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ): كان أهله حين أرسل إليهم فأتوا [مصر] ثلاثة وتسعين إنسانا، ووالله ما خرجوا مع «موسى» - عليه السلام - حتى بلغوا ستماثة ألف وسبعين ألفا. اهـ. [انظر: ننبر الدواستور السرطى جـا/ ١٠، ونفير الديور/ محمد محسوجة]

# تنسير الآية: (٩٤)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لاَّجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلا أَن تُفَدُّون ﴿ يَكِ ﴾ .

# معاني المفردات :

﴿ وَلَمَا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) : لما خرجت العير من [مصر] هاجت ريح فجاءت العقوب الريح قميص اليوسف، اهه. الما خرجت العير المن المترد المبوط جا ١٦/٤]

﴿ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِي لأَجِدُ رِيعَ يُوسُفَ ﴾: قال مالك بن أنس (رضى الله عنه - ت ١٧٩ هـ): إنما أوصل ريع القميص إلى «يعقوب» من أوصل عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى «سليمان» - عليه السلام - طرفه» . اهـ .

وقال البغوى (ت ١٦٥هـ): روى أن [ريح الصبا] استأذنت ربها في أن تأتى العقوب، بريح اليوسف، قبل أن يأتيه البشير . اه.

[انظر: تفسير البغوى جـ٧/ 18]

﴿ لُولًا أَن تُفَيِّدُونِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) ومبجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ): معنى ذلك: لولا أن تسفهون. اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جـ٩/ ١٧٠، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٦]

# تفسير الآيتين: (٩٦ ، ٩٦)

وَدَلَ لِلهِ عَلَى مِ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي صَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَهِ ﴾ .

# معاني المفردات :

﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٤٠٠هـ): البشير: هو يهوذا بن «يعقوب». (تفير الدكتور/ محمد محسن جه)

# تفسير الآية، (٩٩)

وقال الله - نعالى - ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمنينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ ﴾: قال وهب بن منبه: معنى ذلك: ضم إليه أباه، وخالته، لأن أمه كانت توفيت في نفاس أخيه "بنيامين" اهـ.

[الظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي جدا /٢٧]

﴿ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾: قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ته ٥٩): دخل "يعسقوب ٢ - عليه السلام - [مصر] في ملك "يوسف ٢ - عليه السلام - وهو ابن مائة وثمانين سنة، وعاش في ملكه ثلاثين سنة، ومات "يوسف ٢ - عليه السلام - وهو ابن مائة وعشرين سنة . اهذ.

[انظر: نفسير الدر المتور للسيوطي جدا / ٧١، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ ٢]

## تنسير الآية، (١٠٠)

وقال الله - نعالى - الله وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَت هَذَا تَأُويلُ رُءْيَاي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِن السَّجْن وَجَاءَ بِكُم مِن الْبَدُو مِنْ بَعْد أَن نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِي لطيف لما يشاء إِنَّهُ هُو الْعليمُ الْحَكيمُ عَنِيَ ﴾.

# معاني المفردات:

﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهـمـا - ت ٦٨هـ) ومجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) معنى ذلك: أجلسهما على سرير الملك. اهـ.

[النظر: نفسير الدر المنثور للسيوطي جدة / ٧١]

﴿ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً ﴾ : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي - ١٧هـ): ذلك السجود للتشريف كما سجدت الملائكة عليهم السلام تشريفا «لآدم» - عليه السلام - وليس سجود عبادة . اه.

﴿ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ ﴾ : قال على بن أبى طلحة : كان «يعقوب» وبنوه بأرض كنعان أهل مواش وبرية . اهـ .

﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت ٦٨هـ) : معنى ذلك : من بعد أن أفسد الشيطان بيننا بالحسد . اهـ .

[انظر: تفسير القرطبي جـ٩/ ١٧٩]

# تفسير الآية: (١٠١)

وَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بالصَّالحينَ ﴿ آَنِ ﴾ .

#### معاني المفردات:

# ﴿ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِّمُا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ :

قال البغموى ( ت ١٦٥هـ) في تفسيره: مات اليوسف السلام - وهو ابن مائة وعمشرين سنة ، وولد ليموسف ثلاثة : أفرائيم ، ومميشا ، ورحمة امسرأة نبى الله اليوب السلام - . اهم.

وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): دفن اليوسف ٢- عليه السلام - في الجانب الأيمن من النيل إلى أن جاء الموسى ٢- عليه السلام - فأخرجه ودفنه بقرب آبائه بالشام . اهد.

#### تفسير الآنتين، (١٠٥ . ١٠٦)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ وَكَأَيْنِ مَنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿ فَكَ ﴾ .

### معاني المقردات:

﴿ وَكَأَيِّن مِنْ آيَة فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾: قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: كم من آية في السماء مثل: شمسها، وقمرها، ونجومها، وسحابها، وفي الأرض وما فيها من الخلق، والأنهار، والسجبال، والمدائن، والقصور. اهـ. الأرض وما فيها من الخلق، والأنهار، والسجبال، والمدائن، والقصور. اهـ.

# ﴿ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ :

أي لا يتفكرون فيها، ولا يعتبرون بها، ولذا لا يؤمنون.

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثْرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ : قال عطاء : وذلك أن الكفار ينسون ربهم في الرخاء ، فإذ أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء ، بيانه قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمًّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرَّ مَّسَّهُ ﴾ [يونس: ١٢] اهـ. [انظر: نفسر البغري جـ١/ ١٥٢، ونفسر الدكتور/ معمد معسن جـ٢]

#### تفسير الآبلة، (٨٠١)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ النَّهَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾.

# معاني المقردات : . .

# ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي ﴾ :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٦٨هـ): المراد بقول الله - تعالى -: «ومن اتبعنى»: أصحاب نبينا «محمد» على كانوا على أحسن طريقة - وأقصد هداية - هم معدن العلم، وكنز الإيمان، وجند الرحمن. اهـ. [العربة الإيمان، وجند الرحمن. اهـ.

من كان مستنا فليستن بمن قد مات: أولئك أصحاب نبينا «محمد» والله كانوا أفضل هذه الأمة: أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم، وسيرتهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. اهد.

#### تفسير الآية، (١٠٩)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفْلَمُ يَسْيِرُوا فِي الأَرْضِ فَيَمْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرة خَيْرً لَلْذِينَ اتْقُواْ أَفْلا تَعْقَلُونَ ﴿ مَنْ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبِّلُكَ إِلاَّ رَجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ﴾ :

قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): لم يبعث الله نبيا من أهل البادية قط، ولا من النساء، ولا من الجن، اهـ.

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الأرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانٌ عَاقِبَةُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾: قال الحسن البسصرى معنى ذلك: فينظروا كيف عندب الله قبوم « نوح » ، وقوم «لوط » ، وقوم «لوط» ، وقوم «سرالح» ، والأمم التي عذبه . اهد. الغرانسير الدرالله المتور المبول جاء / ٧١ ونسير الدكور / معدمين جاء المعدد الآمة (١١١)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَديثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْديقَ اللّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَقَوْمٍ يُؤْمَنُونَ ﴿ لَكُن تَصْديقَ اللّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ لَكُن تَصْديقَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ ال

# معاني المفردات:

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾:

قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ ﴾: أي: في قصص «يوسف» - عليه السلام - وإخوته . اهـ. [تطر: عبر الدراستور للبوطي جـ١٠٨٧] وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٦٨هـ) معنى قوله تعالى: ﴿ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾: أي عظة لذوى العقول السليمة . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي جـ٤/ ٧٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

华 华 · 给

تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة «يوسف» - عليه السلام - ويلى ذلك بإذل الله - تعالى - تفسير سورة الرعد أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب -



### تفسير سورة الرعد

#### تقديسم :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): نزلت سورة الرَّعْد بالمدينة ، اهـ. [انظر: نغبر الدر المتور للبوش جه/ ٨٠ رتغبر الديور معمد معمن جه]

وآياتها ٤٣ ثلاث وأربعون آية. وقد نزلت بعد سورة «محمد» ﷺ.

#### تفسير الآية، (١)

قال الله - تعالى - ﴿ الْمَرْ تَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْـزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ ولكن أكْثر النَّاس لا يُؤْمِنُون ﴿ آيَاتُ الْحَقَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا ا

# معاني المفردات:

[انظر: تقسير الآية رقم ١ من سورة يونس - هليه السلام]

# ﴿ الْمَر ﴾

# ﴿ تِلْكُ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): المراد بالكتاب: القرآن، ومعناه: هذه آيات القرآن، اهـ.

وقال قـتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): المراد (بالكتاب): الكتب التي كانت قبل القرآن. اهـ.

[الظر: تفسير اللم المتاور السيرطي جـ٤/ ٨١، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٦]

وحينت ذيكون المعنى: تلك الأخبار التي قصها الله عليك يا رسول الله آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة.

#### تفسير الآية: (٢)

وقال الله - يَعَالَى ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَفَع السَّمُواتِ بَعَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشُ وَسَخَّر الشَّمْسُ وَالْقَمْرِ كُلِّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسمَّى يُدْبَرُ الأَمْرِ يُفْصَلُ الآياتِ لعَلَكُم بلقاء ربَّكُمْ تُوقَّنُونَ ﴿ يَكُ ﴾ .

# معاني المقردات :

﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَد تِرُونَهَا ﴾ : للعلماء في معنى ذلك قولان:

الأول: إذا قلنا الضمير في "ترونها" عائد على السماء: يكون المعنى: نفى العمد أصلا، وقد قال بذلك الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ)، فقد قالا: خلق الله السموات والأرض بغير عمد، قال لها: كونى فكانت . اهه.

والثاني: إذا قلنا الضمير في "ترونها" عائد على "عمد": يكون المعنى: السماء مرفوعة بعمد ولكننا لا نرى هذه العمد.

وقد قال بذلك مجاهد بن جبر (ت ٤ · ١ هـ) اهـ. [انظر: نسبر الدو المتور للسوطي جـ١٠١٥] ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُسَمِّى ﴾:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): الأجل المسمى: درجاتهما، ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا يجاوزانها. اهـ.

﴿ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾: قال قتادة بن دعامة معنى ذلك: إنما أنزل الله كتبه، وبعث رسله لنؤمن بوعده، ونستيقن بلقائه . اهـ.

[انظر: تقسير الدر المبتور للسبوطي جـ٣/ ٨١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

# تفسير الآية، (٤)

وَ الله - عَالَى - وَ أَوْفِي الأَرْضِ قَطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانُ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَبُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الأُكُلِ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانُ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَبُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنْ فَي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقُوْمٍ يَعْقَلُونَ عَنْ ﴾.

# معاني المفردات:

﴿ وَفِي الْأَرْضِ قَطَعٌ مُتُحَاوِرَاتٌ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) معنى ذلك: يريد الله - تعالى - الأرض الطيبة العندبة التي تخرج نباتها بإذن ربها، تجاورها الأرض السبخة القبيحة المالحة التي لا تخرج نباتها، وهما أرض واحدة، وماؤهما واحد، ففضلت إحداهما على الأخرى. اهـ.

[انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي جــ [ المثار]

﴿ وَنَخِيلٌ صَنْوَانٌ وَغَيْرُ صَنُوانٍ ﴾ : قال البراء بن عازب (رضى الله عنه - ت ٢٢هـ) معنى ذلك : الصنوان : ما كان أصله واحدًا وهو متفرق، الوغير صنوان : هى التي تنبت وحدها مثل : النخل المتفرق . اهد . النظر: نسير الدر المتور للسيوط جـ١٤/١٨٨

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٥هـ) عن النبى عَلَيْ فى قول الله - تعالى -: ﴿ وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْأَكُلِ ﴾ : قال: مثل: الدقل، والحلو، والحامض. اهه. (انظر: نفسر الدر المنور للسوطى جـ٢/٤٠ ونفسر الدكور/ محدد مجسن جه)

# تفسير الآيتين؛ (٦ ، ٧)

# معاني المفردات:

﴿ وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِالسَّيِئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: طلبوا العقوبة قبل العافية، وقد حكم الله - سبحانه - بساخير العقوبة عن هذه ذلك: طلبوا العقوبة قبل العافية، وقد حكم الله - سبحانه - بساخير العقوبة عن هذه الأمة إلى يوم القيامة . اه.

وأقول: الدليل على ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ [الانفال:٣٣].

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) عن النبي ﷺ في قول الله -تعالى-: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَعْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ :

قال: «لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ لأحد العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد». اهم.

# تفسير الآية، (٨)

وَقَالَ الله – نَعَالَى – : ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنشَىٰ وَمَا تَغَيْضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ

# معاني المفردات:

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنشَىٰ ﴾ :

قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: يعلم أذكر هو ، أو أنثى. اهـ. [انظر: نفسير الدر المتور للسوطي حـه/ ٨٧]

﴿ وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى «وما تغيض الأرحام»: ما دون تسعة أشهر، ومعنى «وما تزداد»: فوق التسعة أشهر، اهد.

﴿ وَكُلُّ شَيْءَ عِندَهُ بِمِقْدَارِ ﴾: قال قستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: كل شيء عند السله لأجل: حفظ أرزاق خلقه وآجالهم، وجعل لكل ذلك أجلا معلوما. اهد.

# تفسير الآيتين؛ (٩٠.٩)

وال الله - نعالى - ، ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿ ﴿ سَوَاءٌ مِنكُم مَّنْ أَسَرً الْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿ ﴾ .

# معاني المقردات :

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٦٨هـ) المراد بذلك: السر، والعلائية. أهـ. (الله عنهما - ١٨٨هـ)

﴿ وَمَنْ هُو مُسْتَخْف بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : هو صاحب ريبة : مستخف بالليل فإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه برىء من الإثم . اهر العرد المدور المدور العرد العرد المدور العرد ا

#### تنسير الآية: (١١)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهُ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَردَّ لَهُ وَمَا لِللّهِ مِن دُونِهِ مِن وَال إِلَيْكَ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ :

عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ): أن رسول الله ﷺ قال: "يتعاقبون في ملائكة بالليل وملائكة بالنهار: يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون النوى حـ١/٣٥

# ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٦٨ هـ) معنى ذلك: لا يغير ما بهم من النعمة حتى يعملوا بالمعاصى فيرفع الله عنهم النعم. اهد. [انظر: نفيرالدر المتور السرطى جـ١/١٠] تفسير الآيتين (١٢،١٢)

وَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ ﴿ يَكُمُ وَيُسْبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدَهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهَ وَهُوَ شَدِيدُ الْمَحَالِ ﴿ يَكُ ﴾ .

#### معاني المقردات:

﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: خوفًا للمسافر يخاف أذاه، ويرجو بركة المطر ومنفعته. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جدا / ٩٤]

﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ﴾: قال البغوى (١٦٥هـ) في تفسيره: أكثر المفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب، والصوت المسموع منه تسبيحه. اهـ.

[انظر: تفسير البغوي جـ٣/ ١١]

﴿ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾: قال البغوى في تفسيره: معنى ذلك: تسبح الملائكة من خيفة الله - عز وجل - وخشيته . اهـ.

﴿ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ ﴾: قال محمد الباقر: الصاعقة تصيب المسلم، وغير المسلم، ولا تصيب الذاكر. اهد. [التنزينسر البنري ١١١/٣]

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): من سمع صوت الرعد فقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير، فإن أصابته صاعقة فعلى ديته. اهه.

﴿ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ ﴾: قسال على بن أبى طالب (ت ٤٠هـ) - وابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): نزلت في يهودى: هو أربد بن ربيعة قال للنبي ﷺ: أخبرنى من أى شيء ربك؟ أمن لؤلؤ، أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقته . اهه.

﴿ وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ : اختلف المفسرون في معنى ذلك:

اهـ الله عنه- معنى ذلك: وهو شديد الأخذ. اهـ
 اتنار: نسير الدالمتور للسوط جدا ١٠٠/١

٢ - وقال مجاهد بن جبر - ت ٤ ٠ ١ هـ- : معنى ذلك : وهو شديد الانتقام . اهـ .
 انظر: نفسر الدر المتور للسوطى جـ١٠ / ١٠٠ ، رنفسر الدكور/ محمد مجدن جـ٢]

# تفسير الآية: (١٤)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْء إِلاَ كَبَاسِط كَفَيْهُ إِلَى الْمَاء لَيَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بَبَالِغِهُ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينِ إِلاَّ فِي ضِلال اللهِ عَلَيْهُ إِلَى الْمَاء لَيَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بَبَالِغِهُ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينِ إِلاَّ فِي ضِلال اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهُ فَي ضَلال اللهِ اللهُ اللهُ

# معاني المفردات:

﴿ لَهُ دُعْوَةُ الْحَقِ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: الإخلاص في الدعاء هو دعوة الحق. اه.

﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلا كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُو بَبَالِغِهِ ﴾: قال على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ، ٤هـ) معنى ذلك: هو كالرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه . اهـ.

. (انظر: تقسير الدر المتثور للسيوطي جدا/ ١٠١/

﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَ فِي صَلال ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: هذا مثل ضربه الله - تعالى - إلى هذا الذي يدعونه من دون الله: هذا الوثن، وهذا الحجر لا يستحيب له بشيء: لا يسوق إلى خيراً، ولا يدفع عنه سوءا حتى يأتيه الموت، كمثل الذي يبسط ذراعيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه ولا يصل ذلك إليه حتى يموت عطشا. اهد. [تفر: نسر الدرالمترر السوط جنا/١٠١، ونسر الدكور/ محد محرب حتى يموت عطشا. اهد.

# تفسير الآية، (١٥)

وَ الله الله - يعالى - ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَكُرْهًا وَكُرْهًا

# معاني المفردات:

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت٨١١ هـ): أما المؤمن فإنه يسجد طائعا، وأما الكافر فيسجد كارها. اهر.

[انظر: نفسير الطبري جـ٧/ ٣٦٦]

# ﴿ وَظِلالُهُم بِالْغُدُو ۗ وَالآصَالِ ﴾ :

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): ذكر لنا أن ظلال الأشياء كلها تسجد لله - تعالى - وقرأ: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ النَّمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِللهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿ إِنْ اللَّهِ النَّالَةِ عَلَى النَّالَةِ عَلَى النَّالَةِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّالَةِ عَلَى اللَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَ

[أنظر: نفسير الطبري جـ٧/ ٣٦٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

# تفسير الآية؛ (١٧)

وَالَ الله - تعالى - ، ﴿ أَنزَلَ مِنَ السُّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زبدًا رَّابِيَا وممَّا يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتَغَاء حَلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زِبدٌ مَثْلُهُ كَذَلك يَضُرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الأَرْضِ كَذَلكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَّمْثَالَ ﴿ ﴾.

# معاني المقردات:

قال قتادة بن دعامة (ت ١٨هـ) معنى الآية: هذه أمثال ضربها الله - تعالى - في مثل واحد، فكما اضمحل هذا الزبد فصار جفاء لا ينتفع به ولا ترجى بركته، كذلك يضمحل الباطل وأهله. وكما مكث هذا الماء في الأرض فأخسر جت نباتها، فكذلك يبقى الحق لأهله. اهـ.

﴿ فَسَالَتُ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا ﴾: قال قتادة بن دعامة: معنى ذلك: الكبيس بقدره، والصغير بقدره، اهد. [انظر: نفير الدر المتور للسوط جا/ ١٠٥٠ ونفير الدكتور/ معمد مجسن جد]

# تنسير الآية: (١٨)

ونال الله - نعالى - ، ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبَئْسَ الْمَهَادُ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

#### معاني المفردات:

﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ﴾ :

قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): هي الجنة. اهـ. [انظر: نفسير الطبري جـ٧/٣٧٠]

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ﴾: قال إبراهيم النخعي (ت ٩٦هـ) معنى ذلك: هو أن يحاسب الرجل بذئبه كله لا يغفر له منه شيء .اهـ،

[انظر: تفسير الطبري جـ٧/ ٣٧٣، وتفسير الدكتور/ محمد محبس جـ٢]

# تفسير الآية: (١٩)

وَنَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ أَفْمَنَ يَعَلَمُ أَنَّمَا أُنْوَلَ إِلَيْكَ مِن رَبَّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُو أَعْمَىٰ إِنْمَا يَتَذَكَّرَ أُولُوا الألباب عَلَيْكَ ﴾ .

# معاني المفردات :

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ ﴾: قال قـتادة بن دعـامة (ت ١١٨هـ) المراد بذلك: هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه، ووعوه اهـ.

وعن قتادة في قول الله - تعالى -: ﴿ كُمَنْ هُو أَعْمَى ﴾ قال معنى ذلك: أعمى عن المحق فلا يبصره ولا يعقله. اه..

﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك : إنما يتعظ بآيات الله ويؤمن بها من كان له لب : أي عقل . اهـ.

[انظر: تفسير الذر المتثور للسيوطي جما/ ١٠٠٠ وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جه؟]

#### تفسير الآية: (۲۰)

وقال الله - تعالى - ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيتَاقَ عَنْ ﴾ .

# معاني المفردات :

قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى الآية: عليكم بالوفاء بالعهد، ولا تنقضوا الميثاق، فإن الله قد نهى عنه وقد ذكره في بضع وعشرين آية: نصيحة لكم، وحجة عليكم. وإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل العقل، وأهل العلم.

و قد ذكر لنا أن النبي عَلَيْكُ كان يقول في خطبته: «لا إيمان لمن لا أمانة له - ولا دين لمن لا عهد له». اهـ. [انظر: نفسر الطبري جا/ ٧٧١، ونفسر الدكتور محدميس جا]

# تفسير الآية: (۲۱)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَالَّذِينَ يَصَلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحَسَابِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

# معاني المقردات :

﴿ وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): الكثيرون من المفسرين يقولون: هذه الآية واردة في الحث على صلة الأرحام. اهـ. الكثيرون من المفسرين يقولون: هذه الآية واردة في الحث على العربة العربية العر

وأقول: من يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تحث على صلة الأرحام، وتبين فضل ذلك فمن هذه الأحاديث:

عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ): أن رسول الله على قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه ، وينسأ له في أثره فليصل رحمه اهد. الظر: عنسر البنري جـ١٥/٣

﴿ وَيَخْشُونُ رَبِّهُمْ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك : يخافون قطيعة ما أمر الله به أن يوصل .

وعنه في قوله - تعالى -: ﴿ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ وقال معنى ذلك: يخافون شدة الحساب. اهـ. [انظر: تفسير العراضير العراضير الدكور/ معدمين ما

# تفسير الآية: (٢٢)

رِقَالَ الله - نعالى - ، ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبَنْغَاءُ وَجُهُ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَا رَزَقْناهُمُ سُرًا وعلانِيةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ ٢٣٤ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَاللَّذِينُ صَبَرُوا البِّتَغَاءُ وَجُدْ رَبِّهِمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) - وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): معنى ذلك: صبروا على أوامر الله -عز وجل- . اهـ . المدروب عبد الله عبير التعرب المنوى جارا ١٦/٣٤٤

وقال عطاء بن أبي رباح (ت ١١٥هـ) معنى ذلك: صبروا على المصائب، والنوائب، اهم.

﴿ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما - المراد بذلك: الزكاة المفروضة . اهـ.

﴿ وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةَ ﴾: قال سعيد بن جبير معنى ذلك: يدفعون المنكر بالمعروف. اه..

# تفسير الآية؛ (٢٣)

وَبَالِ الله - بَعَالِي - ، ﴿ جَنَاتُ عَدَن يَدْخُلُونِهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ آَنِكَ ﴾ .

# معانى المقردات :

# ﴿ جَنَّاتُ عَدُّنْ مِدْخُلُونَهَا ﴾ :

قال عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما - ت ٢٥هم): إن في الجنة قصرًا يقال له: «عدن» حوله البروج والمروج، فيه خمسة آلاف باب، على كل باب خمسة آلاف حبرة، لا يدخله إلا نبى، أو صديق، أو شهيد. اهم. (انظر: نفسر الطبرى جـ٧٦/٧٦) ﴿ وَمَن صَلَحَ مَنْ آبَائُهُمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرّيًا تَهِمْ ﴾:

قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) مسعنى ذلك: من آمن من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم في الدنيا . اهـ. [انظر: نفسر الطبري جـ٧/٢٧١، وتفسر الدكتور/ محمد معسن جـ٣]

# ﴿ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَالٍ ﴾:

بالتحف والهدايا من عند الله - تعالى - تكرمة لهم ويقولون لهم:

﴿ سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾. كما أخبر الله بذلك في الآية التالية رقم ٢٤ .:

# تفسير الآيتين؛ (۲۵ ، ۲۸)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مَنْ بَعْد مَيْنَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسَدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿ وَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسَدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئكَ لَهُمُ اللَّهَ عَلَيْهُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّانِيَا فِي اللّه يبسَطُ الرِّزَق لِمِن يَشَاءُ وَيَقْدُرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخرة إِلاَّ مَتَاعٌ ﴿ آَتِ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ٦٨هـ) : المراد بذراك : سوء العاقبة . اهـ.

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ اللَّانْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: هو شيء قليل ذاهب. اهـ. الهـ. المان النظر: نفير الترخير ١٠٦٠، ونفير الدكتور/ معدمجن جه

# تفسير الآية، (٢٩)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ مَنَابِ ﴿ فَهُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى ا

# معانى المفردات:

وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - عن رسول الله علله : أن رجلا قال : يارسول الله على الله على الله على الله طوبى لمن رآنى وآمن بى ، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بى ولم يرنى فقال رجل : وما طوبى قال النبى على النبى الله الله على المن آمن مائة عام تخرج من أكمامها اه.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جداً ١١٢]

# ﴿ وَحُسْنُ مَثَابٍ ﴾ :

قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: «حسن منقلب» اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جمة/١١٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

# تفسير الآية، (٣٠)

# معاني المفردات:

# ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ﴾ :

قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): نزلت في صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا كتاب الصلح فقال النبي والله عنه الله عنه الله الرحمن الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمرو ، والمشركون: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة: يعنون مسيلمة الكذاب اكتب باسمك اللهم، وهكذا كان أهل الجاهلية يكتبون، فقال النبي والله لعلى: «اكتب هذا ما صالح عليه «محمد» رسول الله فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه «محمد بن عبد الله».

فقال أصحاب النبي عَلَيْقُ: دعنا نقاتلهم ، فقال النبي عَلَيْقُ: «لا ولكن اكستب ما يريدون» اه... [انظر: نفسر القرطي جه/ ٢٠٨، ونفسر الدكور/ معمد معسن جه]

#### تفسير الآية: (٣١)

رِقَالِ الله - نَعَالِي - ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْآنًا سُيَرَتُ بِهِ الْجَبَالُ أَوْ قُطَعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلّمَ بِدِ الْمَوْتِيْ بَلِ لَلّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأُسِ اللّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّهُ لَهَدَى النَّاسِ جَمِيعًا وَلا يَزَالُ اللّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَىٰ يَأْتِي وَعْدُ اللّه إِنَّ اللّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّه الله إِنَّ اللّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ عَنْ ﴿ ﴾.

#### معاني المقردات:

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ﴾:

قال الزبير بن العوام - رضى الله عنه - : جواب لو محذوف تقديره: لكان هذا القرآن، لكن حذف إيجازا لما في ظاهر الكلام من الدلالة عليه. اهـ. انظر: تفسير القرطين جـ ٢٠٩/١)

# ﴿ أَفَلَمْ يَيْأُسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لُّو يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦هم): معنى أفلم يياس: أفلم يعلم. اه.

# ﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ ﴾:

قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : القارعة : الطلائع والسرايا التي كان ينفذها رسول الله ﷺ . اه.

﴿ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعُدُ اللَّهِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هــ) معنى ذلك : فتح مكة ، وظهور النبي ﷺ وظهور دينه . اهـ.

#### نفسير الآية: (٣٣)

وَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء قُلْ سَمُوهُمْ أَمْ تُنبَئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضَلِّلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَنْ هَادٍ ﴿ آَتِ ﴾ .

# معاني المفردات:

# ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾:

قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: معنى ذلك ليس هذا القيام القيام الذي هو ضد القعود، بل هو بمعنى التولى لأمور الخلق، كما يقال: قام فلان بشغل كذا.

فإن الله قائم على كل نفس بما كسبت: أى يقدرها على الكسب ويخلقها، ويرزقها، ويحفظها، ويجازيها على عملها، فالمعنى: الله حافظ ولا يغفل. اهد. الطرنقيان التعرب المراجع المر

# ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُوهُمْ ﴾:

قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: لو سموهم آلهة لكذبوا وقالوا في ذلك غير الحق، لأن الله واحد ليس له شريك. اهـ. الطريقير الطري جـ٧/ ٢٩٢)

# ﴿ أَمْ تُنَبِّتُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ ﴾:

قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): الظاهر من القول: هو الباطل. اهـ. [انظر: تنسير الطبري جـ٧/ ٣٩٤، ونفسير الديمور/ معمد معيس جه؟

#### تنسير الآية: (٣٦)

وَ الله الله الله الله الله الله و ا

# معاني المقردات:

﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ مِمَا أُنزِلُ إِلَيْكَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) المراد بأولتك : أصحاب نبينا «محمد» عليه فرحوا بكتاب الله: وهو القرآن، وبرسوله عليه وصدقوا به. اهـ.

[انظر: تقسير الدر المتثور للسيوطي جــ1/ ١٣١]

# ﴿ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ﴾:

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) معنى ذلك :

من الأحزاب وهم: اليهود، والنصاري، والمجوس، منهم من آمن بالقرآن، ومنهم من أنكره. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المئاور للميوطي جـ٤/ ١٢١]

# ﴿ وَإِلَيْهِ مِنَابٍ ﴾ :

قال قتادة بن دعامة معنى ذلك: وإلى الله - تعالى - مصير كل عبد، اه. الفارة قال قتادة بن دعامة معنى ذلك: وإلى الله الفارة عنير الفرطي جـ٧/ ٢٩٧، وتنسر الديحور/ معند معين جـ١

#### تفسير الآية، (٣٩)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكُتَابِ ﴿ إِنَّ اللهِ عَالَى

#### معاني المقردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) أن النبى ﷺ سئل عن قول الله - تعالى -: ﴿ يَمْعُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾: قال: «ذلك كل ليلة القدر: يرفع ويخفض ويرزق، غير الحياة والموت، والشقاوة، والسعادة، فإن ذلك لا يزول» اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١٢٣]

﴿ وعِندُهُ أَمَّ الْكِتابِ ﴾: اختلف العلماء في معنى ذلك:

۱ - فقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ) معنى ذلك: عند الله جملة الكتاب وأصله. اهـ.

۲ - وقال عبد الرحمن بن زید بن آسلم (ت حوالی ۱۷۰هـ) معنی ذلك: لا یغیر
 ولا یبدل . اهـ.

#### تفسير الآية: (١١)

وقال الله – نعالى – ، ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ لَيْ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾:

۱ - قال عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠ ١ هـ) معنى ذلك: ننقصها بموت العلماء، ولو كانت الأرض تنقص لما وجدنا مكانا نجلس فيه. اهـ.

[انظر: تفسير الطبري جـ٧/ ٤٠٧]

۲ – وقال أبو جعفر الطبرى (ت ٣١٠هـ) في تفسيره: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: ننقصها بظهور المسلمين من أصحاب النبي «محمد» وتشيئ عليها، وقهر أهلها، أفلا يعتبر الكفار بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم، وقهرهم إياهم. اهـ.

#### تفسير الآية: (٤٣)

ونال الله - تعالى - ، ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عندَهُ علْمُ الْكَتَابِ ﴿ يَكَ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ وَمَنْ عَنْدُهُ عَلَّمُ الْكُتَابِ ﴾:

قال سعيد بن جبير (ت٩٥هـ): الذي عنده علم الكتاب: هو «جبريل» - عليه السلام - . اهد. [انظر: تشير الدراستور للبوش ج٤/ ١٢٩، ونشير الديحور/ معدميس ج١٤

#### \* \* \*

تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الـرعــد ويلى ذلك بإذى الله- تعالى- تفسير سورة « إبـراهيـم »

أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب الدعاء.



# تفسير سورة إبراهيم - عليه السلام -

#### تقديهم :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): سورة البراهيم ١- عليه السلام - مكية إلا آيتين رقم (٢٨ - ٢٩) فقد نزلتا بالمدينة في قتلى بدر من المشركين. اهـ. النظر: تفسر الدو المتور للبوط ١٣٠/٠، ونغير الدكتور/ معدمعين ١٢٠

وآياتها ٥٢ اثنتان وخمسون آية . وقد نزلت بعد سورة «نوح» – عليه السلام – . نسير الآية:(١)

قال الله - نعالى - ، ﴿ اللَّم كِتَابٌ أَنوَ لَنَاهُ إِلَيْكَ لِتُحْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ ﴾ .

# معاني المفردات:

[انظر: تفسير الآية رقم ١ من صورة يونس، - عليه السلام -]

﴿ الَّو ﴾

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُحْرِجِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت١٨٠ معنى ذلك: لتخرج الناس من الضلالة إلى الهدى . اه.

[انظر: تقسير الدر المتور للسيوطي جـ٤/ - ١٣٠ وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

#### تفسير الآيتين: (١ – ٥)

رقال الله - نعالى - ، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ بلسَانِ قَوْمُه لَيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَيَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكَرْهُم بَأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَكُلِّ صَبَارِ شَكُورِ ﴿ وَهُ كَرْهُم بَأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَكُلِّ صَبَارِ شَكُورٍ ﴿ وَهُ كَرْهُم بَأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَكُلِّ صَبَارِ شَكُورٍ ﴿ وَهُ كُولُهُ مَا مِنَ الطَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكَرْهُم بَأَيَّامِ اللّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَكُلِ

#### معاني المقردات :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ) معنى ذلك : بلغة قومه ، إن كان عربياً فعربى ، وإن كان عجميا فعجمى ، وإن كان سريانيا فسرياني، ليبين لهم الذي أرسله الله به إليهم ليتخذ بذلك الحجمة عليهم . اهـ.

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا ﴾: قال مـجاهد بن جبـر (ت ١٠٤هـ) وعطاء بن أبي رباح (ت ١٠٥هـ): أرسل الله نبيه «موسى» – عليه السلام – بآيات تسع وهي:

١ - الطوفان. ٢ - والجراد. ٣ - والقمل.

٤ – والضفادع . . ٥ – والدم . ٣ – والعصا .

 $V = e_{i}$   $V = e_{i}$  V =

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ1 / ١٣٢]

﴿ أَنْ أَخْرِجْ قُوْمُكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت من الضلال إلى الهدى . اهـ .

وعن أبي بن كعب (رضى الله عنه - ت ٣٠هـ) عن النبي ﷺ في قوله - تعالى -: ﴿ وَذَكِرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ﴾ قال: «بنعم الله». اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جمة/ ١٣٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

### تفسير الآيتين: (١٠ . ١١)

رنال الله - تعالى - ، ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلَ مُسَمَّىٰ قَالُوا إِنْ أَنتُمُ إِلاَ بَشَرَّ مَثَلُنا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنا فَأْتُونَا بِسُلْطَانَ مَّبِينِ ﴿ نَ فَالتَ لَهُمْ رَسَلُهُمُ إِلَى نَحْنَ إِلاَ بَشَرٌ مَثْلُكُمْ ولكنَ الله يمُن على من يَشَاءُ من عباده وما كان لنا أن نَحْنَ إلاَ بَشِرٌ مَثْلُكُمْ ولكنَ الله يمُن على من يَشَاءُ من عباده وما كان لنا أن نَحْنَ إلاَ بإذْن الله وعَلَى الله فَلْيَتُوكُل الْمُؤْمِنُونَ ﴿ نَكُ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ ﴾ : قال قـتادة بن دعـامة (ت ١١٨هـ) مـعنى ذلك : لاشك في توحيد الله - سبحانه وتعالى - . اهـ . [انظر: نفسر القرطي جه/ ٢٢٧]

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ : قال أبو ذر الغفارى (رضى الله عنه - ت ٢٦هـ) : قال رسول الله عَلَىٰ عَن يُوم ولا ليلة ، ولاساعة إلا ولله فيه صدقة يمن بها على من يشاء من عباده ، وما من الله تعالى على عباده بمثل أن يلهمهم ذكره اهد.

# تفسير الآية: (١٣)

رِنَالِ الله – نِعَالَى – ؛ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُحْرِجَنَكُم مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿ آَلِ ﴾ .

#### المعنى:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٦٨ هـ) معنى الآية: كان الرسل والمؤمنون يستنضعفهم قومه، ويقهرونهم، ويكذبونهم، ويدعونهم إلى أن يعودوا في ملتهم، فأبى الله لرسوله وللمؤمنين أن يعودوا إلى ملة الكفر وأمرهم ووعدهم أن يسكنهم الأرض من بعدهم، وأنجز الله لهم وعدهم. اهد.

[انظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي جدا/ ١٣٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جد]

# تفسير الآية: (١٥)

رةال الله - تعالى - ، ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنيند إِنْ ﴾ .

# معانى المقردات:

﴿ وَاسْتَفْتُحُوا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : ومجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) معنى ذلك : استنصروا ، وقد أذن الله - عز وجل - للرسل في الاستفتاح على قومهم ، والدعاء بهلاكهم . اهـ.

وأقول: قد دعا نبى الله «نوح» - عليه السلام - على قومه فقال: ﴿ رَّبِ لا تَذُرْ عَلَى اللهُ «موسى» - عليه السلام - على قومه الأَرْض مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦]، ودعا نبى الله «موسى» - عليه السلام - على قومه فقال: ﴿ رَبّنا اطّمسُ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَىٰ يَرُوا الْعَذَابِ الأَلِيمَ ﴾ فقال: ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ﴾: وقال أبن عباس - رضى الله عنهما - : العنيد: المعرض عن الحق، اهد.

[الظر: تقيير القرطبي جـ٣/ ٢٩، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

# تفسير الآية: (١٦)

وقال الله - تعالى - : ﴿ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ إِنَّ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ ﴾ : قـال أبو عبيدة مـعمسر بن المـثني (ت ٢١٠هـ) : هو من الأضداد: أي أمامه جهنم، كقول الله - تعالى - : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ ﴾ [الكهن: ٧٩].

أى: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً. اهـ. (انظر: نفسر البغوى جـ٣١/٢٦)

﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴾ : قال محمد بن كعب بن مسلم (ت ١٧ هـ) : هو ما يسيل من فروج الزناة . اهـ. الله عند محسرجة على النظر: تنسير البنوي جـ٣/ ٢٩، وتنسير الدكتور/ محمد محسرجة على النظر الدكتور النظر الدكتور النظر الدكتور النظر الدكتور النظر النظر

#### تفسير الآية: (٢١)

ونال الله - نعالى - ، ﴿ وَبَوْزُوا لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابَ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ ﴿ آَتِ ﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ فَقَالَ الصَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ : قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) : الضعفاء : الأتباع، والذين استكبروا : القادة . اهـ . انظر: نفسر الدر المسور للسوطي ١١٤٠/٤

﴿ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ﴾: قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: معنى ذلك: لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه. اهـ. النفر: نسير النرفي جه ٢٣٣/١

﴿ سُواءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مُعِيصٍ ﴾: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) معنى ذلك: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا نبك ونتضرع إلى الله - تعالى - فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله فبكوا، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قبالوا: تعالوا نصبر فبإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر فبصبروا صبراً لم ير مثله، فلما لم ينفعهم ذلك قبالوا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص . اهد،

# تفسير الآية: (۲۲)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَا قُضِي الأَمْرُ إِنَّ اللَّه وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقَ وَوَعَدَّتُكُمْ فَأَخْلَفُتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَانِ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِ خَكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِ خِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنِّ الْمَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنِّ الْمَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهُ الْمِنْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللل

# معاني المفردات:

﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيٍّ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) معنى ذلك: يقول الشيطان لأهل النار: ما أنا بنافعكم وما أنتم بنافعى . اهـ. [انظر: تنسر الدالليون جا/ ١٤١) وتنسر الدكتور/ معدمبنجا

# تفسير الآيتين، (٢٤٠ ٢٢)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ وَأَدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مَن تحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالَدَينَ فِيهَا بَإِذْنَ رَبِهِمْ تَحَيِّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿ آَنَ ۖ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مثلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿ إِنْ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ﴾: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك: الملائكة يسلمون على المؤمنين في الجنة . اهـ. العربية بعبري جرارات

﴿ أَلَمْ تُرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلَمَةً طَيِّبَةً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تمريه الله عنهما - تمريه الكلمة الطيبة: شهادة أن لا إله إلا الله . اهـ. المرين المرين

﴿ كَشَجَرَةٌ طَبِيةً ﴾ : قال أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال رسول الله عليه : « الشجرة الطيبة : هي النخلة » اهد. اتطر: نسبر الطبرى جـ٧/ ٤٧٨، ونسبر الديور/ معدمين جـ٢٠

#### تفسير الآية: (٢٦)

وال الله - نعالى - ، ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتُ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ طَنَيْكَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَمَثَلُ كُلِمَةً خَبِيثَةً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): الكلمة الخبيثة: هي الشرك بالله - تعالى - . اهـ.

﴿ كَشَجَرَةً خَبِيثَةً ﴾: قال أنس بن مالك (رضى الله عنه – ت ٩٣هـ): قال رسول الله ﷺ: «الشجرة الخبيثة: هي الحنظلة»اهـ.

﴿ اجْتُثُتُ مِن فَوْقِ الأرْضِ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١٨هـ) معنى ذلك: استؤصلت من فوق الأرض ، اهـ.

﴿ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك: الشرك بالله ليس له أصل يأخذ به الكافر، ولا برهان، ولا يقبل الله مع الشرك عملا. اهـ.

[انظر: نفسير الطيري جدا/ ٤٤٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦] -

#### تفسير الآيات: (۲۷ – ۲۹)

وَالَ الله - نَعَالَى - ا ﴿ يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلُ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفي الآخِرَةِ وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّالَمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ ثَلَيْكُ أَلَمُ ثَرَ إِلَى اللَّهُ الْمُلُوا لَخُرَةً وَيُضِلُ اللَّهُ كَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### معاني المقردات:

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ : قال البراء بن عازب (رضى الله عنه - ت ٢٦هـ) قال رسول الله ﷺ : «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن «محمدًا» رسول الله، فذلك قوله - سبحانه - :

﴿ يُشْبَتُ اللَّهُ الَّذِينِ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ . اه. .

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ 1 / ١٤٦]

# تفسير الآية؛ (٣١)

وَنَالِ الله – نِمَالِي – ، ﴿ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرْا وَعَلانِيَةُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ ﴿ آ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ قُل لِعِبَادِي اللَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت

[انظر: تفسير الطبري جـ٧/ ١٤٥٧]

﴿ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: المراد بذلك: الزكاة المفروضة . اه.

#### تفسير الآيتين: (٣٤ . ٣٥)

رنال الله - تعالى - ﴿ وَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّه لِا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ عَنْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمَنَا وَاجْنُبْنَى وَبَنِيَّ أَنْ نُعْبَدَ الأَصْنَامَ ﴿ وَ ﴿ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ وَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠هـ): معنى ذلك: وآتاكم من كل شيء رغبتم فيه . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٤/ ١٠٨]

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَلُ هَذَا الْبَلَدَ آمَنًا ﴾: قال مجاهد بن جبر: معنى ذلك: استجاب الله - تعالى - الإبراهيم العله السلام - دعوته: فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته، وجعل الله «مكة» بلدا آمنا، ورزق أهله من الشمرات، وجعل من ذريته من يقيم الصلاة، وآراه مناسك الحج. اه.

[الظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جماً/ ١٦٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جد]

#### تفسير الآية، (٧٧)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ رَبّنا إِنِي أَسُكنتُ مِن ذُرِيّتِي بِوَاد غَيْرِ ذِي زُرْعِ عِندَ بَيْتِكِ الله حَرَم رَبّنا لِيُقِيمُ وَالرّزُقُهُم مَنَ النّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَالرّزُقُهُم مَنَ النّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَالرّزُقُهُم مَنَ النّاسِ تَهُوي إِلَيْهِمْ وَالرّزُقُهُم مَنَ النّامَرَات لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾.

# معاني المقردات:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): جاء نبى الله «إبراهيم» - عليه السلام - [بإسماعيل وأمه هاجر] فوضعهما بمكة في موضع «زمزم».

فلما مضى «إبراهيم» - عليه السلام - نادته «هاجس»: يا إبراهيم ثلاث مرات من أمرك أن تضعنى بأرض ليس فيها ضرع، ولا زرع، ولا أنيس، ولا زاد، ولا ماء؟ قال: ربى أمرنى، قالت: فإنه لن يضيعنا. اهـ. النفرية المرنى، قالت: فإنه لن يضيعنا. اهـ.

﴿ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٦ هـ) معنى ذلك: أمل يارب قلوب الناس إلى هذا الموضع ، اهـ.

[انظر: تفسير البغوي جـ4/ 24]

﴿ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثُّمَرَاتِ لَعَلُّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ فاستجاب الله دعاءه .

تفسير الآيات: (٢٩ - ٢٢ - ٢٧)

وقال الله - عالى - ، ﴿ الْحَمَّدُ لِلَهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْكَبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّى لَسَمِيعُ الدُّعَاء ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ .

رِقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمَ لَيُومْ تَشْخُصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ﴿ آَنَ مُهُطِّعِينَ مَقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرِتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرُفُهُمْ وَأَفْنَدُتُهُمْ هُواءٌ ﴿ آَنِ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): ولد "إسماعيل لإبراهيم"، و"إبراهيم" ابن تسع وتشعين سنة، وولد إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة. اهـ

[انظر: تفسير البغوي جـ٣/ ٣٨]

﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) : معنى ذلك : أنهم مديموا النظر : لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ، ولا يعرفون مواطن أقدامهم . اهـ.

[انظر: تفسير البغوي جـ٣/ ٣٩]

﴿ وَٱفْتِدَتُهُمْ هُواءً ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: خرجت قلوبهم على صدورهم فصارت في حناجرهم: لا تخرج من أفواههم، ولا تعود إلى مكانها. اهد.

#### تفسير الآية: (٤٤)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَنَا أَخَرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعُوتَكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَال ِ طَنْكَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمُ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١٨هـ) معنى ذلك: أنذرهم في الدنيا من قبل أن يأتيهم العذاب يوم القيامة . اهـ. انظر: تنسر الدرامتور السوس جا/٢١٤

﴿ فَيَقُولُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): المراد: مدة من الدنيا يعملون فيها: بطاعة الله، اهـ. تنظر: نسبر الدراسيوس جها ١٦٤/١٥

﴿ مَا لَكُم مِن زُوالٍ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: ما لكم من زوال عما أنتم فيه إلى ما تقولون. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جماء/١٦٤، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

# تفسير الآيتين، (10 - 13)

ونال الله - تعالى - ، ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ ﴿ وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كان مَكْرُهُمْ لِتَزُول مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿ وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن

# معانى المفردات:

﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : سكن الناس في مساكن قوم «نوح»، وعاد، وثمود، وقرون بين ذلك كثيرة ممن هلك من الأمم . اهد.

﴿ وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ. معنى ذلك: مكروا مكرهم بالشرك بالله، وتكذيب الرسل، والمعاندة، اهـ. ١٨هـ) معنى ذلك: مكروا مكرهم بالشرك بالله،

﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾: قال قتادة بن دعامة: وذلك حين قالوا: لله ولد. اهـ.

# تفسير الآية: (٨١)

رفال الله - تعالى - ، ﴿ يُوْمَ تُبَدُّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

### معاني المفردات:

قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) قال رسول الله على قول الله - تعالى -: ﴿ يَوْمُ تُبَدِّلُ الأَرْضُ عَيْرَ الأَرْضِ ﴾: قال: «أرض بيضاء كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام، ولم تعمل فيها خطيئة "اهد.

قالت اعائشة المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ): أنا أول الناس سأل رسول الله عَنْدَ الأَرْضِ فَ قلت: أين الناس يومئذ؟ قال: اعلى الصراط اه.

[انظر: تقسير اللم المنثور للسيوطي جماً / ١٦٧، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

# تفسير الآيتين:(٤٩ . ٥٠)

ونال الله - نعالى - ﴿ وَتُرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِدُ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ﴿ اللَّهِ مَن قَطرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِدُ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : مقرنين في القيود والأغلال . اهـ. العراد المعنى ذلك : مقرنين في القيود والأغلال . اهـ.

وأقول: معنى «مقرنين»: مشدود بعضهم إلى بعض: يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة.

﴿ سُرَابِيلُهُم مِن قَطِرَان ﴾: قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): هذا القطران يطلى به حتى يشتعل نارا . اهـ.

﴿ وَتَغْشَىٰ وَجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ : قال السدى إسماعتيل بن عبد الرحمن (ت ٢٧هـ) معنى ذلك : تلفحهم النار فتحرقهم . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ؟/ ١٧٠، رنفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٦]

#### تنسير الآية؛ (٥٢)

وَثَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ هَٰذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴿ رَبِي ﴾ .

### معاني المفردات :

﴿ هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِينَدَرُوا بِهِ ﴾: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): المراد بذلك: القرآن الكريم ، اهـ.

[أنظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ ا/ ١٧٠، وتفسير الدكتور/ محمد معيسن جـ ١]

#### \* \* \*

تم ولله الحمدوالشكر تفسير سورة «إبراهيم»-عليه السلام-والجزء الثالث عشر من القرآق الكريم

ويلى ذلك بإذى الله- تعالى- تفسير الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم وأوله سورة الحجر

أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب الدعاء.

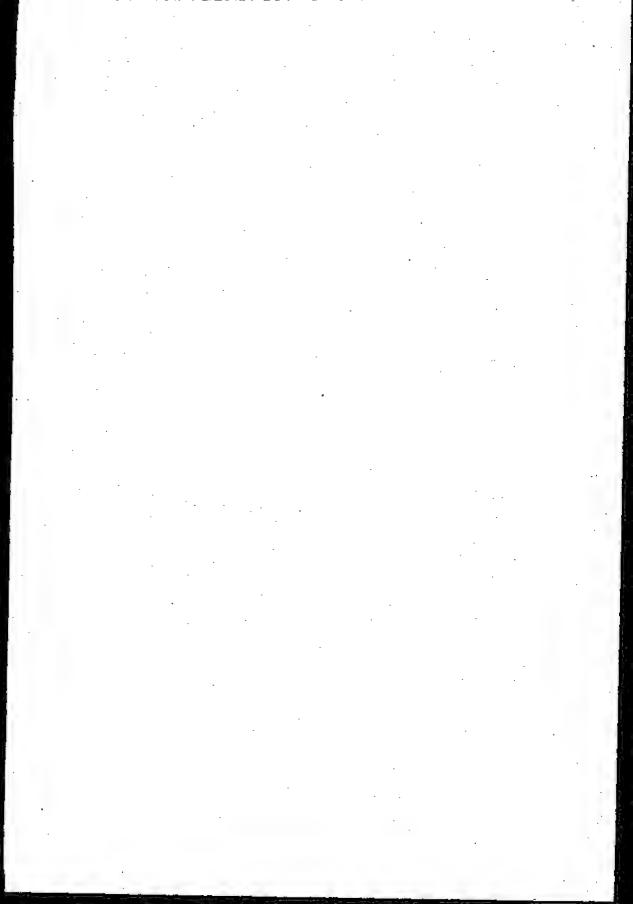



### تمسير سورة الحجر

#### تقديسم:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - أت ٦٨ هـ): نزلت سورة الحجر بمكة. اهـ. [تطر: نفسر الدر المتور السيوس جـ١٤ (١٧١، ونفسر الديمور) معمد معين جـ٦]

وآياتها ٩٩ تسع وتسعون آية ، وقد نزلت بعد سورة «يوسف» – عليه السلام – .

#### تفسير الآية؛ (١)

قال الله - تعالى - ، ﴿ اللَّو تَلْكُ آيَاتُ الْكَتَابِ وَقُرْآنِ مُّبِينِ ﴿ آَلُ ﴾ .

### معاني المقردات:

[انظر: نقسير الآية رقم ١ من سورة ديونس، - عليه السلام -]

﴿ الَّهِ ﴾:

﴿ تِلْكُ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينِ ﴾: قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: المراد بالكتاب: القرآن، وجمع له بين الاسمين. اهـ. القرآن، وجمع له بين الاسمين. اهـ.

﴿ وَقُرْآنَ مُبِينٍ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : القرآن مبين هذاه، ورشده، وخبره. أهـ.

### تفسير الإيتين: (٣٠٢)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ رَّبُهَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ يَكُ وَرُهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيَلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُ ﴾ .

### معاني المقردات;

قال أبو موسى الأشعرى - رضى الله عنه - : قال رسول الله علي : «إذا اجتمع أهل

النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النار؟

قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فسمع الله ما قالوا، فأمر بكل من كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقى من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا، ثم قرأ رسول الله عليه: ﴿ الَّر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآن مُبِين ﴿ فَ فَنَخْرِج كَمَا خَرِجُوا، ثم قرأ رسول الله عليه: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ : قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): هؤلاء الكفرة. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جمة/ ١٧٢]

#### تفسير الآيات؛ (٤ – ٣)

وثال الله – تعالى – ، ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةً إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿ ﴿ مَا تَسْبَقُ مِنْ أَمَّةً أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿ فَيَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا اللَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذَكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ ۚ ﴿ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةً إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مُعْلُومٌ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): معنى ذلك: أجل معلوم. أهـ.

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾: قال الزهرى محتمد بن أسلم (ت٢٤هـ) معنى ذلك: إذا حضر أجله فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدم . اهـ .

[الظر: تقسير الدر المتور للسيوطي جماً / ١٧٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جما"]

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ : أقول: الـقائل هم كـفار قريش، قالوا ذلك لنبينا «محمد» ﷺ على وجه الاستهزاء، حسبى الله ونعم الوكيل فيهم.

# تفسير الآية: (٨٠٨)

وَقَالَ الله - عَمَالِ - . ﴿ مَا نُنْزَلُ الْمُلائكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴿ أَنَ نَحْنُ نُزُلْنَا الذَّكَرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴿ ﴾ .

### معاني المقردات :

﴿ مَا نُنزِلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَ بِالْحَقِيِّ ﴾: قال مـجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: الرسالة والعذاب. أهـ.

﴿ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): معنى ذلك: لو تنزلت الملائكة بإهلاكهم ما كانوا حينت لل بسمنظرين من أن لا يعذبوا. اهه.

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: أن الله أنزل القرآن وحفظه من إبليس فلا يستطيع أن يزيد فيه، ولا ينقص منه حرفا. اهه.

### تفسير الآيات: (١٠ - ١٣)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ فِي شَيعِ الأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُول إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ آَلَ ۚ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ آَلَ ۗ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الأُولِينَ ﴿ آَلَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الأَوْلِينَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تم الله عنهما - تم المراد بذلك: أمم الأولين . اهـ. النفر: نسبر الدر المتور للموطى جـ١٧٥/١٤

﴿ كَلْدَلْكُ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾: قال أنس بن مالك (رضى الله عنه - عه ٩٣٠) والحسن البصرى (ت ١١هـ): المراد بذلك: الشرك يسلكه الله في قلوب المشركين. اهد:

﴿ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ): معنى ذلك: المجرمون إذا كذبوا سلك الله في قلوبهم أن لا يؤمنوا به. اهه.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدة/١٧٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جداً ]

### تفسير الآيتين: (١٤ . ١٥)

رقال الله – تعالى –، ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مَنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ كَ اللّ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿ فَي ﴾ .

### معانى المقردات:

﴿ ولو فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظُلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ٦٨ هـ) معنى ذلك: يقول الله - عز وجل -: لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلت الملائكة تعرج فيه ذاهبين وجائين لقال أهل الشرك: إنما أخذت أبصارنا وشبه علينا وسحرنا . اهـ.

﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١٠٨هـ) معنى ذلك : لقالوا: سدت أبصارنا . اهـ.

[انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطي جماً / ١٧٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن بعمة]

# تفسير الآيتين، (١٦. ١٧)

وَقَالَ الله – نِعَالَى – ، ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿ آَلَ ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانَ رَّجِيمٍ ﴿ آَلَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ﴾: قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: أسماء البروج هي: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت. اهـ.

﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴾: قال قـتادة بن دعامـة (ت ١١٨هـ) الرجيم: الملعون. اهـ.

### تفسير الآية: (١٨)

وقال الله - تعالى - ﴿ إِلاَّ مِن اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ إِلَّا مِنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ إِلَّا مِنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ إِلَّا مِنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ إِلَّا مِنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿

### معاني المفردات:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ): معنى ذلك: تصعد الشياطين أفواجا تسترق السمع فينفر المارد منها فيعلو فيرقى بالشهاب فيصيب جبهته، أو أنفه، أو ما شاء الله فيلتهب، فيأتى أصحابه وهو يلتهب فيقول: إنه كان من الأمر كذا وكذا، فيذهب أولئك إلى إخوانهم من الكهنة فيزيدون عليها تسعا فيحدثون بها أهل الأرض: كلمة حق والتسع باطلة، فإذا رأوا من في الأرض من الكهنة شيئا مما قالوا قد كان صدقوهم بكل ما جاءوا به من كذبهم. اهه.

[انظر: تقسير القرطى جـ ١٩/١]

#### تفسير الآيتين : (١٩ - ٢٠)

وقال الله - تعالى - ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فَيَهَا رَوَاسِي وَٱنْبَتْنَا فَيَهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مُوْزُونَ ﴿ وَكَنَّ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسُتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿ وَكَنَّ ﴾ . معانى المفردات:

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) معنى ذلك : بسطها الله - تسعالى - على وجه المساء، كما قسال في آية أخرى : ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدُ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ [النارعات: ٣٠] : أي بسطها . اهـ. دَحَاهَا ﴾ [النارعات: ٣٠] : أي بسطها . اهـ.

﴿ وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : رواسيها : جبالها لئلا تتحرك بأهلها . اهـ.

قال الله - تعالى - : ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [النحل: ١٥].

﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مُّوْزُونٍ ﴾ : قال ابن عباس – رضى الله عنهما – : معنى ذلك : مقدر معلوم .

﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ﴾ قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) المراد بالمعايش: المطاعم والمشارب يعيش بها بنو الإنسان. اهـ. (انظر نفير القرطي جـ١١/١٠، ونفير الدكتور/ محدمين جـ٢) تفسير الآية: (٢١)

رفال الله - تعالى - ، ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلاَّ عِندُنَا خَزَائِنُهُ وَمَا لُنَزَّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ . معانى المفردات:

قَالَ أَبُو هُرِيرةَ (رضَى الله عنه - ت ٥٩هـ) في قول الله - تعالَى -: ﴿ وَمَا نُنُزِّلُهُ إِلاًّ بِقَدَرٍ مُّعْلُومٍ ﴾ : قال: ما نزل قطر إلا بميزان. اهـ. النظر تفسير الدر المنتور للسيوطر جـــ، ١٧٨/١

وقال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ): قال النبي ﷺ: «ليس أحد بأكسب من أحد، ولا عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء». اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثثور للسيوطي جـ4/ ١٧٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

### تفسير الآية: (٢٢)

وَقَالِ الله - نَعَالِي - ﴿ وَأَرْسُلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿ آَنَ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَأَرْسُلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾: قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): معنى ذلك: أن الرياح يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٤/ ١٧٩، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

﴿ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾: المعنى: يقول الله - عـز وجل -: ليست خزائن المطر عندكم، بل نحن الخازنون لهذا الماء ننزله إذا شئنا،

تال الله – نعالى – ، ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادرُونَ ﴿ ٢٥٠ ﴾ [المؤمنون:١٨].

### تفسير الآية: (٢٤)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدْمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينِ ﴾ .

### معاني المفردات:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): المستقدمون: الصفوف المتقدمة في الصلاة، والمستتخرون: الصفوف المتأخرة. اهـ.

[الظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي جـ٤/ ١٨٠]

وقد ورد في فضل الصفوف المتقدمة الكثير من الأحاديث الصحيحة منها ما يلي:

قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال رسول الله على «خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها». اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثور للبيوطي جـ٤/ ١٨٠، وتفسير الذكتور/ محمد محسن جـ٣]

### تفسير الآية: (٢٦)

وقال الله - تعالى - : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالَ مِنْ حَمَّا مِّسْنُونِ ﴿ آَيْكَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ﴾ : هو آدم - عليه السلام -.

﴿ مِن صَلْصَالِ مِن حَمَا مَسْتُون ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) : خلق الله آدم من أديم الأرض فألقى على الأرض حتى صار طينا لازيا: وهو الطين الملتزق، ثم ترك حتى صار حما مسنونا: وهو المنتن، ثم خلقه الله بيده فكان أربعين يوما مصورا حتى يبس فصار صلصالا كالفخار إذا ضرب عليه صلصل. اهد. [تقر: نسبر الدر المنور للسوطي جـ ١٨٣/١]

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - خلق الله الإنسان: أي «آدم» من ثلاث:

١ - من طين لازب: وهو اللازم الجيد.

٢ - وصلصال: وهو المرقق الذي يصنع منه الفخار.

٣ – وحمأ مسنون: وهو الطين فيه الحمأة. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المناور للسيوطي جماً/ ١٨٢، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

وأقول: الحمأة: هي الطين الأسود.

تفسير الآية: (٧٧)

رقال الله - تعالى - ، ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُوم ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ .

### معاني المقردات:

﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٠هـ) : الجان : هو إبليس خلقه الله قبل «آدم» - عليه السلام- . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جدا / ١٨٣]

وأقول: سمى إبليس جانا لتواريه عن الأعين، ﴿ مِن نَّارِ السَّمُومِ ﴾ : قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) : قال رسول الله ﷺ : «رؤيا المؤمن جـزء من سبعين جزءًا من النبوة، وهذه النار جزء من سبعين جزءًا من نار السموم التى خلق منها الجان وتلا هذه الآية : ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ﴾ . اهـ.

[انظر: تفسير اللدر المتاور للسيوطي جما/ ١٨٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جم؟]

### تفسير الآية: (٨٨)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّاً مُسْنُونٍ ﴿ ٢٨ ﴾ .

### معاني المفردات :

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مَن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مَسْنُون ﴾: البشر هو «آدم» - عليه السلام -. والصلصال: طين إذا ضربته سمعت له صلصلة: قاله ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ). [انظر: نسير الله الستور للبوطى جـ١٨٢/١٥]

## تفسير الآيتين: (٤١ ، ٤٢)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ إِلاَّ مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ آنَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾: قال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - تحدي) معنى ذلك: هذا صراط مستقيم بصاحبه حتى يهجم به على الجنة.

﴿ إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَانٌ ﴾: قال ابن عيينة معنى ذلك: الخطاب هنا لإبليس - عليه لعنة الله -: أى ليس لك عليهم سلطان في أن تلقيهم في ذنب يمنعهم من عفو الله ويضيقه عليهم . اه.

[انظر: تفسير القرطبي جـ16/20]

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٤/ ١٨٥]

[انظر: نفسير القرطبي جـ ١٠ / ٢٠]

وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): هؤلاء الذين قضى الله لهم بالجنة. اهـ. (انظر: غنسر الدر المتور للسوطر جنة/ ١٨٥)

وأقول : عباد الله : هم الذين هداهم الله، واجتباهم واختارهم، واصطفاهم.

# تفسير الآيتين، (٤٣ ، ٤٤)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آَنِ لَهُا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آَنِ لَهُا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ

### معانى المفردات:

﴿ وَإِنَّ جَهَنَمُ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ : موعد إبليس ومن تبعه. ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابٍ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما – ت٦٨هـ) : أبواب جهنم هي : جهنم، والسعير، ولظى، والحطمة، وسقر، والجحيم، والهاوية : وهي أسفلها . اهـ.

وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۗ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴾:

قال: باب لليهود، وباب للنصاري، وباب للصابئين، وباب للمنافقين، وباب للمشركين: وهم كفار العرب، وباب للمجوس، وباب للعصاة من أهل التوحيد: وأهل التوحيد يرجى لهم الخروج ولا يرجى لغيرهم. اهـ.

[انظر: تضير الدو المئور للسيوطي جـ 187/ ١٨٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن بحـ ] .

### تفسير الآيتين: (١٨ . ١٨)

رنال الله – نعالى –، ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مَنْ عَلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مَنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ عِلَى ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): بلغنى أن رسول الله ﷺ قال: «يحبس أهل الجنة بعدما يجسوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض على على الدنيا على الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض على المدنيا على الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض على المدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض على المدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض على المدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض على المدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض على المدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض على المدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض على المدنيا ويدنيا ويدني

﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ : قال مـجاهد بن جبـر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك ; لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض تواصلا وتحاببا . اهـ .

﴿ لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): معنى ذلك: مشقة وأذى . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٤/ ١٨٩، وتفسير الدكتور/ محمد معيسن جـ٦]

### تفسير الآيتين: (٤٩ . ٥٠)

وقال الله تعالى، ﴿ نَبِّى ْ عِبَادِي أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَيْ ۗ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَليمُ ﴿ فَهِ ﴾ .

### لمعنى:

قال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ): بلغنا أن نبى الله عَلَيْهُ قال: «لو يعلم العبد قدر عفو ربه لما تورع من حرام، ولو يعلم قدر عذابه لجمع نفسه». اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جــــا/ ١٩٠]

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٩٥هـ): أن رسول الله على قال: "إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة، وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر كل الذى عند الله من رحمته لم يبأس من الرحمة، ولو يعلم المؤمن كل الذى عند الله من العذاب لم يأمن من النار"، اهد.

[انظر: تفسير الدر العنور للبوط جة/١٥٠، ونضير الدكور/ محدد حين جة]

# تفسير الآيات؛ (٦٣ – ٦٥)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ قَالُوا بَلْ جَنْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادَقُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ فَيَ ﴾ .

### معاني المقردات:

﴿ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى قوله - تعالى - : ﴿ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ : أي يشكون في أن العذاب نازل بهم . اهه. [انظر: نفير الدرالمتور للبيوس جـ ١٩١/٤]

﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ ﴾: قال قتادة بن دعامة: معنى ذلك: أمر الرسل «لُوطُ» - عَليه السلام - بأن يكون خلف أهله يتبع أدبارهم: أي في آخرهم إذا مشوا. اهـ.

﴿ وَامْضُوا حَيْثُ تُوْمُرُونَ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: أمر الله نبيه «لوط» - عليه السلام - أن يخرج أهله إلى الشام . اه. [انظر: تفير الدرالمتور للسوط جنا/ ١١١) وتفير الدكتور/ معدمجسن جدا

### تفسير الآيتين : (٦٦ ، ٦٧)

وقال الله ﴿ نَعَالَى ﴿ وَ فَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَال الله ﴿ نَعَالُ ﴾ . وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدينَة يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ نَكِ ﴾ .

### معانى المقردات:

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ ﴾: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): معنى ذلك: أوحى الله إلى «لوط» - عليه السلام -: أن دابر هؤلاء سيستأصلهم الله ويهلكهم عند طلوع الصبح. العرب ١٧٠٥٥)

﴿ وَجَاءَ أَهُلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَشْرُونَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: استبشر أهل المدينة بأضياف نبى الله «لوط» - عليه السلام - حين نزلوا لما أرادوا أن يأتوا إليهم من اللواط . اهد. العرب العرب العرب من اللواط . اهد.

# تفسير الآيات: (٧٠ - ٧٧)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿ آَكُ قَالَ هَوُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ آَنِ ﴾ لَعَمْوُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُورَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ آَنِ ﴾ . معانى المفردان:

﴿ قَالُوا أَوْلَمُ نَنْهَكُ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: قال قوم «لوط» له: ألم ننهك عن أن تضيف أحدا لآنا نريد منهم الفاحشة؟ اهم.

﴿ قَالَ هَوُلاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : طلب «لوط» – عليه السلام – من قومه أن يتروجوا النساء، وأراد بذلك أن يقى أضيافه ببناته . اهـ.

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾: قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال رسول الله ﷺ: «ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة المحمد، قال: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفَى سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾: أي وحياتك يا «محمد» اهـ.

[انظر: تقسير الدر المنثور للسيوطي جـ٤/ ١٧٠، وتنسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

### تفسير الآيات: (٧٣ - ٧٥)

وَالِ الله - نَعَالِي - ، ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ثَنِ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمُطُونًا عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴿ ثَنِي ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿ ثَنِي ﴾ .

## معائي المفردات:

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): الصيحة: مثل الصاعقة، وكل شيء أهلك به قوم: فهو صاعقة وصيحة. ومعنى مشرقين: حين أشرقت الشمس . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جدا / ١٩٣]

﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴾ : قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) أي: من طين اهـ.

[انظر: تفسير الطبري جـ٧/ ٢٧٥]

﴿ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَآيَاتِ لِلْمُتُوسَمِينَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى للمتوسمين: للمعتبرين . أهـ.

[انظر: تفسير الدر المناور فلسيوطي جدا ١٩٣/، وتقسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٩]

#### تفسير الآية: (۸۷)

مِنَالِ الله – تعالى – ، ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ كَانَ أَصْحَابُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّالَّ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالَّ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا

### معاني المفردات:

قال ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ): قال رسول الله عليه: "إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا اله...

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): ذكر لنا أن أصحاب الأيكة كانوا أهل غيطة، وكان عامة شجرهم الدوم وكان رسولهم «شعيب» - عليه السلام -. اهـ. [تطر: نفير الدر المتور لليوطي جـ١٤٣/١٥، ونفير الدكور/ محد مجس جـ٢/١٥٠]

#### تفسير الآيتين: (٨٠ . ٨١)

وال الله - تعالى - ، ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ آَنَيْنَاهُمْ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتنا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ آيَكَ ﴾ .

### معاني المفردات :

﴿ وَلَقَدْ كَذُبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): اصحاب الحجر: ديار ثمود، وهم قوم "صالح" - عليه السلام - . اهـ. المدرسوس جه ١١٤/١]

﴿ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا ﴾ : الضمير في اوآتيناهم العود على قوم اصالح ا.

وقسال القرطبي (ت ٢٧١ هـ) في تفسيره: المراد بقوله - تعسالي -: «آياتنا»: الناقة، وكان فيها آيسات جمة: خروجها من الصخرة، وعظمها حتى لم تشبهها ناقة، ودنو نتاجها عند خروجها، وكثرة لبنها حتى كفتهم جميعا. اهـ.

[انظر تقسير القرطبي جـ ١٠ / ٣٥) وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ [

### تفسير الآيتين : (٨٥ ، ٧٨)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿ ﴿ ﴾ .

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ فَاصْفُحِ الصَّفْحَ الْجُمِيلَ ﴾: قال على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ) وابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ٦٨هـ): الصفح الجميل: الرضا بغير عتاب.
[انظر: تفسر الدر المتور اللبوط حـ١٩٠/١]

﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مَنَ الْمَثَانِي ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: «السبع المثانى»: فاتحة الكتاب. قيل: فأين الآية السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن المثانى». أهد.

﴿ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾: قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ): هو سائر القرآن عدا سورة الفاتحة. اهم. [انظر: نتبر الدر المتور السيوط جـ١٤/ ١٩٥، ونسير الدكور/ محدمجسن جـ١٦

### تفسير الآيات: (٨٨ - ٩١)

وَالَ الله - نِعَالَى - ، ﴿ لا تَمُدُّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ولا تَحْزَنُ عليْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنِي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينَ ﴿ كَمَا أَنزِلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿ يَكَ اللَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿ لَكَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): هم اليهود والنصاري آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعضه. اهـ. الطر: نسر الطبري ج٧/١٥٥]

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) : هم رهط من قريش عضه واكتاب الله : فزعم بعضهم أنه سحر ، وزعم بعضهم أنه كهانة ، وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين . اهـ. (العشور السوس جام١٩٨)

#### تفسير الآيات: (٩٢ - ٩٤)

رنال الله - نعالى - ، ﴿ فُورِبِكَ لَنَسْأَلْنَهُمْ أَجُمعِينَ ﴿ آَكَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آَكَ الله عَن المُشْرِكِينَ ﴿ آَكَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ فُورَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَكَ عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾: قال أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ): قال النبي عَلَيْقُ: "يسأل العباد كلهم يوم القيامة عن خلتين:

٢ - وعما أجابوا به المرسلين اهـ.

١ – عما كانوا يعبدون

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾: قال عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٧هـ): مازال النبي عَلَيْ مستخفيا حتى نزل قوله - تعالى -: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ فخرج هو وأصحابه . اهـ.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): في قبوله - تعالى -: ﴿ فَاصْدُعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾: أي بالقرآن الذي أوحى إلى النبي عَلَيْةُ أن يبلغهم إياه. اهم.

[تظر: تغيير الدوالمتور للسوطي جا /١٩١٠ ونغير الدكور بعدد معين جد]

#### تفسير الآية: (٩٥)

رقال الله - تعالى - ، ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُوز ئينَ وَفِي ﴾ .

#### المعنى:

عن مقسم مولى ابن عباس في قول الله -تعالى-: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾: قال: هم:

٢ - والعاص بن وائل.

١ - الوليد بن المغيرة.

٤ - والأسود بن عبد يغوث.

۴ – وعدی بن قیس.

والأسود بن المطلب.

مروا رجلا رجلا على رسول الله على ومعه "جبريل" - عليه السلام -: فإذا مر به رجل منهم قال له "جبريل": كيف يا "محمد" هذا؟ فيقول "بئس عبد الله" فيقول "جبريل": كفيناكه:

- ١ فأما الوليد: فتردى فتعلق سهم بردائه فذهب يجلس فقطع أكحله فنزف حتى مات.
- ٢ وأما العاص بن واثل: فوطئ على شوكة فتساقط لحمه عن عظامه حتى هلك.
  - ٣ وأما عدى بن قيس: فلدغته حية فمات.
- ٤ وأما الأسود بن عبد يغوث: فأتى بغصن فيه شوك فضرب به وجهه فسالت حدقتاه على وجهه فمات.
- وأما الأسود بن المطلب: فقام من الليل وهو ظمآن ليشرب من جرة فلم يزل
   يشرب حتى انفتق بطنه فمات. اهـ.

[انظر: تفسير ظادر المتثور فلسيوطي جدة / ٢٠٧ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

# تفسير الآيتين، (۸۸ ، ۹۹)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ فَسَبِحَ بِحَمَّدُ رَبِّكَ وَكُنْ مِن السَّاجِدِينَ ﴿ آَنِكَ وَاعْبُدُ رَبِّكَ عَلَى ا حَتَىٰ يَأْتِيكَ الْيَقِينَ ﴿ آَنِكَ ﴾ .

### معاني المفردات :

عن أبى الدرداء - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله عليه يقول: "ما أوحى الى أن أكون تاجرا، ولا أجمع المال متكاثرا، ولكن أوحى إلى أن فَسَبِّح بِحمْد رَبِك وكُن مِن السَّاجِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبُكَ حَتَىٰ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿ وَهِ ﴾ الله عنه واعْبُدُ رَبُك حتَىٰ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿ وَهِ ﴾ الله عنه واعْبُدُ رَبُك حتَىٰ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿ وَهِ ﴾ الله عنه واعْبُدُ رَبُك حتَىٰ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿ وَهِ ﴾ الله عنه المال

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ4/ ٢٠٣، وتفسير المدكتور/ محمد محيس جـ٣]

وأقول : اليقين : هو الموت.

#### \* \* \*

تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الحجر ويلى ذلك بإذه الله- تعالى- تفسير سورة النصل

أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب الدعاء.



### تفسير سورة النحل

#### تقديسم،

قال ابن عبباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): سورة النحل نـزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخد. اهـ. ثلاث آيات من آخد. اهـ.

[انظر: نقسير الدر المنثور للسيوطي جـع / ٢٠٤، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

والآيات الثلاث (رقم ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨) آخر سورة النحل فإنهن نزلن بالمدينة في شأن التمثيل: بحمزة بن عبد المطلب وشهداء أحد - رضى الله عنهم جميعا -.

وآيات سورة النحل ١٢٨ ثمان وعشرون ومائة، وقد نزلت بعد سورة الكهف.

#### تفسير الآية: (٢)

وَالَّ الله - تَعَالَى - ، ﴿ يُنزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذَرُوا أَنَهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معاني المفردات :

﴿ يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾: اختلف المفسرون في المراد "بالروح":

١ - فقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): المراد بالروح: الوحى وهو
 النبوة. اهـ.

٧ – وقال الربيع بن أنس: المراد بالروح: القرآن الكريم. اهـ. [انظر: نفير النوطبي جـ١٥/١٠]

۳ - وقال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ١ ١ ٣هـ): المراد بالروح: الهداية لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا بالأرواح الأبدان. اهـ. [انظر: نفير الفرطي جـ١٠/١٠، وتفير الديمور/ معدميس جـ٧]

### تفسير الآيتين؛ (٥ - ٧)

رقال الله - تعالى - ، ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمَنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَ ا ولكُمْ فِيها جَمَالٌ حَيْنَ تُريحُونَ وَحَيْنَ تُسْرِحُونَ ﴿ وَتَحْمَلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بِالغِيهِ إِلاَ بِشِقَ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿ فَيَهُ .

### معاني المقردات:

﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): المنافع مثل: الركوب، والحمل عليها، والألبان، والسمن، واللحوم.

[انظر: نفسير القرطبي جـ١٠/ ١٤]

﴿ وَلَكُمُ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُوِيعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت٨١١هـ): من جمال الأنعام: أنها إذا راحت توفر حسنها، وعظم شأنها، وتعلقت القلوب بها لأنها إذ ذاك أعظم ما تكون: أسمنة وضروعا. اهـ. الطرن تنسر الفرطي جـ١١٨١

﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بَالغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: لو كلفتموه لم تطيقوه إلا بجهد شديد. اهم.
[اتفر:نسير الدرالسوط جـ ٢٠٦/٤]

#### تفسير الآية: (٩)

ونال الله - تعالى - ، ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَمَنْهَا جَائِرٌ ﴾ : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠ هـ) معنى ذلك : من السبيل جائر عن الحق، وقرأ قول الله - تعالى - : ﴿ وَلَا تُتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بَكُمْ عَن سَبِيله ﴾ [الانعام: ١٥٣].

﴿ وَلُو شَاءَ لَهَدَاكُم أَجْمَعِينَ ﴾ : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم معنى ذلك: ليقصد السبيل الذي هو الحق، وقرأ قول الله - تعالى - :

﴿ وَلَوْ شَئْنَا لَآتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ [السجدة: ١٣].

[اتظر: تفسير الدر المتلور للسيوطي جـ 8/ ٢٠٩، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآيتين: (١٤.١٠)

ونال الله – نعالى – ؛ ﴿ هُو الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مَنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسيمُونَ ﴿ فِي ﴾

وَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخُّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِن فَصْلُه وَلَعَلَّكُمَ تَشْكُرُونَ الْمَاكِ ﴾

### معاني المقردات :

﴿ وَمَنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): معنى ﴿ فِيه تُسِيمُونَ ﴾: ترعون فيه إبلكم . اهـ. [ الطر: ننسر الدر المتور للسوطى جـ ٢٠٠١]

يقال: سامت الإبل تسوم سوما: أي رعت فهي سائمة.

﴿ وَهُو َ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾: قال السدي إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) المراد بذلك: السمك وما في البحر من الدواب. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٤/ ٢١١]

﴿ وَتُرَى الْفُلْكَ مُواخِرَ فِيهِ ﴾: قال عكرمة مولى ابن عبــاس (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: أن الفلك تشق الماء بصدرها . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدا/ ٢١١]

﴿ وَلتَبْتَعُوا مِن فَضُله ﴾: قال السدى المراد بذلك: التجارة. اه.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدا/ ٢١١]

#### تفسير الآيتين: (١٥ - ١٦)

ونال الله - تعالى - ، ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلا لَعَلَكُمُ تَهْتَدُونَ ﴿ يَهِ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ لَكَ ﴾ .

### معائى المفردات:

﴿ وَٱلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَواسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) معنى ذلك: أن الله - سبحانه وتعالى - أثبت الأرض بالجبال لئلا تكفأ بكم .

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جمة / ٢١٢]

والميد: الاضطراب يمينا وشمالا.

﴿ وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): السبل: هي الطرق مطلقا . اهـ.

﴿ وعَلامات ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك : جعل الله للطرق علامات يقع الاهتداء بها . اهـ .

﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتُدُونَ ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك : يهتدون بالنجم في الليل : سواء كان في البر أو البحر . اهـ . النظر: تنبر الدر المتود الموطى جـ ٢١٢/١]

### تفسير الآيتين: (١٧ . ٢٣)

ونال الله - نعالى - ، ﴿ أَفْمِن يَخُلُقُ كَمِن لاَّ يَخُلُقُ أَفَلا تَذَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وِنال الله - نعالى - ، ﴿ لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرِّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبرينَ ﴿ ٢٣٠ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾: قال الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت ١٧٠ هـ): «لا جسرم»: كلمة تحقيق ولا تكون إلا جوابا، كما يقال: فعلوا المحرم، فيقال ردا عليهم: لا جرم أنهم سيندمون أى: حقا أن لهم النار. اه. [الطر: نسبر الترطي جـ١٠/١٠]

### تفسير الآية: (٢٥)

ونال الله - نعالى - ، ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضلُونَهُم بغَيْر عِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ ﴿ كَامِلَةً ۚ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ

### معائى المفردات:

عن الربيع بن أنس في قول الله - تعالى -: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يُومَ الْقَيَامَةِ ﴾ : قال : قال النبي ﷺ : «أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن أن ينقص من أوزارهم شيء ، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء » . اهد . (انظر: نصر الدر المنور للمبوطى جـ١٧/٢، ونصير الدكتور/ معدد مجسن جـ٧) ينقص من أجورهم شيء » . اهد . (انظر: نصر الدر المنور للمبوطى جـ١٧/٢، ونصير الدكتور/ معدد مجسن جـ٧)

# تفسير الآيتين: (٣٣ ، ٣٣)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ قَدْ مَكُر الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقُوَاعِدِ فَخَرُّ عَلَيْهِمُ اللهُ بُنْيَانَهُم مِن الْقُوَاعِدِ فَخَرُّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ عَنْ اللَّهِ ﴾ .

ونال الله - تعالى - ، ﴿ الَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ آَبَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ قَدْ مَكُرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾: قال مسجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): هو نمرود بن كنعان الذي حاج (إبراهيم» - عليه السلام - في ربه . اهـ. (تظر: تنبر الدر المتور للبوطي جـ١٠٨/١)

﴿ الله ين تَتَوَفَّاهُمُ المُلائِكَةُ طَيِّبِينَ ﴾: قال محمد بن كعب القرظى معنى ذلك: إذا استقامت نفس العبد المؤمس جاءه الملك فقال: السلام عليك يا ولى الله، الله يقر ثك السلام ثم نزع روحه ويقول لهم: «سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» اهد. السلام ثم نزع روحه ويقول لهم: «سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» اهد.

#### تفسير الآيتين: (۸۸ ، ٤٠)

وقال الله – نعالى – ، ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْغَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكَنَّ أَكْثُرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ يَهِا لَهُ ﴾ .

رفال الله - معالى - ، ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشِّيء إِذَا أَرَدُنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنَّكُ ﴾ .

### معاني المفردات:

عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٩٥هـ) قال: قال الله - تعالى - فى الحديث القدسى: «سبنى ابن آدم ولم يكن ينبغى له أن يسبنى، وكذبنى ولم يكن ينبغى له أن يكذبنى: فأما تكذيبه إياى فقوله: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ وقلت: «بلى وعدا عليه حقا». وأما سبه إياى فقوله: «إن الله ثالث ثلاثة» وقلت:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿ إِلَهُ الصَّمَدُ ﴿ لَهُ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كَفُواً أَحَدٌ ﴿ فَكُن لَهُ كَفُواً أَحَدٌ ﴿ فَكُ ﴾ ﴾ [سورة الإخلاص].

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ4/ +٢٧، وتقسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٧]

﴿إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أُرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾: عن أبى ذر الغفارى (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ): أن رسول الله عني ولله عنه الله : يا ابن آدم كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفرونى أغفر لكم، وكلكم فقراء إلا من أغنيت فسلونى أعطكم، وكلكم ضال إلا من هديت فسلونى الهدى أهدكم، ومن استغفرنى وهو يعلم أنى ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له ولا أبالى، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم، ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أشقى واحد منكم ما نقص ذلك من سلطانى مثل جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم، ورطبكم ويابسكم سألونى ما نقص ذلك مما عندى كغرز إبرة غمسها أحدكم في البحر، وذلك أنى جواد، ما حد، واجد، عطائى كلام، وعذابي كلام، إنما أمرى لشيء إذا أردته أن أقول له: هاجد، واجد، عطائى كلام، وعذابي كلام، إنما أمرى لشيء إذا أردته أن أقول له:

### تفسير الآية، (٤١)

رِنَالَ الله - تِعَالَى - ، ﴿ وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبُوِئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَّجْرُ الآخِرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ اللَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلُمُوا ﴾: قال قستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): هؤلاء أصحاب نبينا «محمد» على ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بأرض الحبشة، ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة، وجعل لهم أنصارا من المؤمنين. اه.

﴿ لَنْبُولَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾: قال مـجاهد بن جبر (ت ٤ - ١ هـ): معنى ذلك: ليرزقنهم الله في الدنيا رزقا حسنا. اهـ.

﴿ وَلاَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾: قال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٢٣هـ): كان إذا أُعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول: خذ بارك الله لك، هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أكبر . اهـ.

[أنظر: نفسير الدر المنثور للسيوطي جدة/ ٢٧١، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧/ ٢٤]

#### تفسير الآيتين، (٤٢ ، ٤٣)

رنال الله - معالى - ، ﴿ اللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ آَنِكُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنِكَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴾: قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: قال بعض أهل التحقيق: خيار الخلق من إذا نابه أمر صبر، وإذا عمجز عن أمر توكل، قال الله: ﴿ اللَّهِ مَ سَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يُتَوَكُّلُونَ ﴾. اهم.

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ : عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ) قال : قال رسول الله ﷺ : «لا ينبغى للعالم أن يسكت على علمه ، ولا ينبغى للجاهل أن يسكت على جهله وقد قال الله : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا يَعْمُ لا يَعْمُ لا على خلافه؟ اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٤ / ٢٣٧، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

#### تفسير الآيتين: (٤٦ ، ٤٧)

رِنالِ الله – نِعَالَى – ، ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ لَنَكُ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّف فِإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَيْكَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ ﴾: قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: يقول الله - تعالى -: إن شئت أخذتهم على أى حال كانوا: بالليل أو بالنهار اه. اه. [تقرن تضير الدرالمتور للسوط جـ ٢٢٢/٤]

#### تفسير الآيتين : (١٨ ـ ٥٢)

وَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ أُولَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءً يَتَفَيَّأُ طَلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿ ﴾ .

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفْغَيْرَ اللَّهِ تَتَقُونَ ﴿ آَنَهُ ﴾ .

### معاني المقردات:

﴿ أُولُمْ يَرُوا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ ﴾: قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى الآية: إذا فاء الفيء توجه كل شيء ساجدا لله قبل القبلة من بيت أو شجر، فكانوا يستحبون الصلاة عند ذلك. اهد.

﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): معنى ﴿ واصبا ﴾: واجبا. اهـ.

### تفسير الآيتين، (٥٣ . ٥٦)

رِنَالِ الله - عَالِي - ، ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَة فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿ آَتِ ﴾ .

وِنَالِ الله – مِعَالِي – ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَالِلَهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ آَتِ ﴾ .

### معانى المقردات :

﴿ ثُمَّ إِذَا مُسَكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٢٧هـ) معنى «تجأرون»: تضجون بالدعاء . اهد.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جداً (٢٢٥]

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): هم مشركو العرب جعلوا لأوثانهم وشياطينهم نصيبا مما رزقهم الله، وجزأوا من أموالهم جزءا فجعلوه لأوثانهم وشياطينهم . اهـ. [انفر: نسبر الدر المتور نسبوط جناء ٢٢٠/٢]

# تفسير الآيتين؛ (٥٧ ، ٥٨)

وَنَالِ الله - نِعَالِي -. ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنشَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ إِنِّكَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما ست ٢٨هـ) معنى ذلك: يجعلون لله - سبحانه وتعالى - البنات يرضونهن له ولايرضونهن لأنفسهم: وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هون أو دسها في التراب وهي حية . اه. [اعر: عبر الدراستور البول حالات)

﴿ وَإِذَا بَشَرَ أَحَدُهُم بِالْأَنشَى ظُلُّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : معنى "كظيم" : حزين . اهـ . القر: تغير الفرض جا/٢٢٦، وتغير الديور/ محمد مجسن جارا

### تفسير الآيتين: (٦٠ - ٦١)

ونال الله – تعالى – ، ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةَ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ عَلَيْهَا مِن دَابَّةً وَلَكِن الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ عَلَيْهَا مِن دَابَّةً وَلَكِن الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ النَّاسُ بِظُلْمِهِم مَّا تُرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةً وَلَكِن الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ لَا يَسْتَقَلْمُونَ ﴾ . يُؤخُرُهُمْ إلى أَجل مُسمَّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخرُون سَاعَةً وَلا يَسْتَقَدْمُونَ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ﴾ : ورد في معنى ذلك قولان :

أولا: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: أن الله ليس كمثله شيء. اهـ. [انظر: نفسر الدر المتور تلسوطي جـ٢٧/٢٤]

ثانيًا: وقال قسادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد لله - تعالى - . اهـ. الهـ.

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّة ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) : المراد بذلك : العموم: أى لو يؤاخذ الله الخلق بما كسبوا ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة : من نبى و لا غيره . اهـ . (انظر نفسر الغرطي جـ١٠/ ٧١، ونفسر الديمور/ محدمجس جـ١)

#### تفسير الآية: (٦٢)

رِنَالِ الله – نِعَالَى – ، ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنتُهُمَ الْكَذَبِ أَنَ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمَ مَّفُرَطُونَ ﴿ آَلَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرهُونَ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت٥٠ هـ) معنى ذلك : يخبر الله - سبحانه وتعالى - بأن كفسار قريش قالوا لله البنات وهم يكرهون ذلك لأنفسهم . اهـ.

مفرطون: متروكون في النار منسيون فيها أبدا. اهـ.

﴿ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذَبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): هذا قول كفار قريش يقولون لهم البنون، ولله البنات. اهد. انظر: نفسر الدر المنور السيوطى ١٠٤٨على هذا قول كفار قريش لهم النّار وأنّهُم مُفْرَطُونَ ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): معتى

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٤/ ٢٧٨) وتقمير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

### تفسير الآية: (٦٧)

رنال الله - نعال - ، ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وِ الأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ورِزْقًا حَسنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معاني المفردات:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ):

نزلت هذه الآية: قبل تحريم الخمير، والمراد "بالسكر": الخمير، وبالرزق الحسن: جميع ما يؤكل ويشرب من هاتين الشجرتين، وهو حلال. اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جدم ١/ ٥٨٠ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جد٧]

### تفسير الآية، (۱۸)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ ﴾ .

### معاني المقردات:

﴿ وَأُوحَىٰ رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ : قمال ابن عباس (رضى الله عنهمما - ت ٦٨هـ) ومجاهد بن جبر (ت ٢٠١هـ) معنى ذلك : الهمها الله إلهاما، ولم يرسل إليها رسولا . اهـ. دلك . انظر: نفير الدر المتور للميوس جـ٢٠٠/٤)

وقال القرطبي (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: الإلهام: ما يخلقه الله - تعالى - في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر . اهـ. [الطر: نفسر الترطيب ١٨٨/١٠]

﴿ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمًّا يَعْرِشُونَ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع:

٢ - وإما في متجوف الأشجار،

١ - إما في الجبال.

٣ - وإما فيما يعرش ابن آدم من الخلايا، والحيطان وغيرها. اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جـ ١٠ / ٨٨، وتفسير الذكتور/ محمد محبسن جـ٧]

#### تفسير الآية، (٦٩)

وَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبَكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِها شَرَابٌ مُخْتَلَفٌ أَلُوانَهُ فِيه شَفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَقُومٍ يَتَفَكَّرُون ﴾.

# معاني المقردات:

﴿ فَاسْلُكِي سُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلاً ﴾: قال مجاهد بن جـبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: طرقا لا يتوعر عليها مكان تسلكه . اهـ.

﴿ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانَهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾: قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ): إن العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور. اهـ.

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله على الله المسل الله عنه - ت ٥٩هـ) العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء الهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور فلسيوطي جماً / ٢٣١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

### تفسير الآية: (٧٠)

ونال الله – نعالى –: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتُوَفَّاكُمْ وَمَنكُم مَّن يُودُّ إِلَىٰ أَرْدُلِ الْعُمُر لكني لا يعْلمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ثَنْكِ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٢ هـ) : ﴿ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ﴾ : هو الخرف . اهـ . (انظر: نضير الدرالسنور للبوطرجة/ ٢٣٢]

وقدال عكرمة مولى ابن عباس (ت ٥ - ١ هـ): من قدراً القرآن لم يرد إلى أرذل العمر.

وقال: طاووس بن كيسان: (ت ٢٠٦هـ): إن العالم لا يخرف. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور فلسيوطي جدة/ ٢٣٢]

وقال عبد الملك بن عمير: إن أبقى الناس عقولا قراء القرآن. اه..

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٤/ ٢٣٢، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

### تفسير الآية: (٧٢)

رنال الله - تعالى - ، ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مَنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مَنْ أَزْوَاجِكُم بَنِين وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّباتِ أَفَيِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ : قال قستادة بن دعامـــة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : أن الله – سبحانه وتعالى –خلق «آدم» ثم خلق زوجه حواء منه . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدا / ٢٣٣]

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تهدما - تهدما): الحفدة: ولد الولد وهم الأعوان ، اهد.

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ ١ / ٢٢٣]

﴿ أَفِيالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: «الباطل»: الأصنام. اه..

[انظر: تنسير القرطبي أجد ١٠ [ ٩٦]

﴿ وَبِنعُمْتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ : قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠ هـ) : «نعمة الله» : نبينا «محمد» على اله.

[انظر: تقسير الدر المنثور للميوطى جـة / ١٣٤، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

### تفسير الآيتين: (٧٤ ، ٧٤)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلُكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ آَنَهُ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ اللَّمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّالَاللَّالَا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### معانى المفردات:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ : قال قستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : هذه الأوثان التي تعبد من دون الله لا تملك لمن يعبدها رزقا، ولا نفعا، ولا حياة، ولا نشورا. اهـ. انظر: نفير الدرالمتور للسوط عاد ١٢٤/٤]

﴿ فَلا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عسنهما - ت ٦٨هـ) معنى الآية: يقول الله - تعالى -: لا تجعلوا معى إلها غيرى فإنه لا إله غيرى .
[انظر: نفسر الدر السوال جنا/ ٢٣٤]

وقال قتادة بن دعامة معنى الآية: أن الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اهـ. [انظر: نفسر الدر المتور للبوطي جها/ ٢٣٤، ونفسر الدكور/ محد معسن جاراً]

### تفسير الآية؛ (٧٥)

وَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ ضَرَبُ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمَلُوكًا لاَّ يَقْدُرُ عَلَىٰ شَيْءَ وَمَن رَزَقْنَاهُ مَنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يُسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِلُ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ آَكِ ﴾ .

#### المعنى:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): المراد بذلك: الآلهة التي لا تملك ضرا ولا نفعا، ولا تقدر على شيء ينفعها.

ومن رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا فذلك علانية المؤمن الذي ينفق سراً وجهرا لله . اهـ .

[انظر: نفير الدر المتور السبوط جها/ ٢٣٠، ونفير الدكور/ محمد محسن ج٧]

### تفسير الآية، (٢٧)

رنال الله - نعالى - ، ﴿ وضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لا يَقْدُرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وهُو كُلِّ عَلَىٰ مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وهُو عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ ﴿ آَنِهُ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هم): نزلت هذه الآية في رجلين: أحدهما عثمان بن عفان - رضى الله عنه - والآخر: مولى لعثمان كافر وهو أسيد بن أبي العاص كان يكره الإسلام، وكان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤنة وكان الآخر ينهاه عن الصدقة، وفعل المعروف. فنزلت فيهما هذه الآية. اه.

[انظر: تقسير الدر المناور للسيوطي جـ٤/ ٢٣٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

### تفسير الآيتين، (۷۹ ، ۸۰)

رِقَالِ الله – عَمَالِ – ، ﴿ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسَكُهُنَ إِلاَّ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقُومْ يُؤْمِنُونَ ﴿ آلَى وَاللَّهُ جُعَلَ لَكُم مِّنْ بَيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ بَيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافَهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حين ﴿ آلَ اللّهِ اللهِ عَن اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### معانى المقردات :

﴿ أَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرُاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ﴾: قيال: محمد بن السيائب (ت٢٤١هـ): معنى مسخرات: مذللات لأمر الله - تعالى - اهـ. انظر: تنبر الفرطي - ١٠٠٠/١٠

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنّا ﴾ : قال مــجاهد بن جبـر (ت ١٠٤هـ) معنى دُلك : تسكنون فيها . اهـ. دُلك : تسكنون فيها . اهـ.

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمْ ظَعْنِكُمْ ﴾ : قال السدى إسماعيل ابن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) : هي الخيام تستخفونها في الحمل يوم سفركم . اه. .

[انظر: نفير الدر السوطى جـ ١٢٧]

﴿ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ : قال ابن عباس (رضي الله عنهما – ت ٦٨ هـ) معنى ذلك : تنتفعون به إلى حين . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جــــ ٢٣٧]

### تفسير الآية: (٨١)

ونال الله - عمالى - ، ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مَمَّا خَلَقَ ظَلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالَ أَكُنَانَا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقْيِكُم الْحَرُّ وَسَرَابِيلَ تَقْيِكُم الْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمِّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلُمُونَ ﴿ يَكُمُ الْحَرُّ وَسَرَابِيلَ تَقْيِكُم اللَّهِ كُمْ تُسْلُمُونَ ﴿ يَكُمُ اللَّهِ ﴾ .

### معاني المقردات

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمًا خَلَقَ ظَلَالاً ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: من الشجر ومن غيرها. ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ﴾: قال قتادة المواد بها في الآية: الغيران في الجبال جعلها الله عدة للخلق يأوون إليها ويتحصنون بها، أو يسكنون فيها. اهـ.

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) المراد بذلك: الثياب. ﴿ وَسُرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما -: هى الدروع التى تقى الناس فى الحروب. اهه.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جما/ ٢٣٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جدا]

[انظر: تفسير القرطبي جد١٠/٢-١]

# تفسير الآيتينِ: (٨٢ . ٤٨)

وَقَالَ الله - مَعَالَى - ، ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّه ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿ آ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ آَبِ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن ( ٢٧٠ هـ): المراد بنعمة الله: نبينا «محمد» عَلَيْقَ يعرفون نبوته ثم يكذبونه . اه.

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِن كُلِّ أُمَّةً شَهِيدًا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : شهيدها نبيها على أنه قد بلغ رسالات ربة ، قال الله – تعالى – : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجَنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١]. ثم قال قتادة : ذكر لنا أن النبي ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه ، اهـ . [انظر: نفير الدرالية والسوط جها/ ١٣١، ونفير الدكتور/ معدموسن جها

#### تفسير الآيتين: (٨٨ . ٨٨)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَأَلْقُواْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسدُونَ ﴿ ﴾ .

## معاني المقردات:

﴿ وَأَلْقُواْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَتُه السَّلَمَ ﴾ : قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): معنى ذلك : ذلوا واستسلموا يومئذ : لحكم الله فيهم ، اهـ. انظر: ننسر الدر السوط بـ١٠٤٠/١

## تفسير الآية، (٨٩)

رَبَالِ الله - نِعَالِى -، ﴿ وَيَوْمُ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّة شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجَنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمةً وَبُشْرَىٰ للْمُسْلمِينَ ﴿ فِي ﴾ .

#### معانی المفردات :

﴿ وَنَزْلُنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ ﴾: قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ): إن الله أنزل هذا الكتاب تبيانًا لكل شيء، ولقد علمنا بعضا مما بين لنا في القرآن، ثم تلا: ﴿ وَنَزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ . اهـ . العر: تفير الدر المتور للبوطر جـ١٢١٠/١

وقال ابن مسعود - رضى الله عنه -: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن، ولا تشغلوها بغيره. اهم.

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ 1/ - ٢٤٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ ٧]

## تفسير الآيتين، (۹۱،۹۰)

وال الله - تعالى - ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقَرُبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِنَّهُ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّه إِذَا عَامَدُتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدها وَقَدْ جعلْتُمُ اللّهَ عَلَيكُمْ كَفيلاً إِنَ اللّه يعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدها وَقَدْ جعلْتُمُ اللّهَ عَلَيكُمْ كَفيلاً إِنَ اللّه يعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدها وَقَدْ جعلْتُمُ اللّهَ عَلَيكُمْ كَفيلاً إِنَ اللّه يعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَاللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

## معاني المفردات:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالإِحْسَانِ ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) معنى هذه الآية: إن الله - عز وجل - جمع لكم الخير كله، والشركله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئا إلا جمعه. اهه.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٤/ ٢٤١]

﴿ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: بعد تُغليظها ، وتشديدها في الحلف . اهـ.

[الغلار: تقبير الدر المتور للسيوطي جمة/ ٢٤٧]

# ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴾ :

١ - قال سعيد بن جبير : معنى ذلك : جعلتم الله شهيدا في العهد .

٢ - وقال مجاهد بن جبر : معنى ذلك : جعلتم الله وكيلا في العهد.

[انظر: تفسير اللمر المنثور للميوطي جـ٤/ ٢٤٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

## تفسير الآية، (٩٢)

رقال الله - تعالى - ، ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةً أَنكَاثًا تَتَخذُونَ أَيْمَانكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلُهَا مِنْ بَعْدِ قُوقَ أَنكَاثًا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت٨١١هـ) معنى ذلك: لو سمعتم بامرأة نقضت غزلها من بعد إبرامه لقلتم: ما أحمق هذه! وهذا مثل ضربه الله لمن نكث عهده. اهـ. [انظر: نفير الدر المنود للبول جنا/ ٢٤٣]

﴿ تَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ ۚ دَخَلاً بَيْنَكُمْ ﴾ : قال قتادة بن دعامة معنى ذلك : خيانة وغدرا. اهـ.

﴿ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): معنى ذلك: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز منهم فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز، فنهوا عن ذلك. اهـ.

[انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١/ ٢٤٣]

﴿ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: بــالكثرة ﴿ وَلَيْبَيْنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِقُونَ ﴾ . اهــ.

[انظر: تقبير الدر المتثور للسيوطن جنة/ ٢٤٤؛ وتقبير الدكتور/ محمد محيسن جا٧]

## تفسير الآيتين، (٩٤. ٩٢)

وَنَالَ الله - نَمَالِي - ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ آَلَ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السَّوءَ بِمَا صَدَدَتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴿ فَتَزِلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السَّوءَ بِمَا صَدَدَتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ

## معاني المفردات:

﴿ وَلُو ْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) : المراد ملة الإسلام وحدها . وقال في قول الله - تعالى - : ﴿ وَلَكِن يُضِلُ مَن يَشَاءُ ﴾ : أي عن دينه : وهم المشركون . وفي قول الله - تعالى - : ﴿ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ : قال : هم المسلمون . وفي قول الله - تعالى - : ﴿ وَلَتُسْأَلُنَ عَمّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ قال : المراديوم القيامة . وفي قول الله - تعالى - : ﴿ وَلَتُسْأَلُنَ عَمّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ قال : المراديوم القيامة . وفي قول الله - تعالى - : ﴿ وَلا تَتْخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلُ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ﴾ قال : هذا مثل ضربه الله - تعالى - لناقض العهد : أي إن ناقض العهد يزل في دينه كما يزل قدم الرجل بعد الاستقامة . وفي قول الله - تعالى - : ﴿ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدَتُمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ : قال المراد (بالسوء) : العقوبة . أه . . [انظر: نفير الدر المعرو للسوط جاء / ٢٤١ وتفير الدكور محمد محسن جه تقسير الآيتين: (٩٠٥)

رِنَالِ الله - تِعَالَى - ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اللهِ تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدُ اللَّهِ بَاقَ وَلَنَجْزِيَنَ اللَّذِينَ صَبَرُوا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقَ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرِهُم بَأْحُسِنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهَا عَندَ اللَّهِ بَاقَ وَلَنَجْزِيَنَ اللَّهِ بَاقَ وَلَنَجْزِينَ اللَّهِ بَاقَ إِنْ اللَّهِ بَاقَ إِنْ اللَّهِ بَاقَ إِنْ اللَّهِ بَاقُ إِنْ اللَّهِ بَاقَ إِنْ اللَّهِ بَاقَ إِنْ اللَّهِ بَاقَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ بَاقَ إِنْ وَلَنَجْزِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ بَاقَ إِلَيْكُ إِلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَاقَ إِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُولَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ

## معاني المقردات:

قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَلا تَشْتُرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَّنا قَلِيلاً ﴾ : قال : المراد: عوضا يسيرا من الدنيا.

وفى قول الله - تعالى -: ﴿ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ قال المراد: ثواب الله أفضل لكم من العاجل.

وفي قول الله - تعالى -: ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفُدُ ﴾: قال: ما عندكم من الأموال ينفد.

وفى قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقَ ﴾ قال المراد: وما عند الله فى الآخرة من الشواب دائم لا يزول عن أهله. وفى قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ قال: فى الدنيا، ويعفو عن سيئاتهم. اهـ.

[أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدة / ٢٤٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جد٧]

## تفسير الآية، (٩٧)

وقال الله - تعالى - ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنتَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَهُ حَيَاةً طَيَّبَةً وَلَنَجْزِينَهُم أُجْرَهُم بأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

## معاني المفردات :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أُنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَهُ حَيَاةً طَبِيَةً ﴾: للمفسرين في بيان المراد بالحياة الطيبة أقوال أذكر أرجحها فيما يلي:

أولا: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) والضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): «الحياة الطيبة»: الرزق الحلال . اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جـ ١١٤/١٠]

ثانيا: وقال زيد بن وهب (ت ٨٢هـ) والحسن البصرى (ت ١١٠هـ): «الحياة الطيبة»: القناعة . اهـ.

ثالثا: وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): «الحياة الطيبة»: الجنة . اهـ. التحدر/ معدمبن جالا

## تفسير الآية، (۹۸)

وقال الله - تعالى - . ﴿ فَإِذَا قَرَأُتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

## المعنى:

أخرج البيهقي في سننه عن جبير بن مطعم: أن النبي عَلَيْ لما دخل في الصلاة كبر ثم قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . اهـ.

واعلم أخى المسلم أن الاستعادة واجبة عند كل قراءة سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها لقول الله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا قُرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ مِنَ الشّيطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ فجمهدور العلماء على أن قوله - تعالى -: ﴿ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ ﴾ إلخ يدل على الوجوب. وبعضهم قال: هو للندب.

## تفسير الآيتين؛ (٩٩). ١٠٠)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتُوكَلُونَ عَلَىٰ الله عَلَى اللهِ عَلَى الَّذِينَ عَلَى اللهِ عَلَى الَّذِينَ يَتُولُونَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ عَنِي ﴾ .

## معاني المفردت:

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾: قال سفيان الشورى (ت ١٦١هـ): معنى ذلك: ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا على أن يحتملهم على ذنب لا يغفسر ذلك: ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا على أن يحتملهم على ذنب لا يغفسر لهم . اهـ.

﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَولُّونُهُ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: سلطان الشيطان على من تولى الشيطان وعمل بمعصية الله. اه. .
[انظر: نفسير الدر المتور للسوطى جـ ٢٤١٧]

﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾: قال مـجاهد بن جـبر (ت ١٠٤هـ) مـعني ذلك: والذين هم يعدلون الشيطان برب العالمين. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جداً/ ٢٤٦، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جداً]

## تفسير الآيتين، (۱۰۱ ، ۱۰۳)

وقال الله - معالى - ﴿ وَإِذَا بَدُلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وقال الله - نعالى - ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٍّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٍّ مُّبِينٌ ﴿ آَنِ ﴾ .

## معائى المقردات:

﴿ وَإِذَا بَدُنْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً ﴾ : قال السدی إسماعیل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷هـ) معنی الآیة : هذا فی الناسخ والمنسوخ، وحینئذیكون المعنی : یقول الله - تعالی - : وإذا نسخنا آیة وجئنا بغیرها قالوا : ما بالك؟ قلت یا «محمد» كذا وكذا ثم نقضته، أنت تفتری علی الله . اهـ.

﴿ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ : اختلف المفسرون في اسم الذي قالوا إنه يعلّم النبي ﷺ :

أولا: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦هـ) ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١٠٤هـ): قالوا اسم الذي قال كفار قريش إنه يعلم النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي عبدة بن الحضرمي، يقال له: مقيس. التعرب المدالم المدور السيوس جه (٢٤٧)

ثانيا: وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): كانوا يقولون: إنما يعلمه سلمان الفارسي. [انظر: السير الدكتور/ محدمجسن جدا]

## تفسير الآية: (١٠٦)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِه إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آَنَ ﴾ .

## معاني المقردات:

قال أبو عبيدة بن مسحمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عماراً بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبى على وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه، فلما أتى رسول الله على قال أى عمار: ما تركت حستى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير، فقال رسول الله على: «كيف أى عمار: ما تركت حستى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير، فقال رسول الله على: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئن بالإيمان، قال: «إن عادوا فعد» فنزلت: ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان ﴾: أى نزلت في عمار بن ياسر.

﴿ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدَّرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾: قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: هم:

١ - عبد الله بن أبي السرح.

٢ – ومقيس بن ضبابة .

٣ - وعبد الله بن خطل.

٤ - وقيس بن المغيرة . اه.

[انظر: تفسير القرطبي جد ١٩٨/١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

## تفسير الآية: (١١٠)

وقال الله – تعالى – ، ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَكَ ﴾ .

## المعنى:

قال عسمر بن الحكم: كان عسمار بن ياسر يعسذب حتى لا يدرى ما يقول، وكان صهيب يعذب حتى لا يدرى ما يقول، وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدرى ما يقول، وبلال، وابن فهيرة وقوم من المسلمين كانوا يعذبون حتى لا يدرون ما يقولون، وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿ ثُمُ إِنَّ رَبَّكَ للَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْد مَا فَتُنُوا ﴾ اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٤٤٩/ ٢٤٩، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

## تفسير الآيتين؛ (١١١ . ١١٢)

وال الله - نعالى - ، ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمَلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُون ﴿ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا وَزُقَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُون ﴿ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا وَزُقُهَا وَعَدًا مِن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَآذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوف بَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ يَكُلُ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَآذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوف بَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ يَكُنّ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا ﴾: قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: جاء في الخبر: أن كل أحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسي من شدة هول يوم القيامة سوى نبينا «محمد» عَلَيْ فإنه يسأل في أمته. اهـ.

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتُ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً ﴾: قال القرطبي في تفسيره: معنى الآية: كان رسول الله ﷺ دعاعلي مشركي قريش وقال: «اللهم اشدد وطأتك على «مضر» واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام. اهه.

[اتطر: تفسير القرطبي جـ ١٠/ ١٢٧ ونفسير الدكتور/ محمد محبس جـ٧]

## تفسير الآيتين، (١١٢ ـ ١١٥)

وَالَ الله – نَعَالَى – ، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالَمُونَ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال الله - تعالى - ﴿ إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّه به فَمَن اصْطُرَ غَيْر بَاغٍ ولا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ آَلَ ﴾ .

## معانى المفردات : '

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : معنى الآية : أخذهم الله بالجوع، والخوف الشديد، والقتل . اهـ. (انظر: نلسر الدر السنور للسوط جا/ ٢٠١)

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ﴾: أخى المسلم تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة الآية رقم [١٣٧].

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضى الله عنهما - ت ٧٣هم): قال رسول الله عَنْهُ الله عنهما - الله عنهما - الله عنهما الله عنها الله عنهما الله عنها الله عنه

#### تفسير الآيتين، (١١٦ . ١١٨)

وقال الله - تعالى - ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسَنْتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَيُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ لَنَكُ ﴾ .

ونال الله - عالى - ، ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظُلَمْناهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ آلَكُ ﴾ .

#### معاني المقردات:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسَنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ﴾: قال مسجاهد بن جبر (ت ٤٠٤هـ) المراد بذلك: البحيرة، والسائبة. اهـ. انظ: نسبر الدالستور السيوطى جـ٢٥٢/٤٠٤

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرِّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكُ مِن قَبْلُ ﴾: قال المحسن البصرى (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): حرم الله على اليهود ما قصه الله على نبينا المحمد عَلَيْ في قول الله - تعالى -: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ آلَكَ ﴾ [الانعام: ١٤٦]. اه. النظر: نفير الله المعتود للموطى حـ ٢٥٢/٤]

## تفسير الآيتين: (١٢٠، ١٢٠)

وقال الله - عمالى - ، ﴿ إِنَ إِبْر اهيم كَانَ أُمَةً قَانَتَا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِن الْمُشْرِكِينَ ﴿ آَنَيْنَا هُو يَا اللَّهُ عَالَى اللهِ عَالَى - ، ﴿ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ آَنَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ آَنَيْنَاهُ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ قَانِتًا لِلَّهِ ﴾ : قال ابن مسعود (ت ٣٢هـ) وابن عباس (ت ٦٨هـ) - رضى الله عن الجميع - معنى «قانتالله» : مطيعا لله - تعالى - . اهـ . [انظر: نسبر الله السنور للسبوطي جنا/٢٠٢]

﴿ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى ذلك: ليس من أهل دين إلا يرضاه ويتولاه . اهـ . الهر: نسر الدر المتور للسوطي جـ ٢٥٣/١٤]

قال الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٨ ﴾ [آل عمران: ٦٨].

# تفسير الآيتين ۽ (۱۲۴ – ۱۲۳)

وَقَالَ الله - يَعَالَى - . ﴿ إِنَّمَا جُعَلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلَفُونَ ﴿ يَكِنَ ﴾ .

وقال الله – تعالى – ، ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا بِمثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَوْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَلْكَابِرِينَ اللهِ عَالَى صَبَوْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَلْكَابِرِينَ النَّهِ ﴾ .

## بعاني المفردات:

﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ١ هـ) معنى ذلك : أراد الله الجمعة فاخذ اليهود السبت مكانه . اهـ . النفر: تفسر الدر المتور للسوش جـ١٠٤٤]

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما – عمرة بن عبد المطلب ومثل به المشركون: «لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم، فأنزل الله هذه الآية:

فقال رسول الله ﷺ: «بل نصبر يا رب»: فصبر ونهى عن المثلة. اهـ. [انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي جـ1/ ٥٠٥، وتفسير الدكتور/ محمد معيسن جـ٧]

#### \* \* \*

تم بعوى الله وتوفيقه تفسير الجزء الرابح عشر من القرآن الكريم ويليه بعوى الله- تعالى- وتوفيقه تفسير الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم



## تفسير سورة الإسراء

#### تقديسم:

سورة الإسراء مكية إلا الآيات: ٢٦، ٣٣، ٥٧ ومن الآية ٧٣ إلى الآية ٠٨. فمدئية.

وآياتها ١١١ مائة وإحدى عشرة آية ، وقد نزلت بعد سورة القصص .

## تفسير الآية ، (١)

قال الله - نعالى - ، ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ ١٠ ﴾ .

## المعنى:

قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: هل كان إسراء نبينا «مـحمد» ﷺ بروحه وجسده معا أو بروحه فقط؟

الجواب: اختلف في ذلك السلف والخلف: وذهب معظم السلف من المسلمين إلى أن الإسراء كان بالروح والجسد معا، وفي اليقظة، وأنه ركب البراق بمكة ووصل إلى بيت المقدس وصلى فيه ثم أسرى بجسده وروحه معا ومن الأدلة على ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أُسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَوامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْعَوامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْقَصا ﴾.

ولو كان الإسراء مناما لقال الله: بروح عبده. ومن الأدلة أيضا قول الله -تعالى-: ﴿ مَا زَاغَ الْبُصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ [النجم: ١٧].

[انظر: تفسير القرطبي جـ ١٥٠/ ١٣٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ ٧]

وقد اختلف العلماء في تاريخ الإسراء على قولين:

۱ - فقال عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده قال: أسرى بالنبي عَلَيْقُ ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة . اهد. لتطر نسبر الدر المتور للموطى ما ٢٧٦/٤

٢ - وقال الحربي أسرى بالنبي ﷺ ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل
 الهجرة بسنة . اهـ .

#### تفسير الآية: (٢)

رنـال الله- نعـالى- ، ﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هَٰدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاَّ تتّـخذُوا من دُونَى وَكيلاً ﴿ آتِ ﴾ .

## معاني المقردات:

﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابُ ﴾ : وهو التوراة .

﴿ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لَبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ : قال قـتادة بن دعامـة (ت ١١٨هـ) م ننى ذلك : جعل الله «التورّاة» هدى لبنى إسرائيل تخرجـهم من الظلمات إلى النور، وجعلها الله رحمة لهم . اهـ.

﴿ أَلاَّ تَتَخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلاً ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: ألا تتخذوا من دون الله شريكا. اهـ.

[انظر: تقبير الدر المثلور للبيوطي جماً / ٢٩٤، وتقسير الدكتور/ محمد مخيسن جـ٧]

#### تنسير الآية، (٣)

وثال الله - نعالى - ، ﴿ ذُرِّيُّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ ﴾ .

## معاني المفرّدات:

﴿ ذُرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾: قال عبد الله بن زيد الأنصاري قال رسول الله ﷺ: «ما كان مع «نوح» إلا أربعة أولاد: حام، وسام، ويافت، وكوش، فذلك أربعة أولاد التسلوا هذا الخلق، اهـ. ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾: عن معاذبن أنس الجهني - رضى الله عنه - عن النبي عَلَيْهُ قال: «إنما سمى عبدا شكورا لأنه كان إذا أمسى وأصبح قال: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون». اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدا / ٢٩٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

# تفسير الآية: (٤)

رقال الله - نعالى - ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ يَهِ ﴾ .

## معاني المفردات :

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي الأَرْضِ مَرْتَيْنِ ﴾: قال عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ): إن الله عهد إلى بنى إسرائيل في التوراة «لتفسدن في الأرض مرتين \*:

المرة الأولى: كان أول الفساد قتل «زكريا» - عليه السلام -.

المرة الثانية: كان ثاني الفساد: قتل "يحيى" - عليه السلام -.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جما/ ٢٩٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جا٧]

## تفسير الأيتين؛ (٥ . ٦)

رقال الله - تعالى - ، ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شديد فَجَاسُوا خلال الدّيار وكان وَ عَدْا مُنْعُولاً ﴿ فَ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وأَمْدَدُنَاكُم بِأَمْوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿ فَيَ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَيَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾: قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): هم العمالقة وكانوا كفارا . اهـ. [العر: تنسير الترطيب ١٠٠- ١١٤٢]

﴿ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ الْكُرُةُ عَلَيْهِم ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: يقول الله - تعالى -: ثم رددت الكرة لبني إسرائيل على العمالقة . اهـ.

[اتظر: تفسير الطبري جـ٨/ 29]

﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧ هـ): معنى ذلك: أكثر عددا. أهـ.

[انظر: تفسير الطيري جد/ ٢٩، وتفسر الذكتور/ محمد محيسن جدا]

# تفسير الآيتين: (٧ ـ ٨)

رقال الله - تعالى - ، ﴿ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَالُتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَة لِيَسُورُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّة وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿ كَيْ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنَ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدَتُمْ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿ كَيْ اللَّهُ اللّ

## معاني المفردات :

﴿ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرُةً وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴾: قال القرطبي (ت١٧٦هـ) في تفسيره: لما عاد بنو إسرائيل إلى المعاصى سلط الله عليهم قسيصر ملك الروم فغزاهم في البسر والبحر، وسباهم، وقتلهم، وأخد أموالهم، ونساءهم، وأخذ حلى جميع بيت المقدس. اهه.

[انظر: تفسير القرطبي جـ١٤٦/١٠]

﴿ وَإِنْ عُدْنَا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): فسعادوا فبعث الله عليهم البينا «محمد» عَلَيْهُ فهم يعطون الجزية . اهـ. المدر المد

هُ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾: قال الحسن البصسرى (ت ١١٠هـ) معنى الحصيرا»: فراشا ومهادا. اهـ. الهـ. العدد المدرد ا

## تفسير الآية: (٩)

وَقَالِ الله – مَعَالِي – ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهُدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ ﴾ .

## معاني المقردات:

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهُدِي لِلِّتِي هِي أَقُومُ ﴾: قال قـتادة بن دعامـة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم، ودوائكم، فـأما داؤكم: فالذنوب والخطايا، وأما دواؤكم: فالاستغفار، اهـ.

﴿ وَيُبَشَرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا كَبِيرًا ﴾: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك: إن لهم الأجر الكبير وهو الجنة . اهـ. العدالملك بن عبد العدد ا

#### تفسير الآية: (١١)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولاً ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَيَدْعُ الإنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تك ٢٨هـ) ومجاهد بن جبر (ت ١٠هـ) والحسن البصرى (ت ١١٠هـ): معنى ذلك: هو دعاء الإنسان بالشر على ولده، وعلى امرأته، يغضب أحدهم فيدعو عليه: فيسب نفسه، ويسب زوجته، وماله، وولده، فإن أعطاه الله ذلك شق عليه، ثم يدعو بالخير فيعطيه، اهه.

﴿ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك: وكان الإنسان ضجر الاصبر له على سراء، ولا ضراء، اهم.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ1/ ٢٠١١ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

## تنسير الآيتين: (١٤٠١٣)

وَالَ الله عَالَى ﴿ وَكُلُّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمُ الْقَيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿ آَتُ ﴾ اقُرأُ كِتَابِكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمُ عَلَيْكَ حَسيبًا ﴿ آَتُ ﴾ .

## معاني المقردات :

﴿ وَكُلُّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾: قال أنس بن مالك (رضى الله عنه - ٢٠٣/٤هـ): المراد بطائره: كتابه . اهـ.

﴿ وَنَحْرِجُ لَهُ يَوْمُ الْقَيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - عمل الله عنهما حدم): هو عمله الذي عمل أحصى عليه، فأخرج له يوم القيامة ما كتب عليه من العمل فقرأه منشورا. اهد.

﴿ اقْرَأَ كِتَابِكَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا . اهـ.

## تفسير الآيتين: (١٥ . ١٨)

رَ الله – عَالَى – ، ﴿ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴿ وَهِ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَهْلَكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَّفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقٌ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿ آَنَ اللَّهُ وَلَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿ آَنَ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَ

## معاني المفردات:

﴿ وَلا تُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: ما يحمل الله على عبد ذنب غيره، ولا يؤاخذ إلا بعمله. اهد. انظر: تنسر الطبرى جداره)

وعن قتادة في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَلَيْهِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ قال: إن الله - تبارك و تعالى - ليس يعذب أحدا حتى يسبق إلّيه من الله خبر، أو تأتيه من الله بيئة، وليس معذبا أحدا إلا بذئبه. اهـ.

﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن تُهْلِكَ قُرْيَةً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى الآية : إذا أراد الله أن يهلك قرية أمر مترفيها: وهم شرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب، اهه.

[انظر: تقسير اللر المنثور للسيوطي جـ٤ / ٢٠٦؛ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

## تفسير الآيتين، (١٨ . ١٩)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ مَن كَانَ يُويدُ الْعاجلةَ عَجَلْنَا لَهُ فَيَهَا مَا نَشَاءُ لَمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فَيَهَا مَا نَشَاءُ لَمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّم يَصَلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿ إِنْ اللَّهِ وَمَنْ أَرَادُ الْآخِرةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعَيْهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولْنَكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿ آلَ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١٨هـ) : معنى ذلك : من كانت الدنيا همه ورغبته ، وطلبته عبجل الله له فيها ما يشاء ، شم يضطره إلى جهنم . «يصلاها مذموما» : في نقمة الله . «مدحورا» : في عذاب الله . اهـ . الطرائة سرالد المترد للسوس جهام ٢٠٨/٥]

﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة : معنى الآية : شكر الله اليسير ، وتجاوز عن الكثير ، اهم. 

[انظر: نفير الدوالمتور المبوض جـ١/ ٢٠٨، ونفير الدكور/ معمد معين ج٧]

## تفسير الآيتين: (۲۰ ، ۲۱)

وَدَّلَ الله - نَعَالَى - وَهُ كُلاَّ نُهِدُّ هُؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبَكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبَكَ مَحْظُورًا ﴿ إِنَّ انْظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وِللْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ﴿ لَنَكَ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ كُلاً نُمِدُ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِكَ ﴾ : قال قستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : معنى ذلك : أن الله - تعالى - قسم الدنيا بين البسر والفاجس، وخص الآخرة بالمتقين . اهد.

﴿ انظُر كُيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ : أي في الدنيا: قاله قتادة . اهـ.

[انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطي حـ١/ ٢٠٨]

﴿ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ﴾: قال قتادة: معنى ذلك: أن للمؤمنين في الجنة منازل، وأن لهم فضائل بأعمالهم. اهـ. العربية منازل، وأن لهم فضائل بأعمالهم. اهـ.

وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): إن أهل الجنة بعضهم فوق بعض درجات، الأعلى يرى فيضله على من هو أسفل منه، والأسفل لا يرى أن فوقه أحدا. اهـ. 

[انظر: تفسر الدر المتور للسوط ١٠٠٨/ وتفسر الدكتور/ معدمجن ج٧]

## تفسير الآيتين: (٢٢ . ٢٣)

وَالَ الله - مَعَالَى - ، ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً ﴿ آَلَهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمَا فَلا تَقُل لَهُمَا أُفِّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا ﴿ آَنَ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ لا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) معنى مذموما: في نقمة الله، ومعنى مخذولا: في عذاب الله، اهـ.

[اتظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدا / ٣٠٨]

﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدَّهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَهُمَا أَفَ ﴾: قال الحسن بن على ابن أبي طالب (رضى الله عنهما - ت ٥٠هـ) مرفوعا: لو علم شيئا من العقوق أدنى من أف لحرمه . اهـ. درمه السيوس بـ١٢١٠/٤

﴿ وَقُل لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا ﴾ : قال قتادة بن دعامة معنى ذلك : قولا لينا سهلا . اهـ. [الظر: نصبر الدر المتور المبوطى جـ١٤/ ٣١٠، ونصبر الدكور/ محمد معسن جـ٧]

#### تفسير الآية؛ (۲٤)

رَفَالِ الله عَالِم ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّياني صَغِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُحْمَةِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّ

## معاني المفردات:

# ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ :

ا - قال عروة بن الزبير (رضى الله عنهما - ت ٩٣هـ) معنى ذلك: إن أغضباك فلا تنظر إلى همن غضب فلا تنظر إلى همن غضب فلا تنظر المدة نظره إلى من غضب عليه. اهـ.

٧ - وقال سعيد بن المسيب (ت ٩٤هـ) معنى ذلك: أن تخضع لو الديك كما يخضع العبد لسيده الفظ الغليظ. اهـ. [انظر: نفير الدر المتور للبوطي جـ١٣١٠/و نفير الدكتور/ معدمجن جـ٧]

## تفسير الآية: (٢٥)

رقال الله - تعالى - ، ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ للأَوَّ ابينَ غَفُورًا ﴿ يَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ للأَوَّ ابينَ غَفُورًا ﴿ يَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ

## معاني المفردات :

﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ ﴾: قال سعيد جبير (ت ٩٥هـ) معنى قوله - تعالى -: "إن تكونوا صالحين": أى: تكون النية صادقة ببر الوالدين . اهـ. القر: نفسر الدرانيتور للسوطى جـ ١١١/١٤]

﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) : الأوابون : هم الرجاعون من الذنب إلى التوبة، ومن السيئات إلى الحسنات. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطي جـ1/ ٢١١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآية: (٢٦)

وَال الله - عَالى - ، ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذيرًا ﴿ آَتِ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَيٰ حَقَّهُ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى الآية: هو أن تصل ذا القرابة، وتطعم المسكين، وتحسن إلى ابن السبيل. اهـ.

[انظراً: تفسير الدر المتثور للسيوطي جدا / 310]

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: قال رمسول الله على: « إن أهل البيت إذا تواصلوا أجرى الله عليهم الرزق، وكانوا في كنف الرحمن - عز وجل - اهد. واصلوا أجرى الله عليهم الرزق، وكانوا في كنف الرحمن - عز وجل - اهد.

﴿ وَلا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا ﴾: قال الإمام محمد بن إدريس الشافعى (رحمه الله - تعالى - تعديد أنهاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير، اهـ. [تقر: تغير المرابع عمل الخير محدمجسن ج٧]

## تفسير الآيتين، (۲۷ ، ۲۸)

وقال الله - نعالى - ﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لَرَبُهِ كَفُورًا ﴿ ﴿ ﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قُولًا مُيْسُورًا ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): المبذرون : هم الذين ينفقون المال في غير حقه . اهد. العرب نسر الدر المتور للسوطر جـ١٣٢٠/١

﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةً مِن رَّبِكَ تَرْجُوهَا ﴾: قال مجاهد بن جبسر (ت ١٠٥هـ) معنى قوله - تعالى -: ﴿ ابْتِغَاءَ رَحْمَةً مِن رَّبِكَ تَرْجُوهَا ﴾: أي: انتظار رزق الله . اهـ. التقر: تنسير الدر المتود للسوش جـ١٠١٥]

﴿ فَقُل لَهُمْ قَوْلاً مُيْسُوراً ﴾: قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: قل لهم قولاً لينا سهلا . اهـ . الهر: نفير الدر الداور المبرطي جـ١١/ ١٢١، ونفسر الدكتور/ محد مجسن جـ٧]

## تفسير الآيتين : (٣٠ ، ٣٠)

#### مما ي المقردات:

﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقَكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ : قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ): قال رسول الله عَلَيْكُ : «ما عال من اقتصد» اهـ.

(النظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جمة / ٣٢٣]

وقال أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ): قال رسول الله على التدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل، والهم نصف الهرم». اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جمة/٣٢٣]

وقال مطرف - رضى الله عنه -: خير الأمور أوسطها. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جمة/٣٢٣]

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَيْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) معنى الآية: ينظر الله إلى عبده: فإن كان الغنى خيرًا له أغناه، وإن كان الفقر خيرا له أفقره. اهـ.

[انظر: تغبير الدر المنثور للسيوطي جناع/٣٢٣، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآية: (٣١)

وَقَالَ الله – نَعَالَى – ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْنًا كَبِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَلا تَقُتُلُوا أَوْلادَكُمُ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك: مخافة الفقر والفاقة ، اهـ.

قال جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ): قال رسول الله على: "من كن له ثلاث بنات يمونهن، ويرحمهن، ويكفلهن، وجبت له الجنة»، قيل: با رسول الله فإن كن اثنتين؟ قال: "وإن كن اثنتين؟ اهـ.

[انظر: تفسير اللدر المنثور للسيوطي جدا / ٣٢٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جدا]

## تفسير الآيتين : (٣٢ ، ٣٢)

وَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنِيْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴿ آَنَ وَلاَ تَقْرَبُوا الزَّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزَّنِي اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسُرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ آَنَ ﴾ .

## معاني المقردات:

﴿ وَلا تَقُرْبُوا الزِّنَىٰ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): يوم نزلت هذه الآية لم تكن حدود الزنا قد نزلت، ثم جاءت بعد ذلك الحدود في سورة النور. اهـ.

قسال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ): قسال رسول الله عليه: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عنداب اليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر الهد. وملك كذاب، وعائل مستكبر الهد.

﴿ وَمَن قُتِلَ مُظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيِّهِ سُلْطَانًا ﴾: قال الإمام محمد بن إدريس الشافعى (رحمه الله - تعالى - ت ٤ ٢٠٤هـ): السلطان: هو التسلط: إن شاء قـتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية . اهـ.

﴿ فَلا يُسْرِفَ فِي الْفَتُلِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك : لا يقتل غير قاتله . اهـ.

#### تفسير الآيتين: (٣٤ ، ٣٤)

رِنَالَ الله - نِعَالَى - ﴿ وَلَا تَقُرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً ﴿ يَكُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿ يَكُ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدُّهُ ﴾ : قال قتادة بن دعامة

(ت ١١٨هـ): لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله على فكانوا لا يخطؤ فكانوا لا يخالطونهم في طعام ولا غيره، فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوانكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة: ٢٢]. فكانت هذه لهم فيها رخصة . اهـ.

[انظر: تفسير الطبري جـ٨/٧٨]

﴿ وَأُوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: إذا كلتم لغيركم، اهـ.

﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ١ هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١٠٤ هـ) : المراد بذلك: العدل . اهـ. [تنار: نسبر الدراستار جدا/ ٢٢٨، ونسبر الدكور/ معمد معين جدارا تفسير الآية: (٣٦)

وَنَالِ الله - نَعَالَى - . ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴿ إِنَّ اللهِ ﴾ .

## معانى ألمفردات:

﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: لا تذم أحدا بما ليس لك به علم، اهـ. [انتر: نسبر الترطيب ١١٧/١]

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى ذلك: لا تقل رأيت وأنت لم تر، وسمعت وأنت لم تسمع، وعلمت وأنت لم تعلم الهـ. [الطرانسير الفرطي جـ١٦٧/١٠]

﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾: قال عمروبن قيس: معنى ذلك: يقسال للأذن يوم القيامة: هل سمعت؟ ويقال للعين: هل رأيت؟ ويقال للفؤاد: مثل ذلك. اهه.

قال أبو ذر - رضى الله عنه -: قال رسول الله على رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها برىء، كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار، حتى يأتى بنفاذ ما قال». اه.

## تنسير الآيتين، (۲۷ . ۲۷)

وَالَّ الله - مَعَالَى - ، ﴿ وَلَا تُمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجَبَالَ طُولاً صَحْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجَبَالَ طُولاً صَحْبَ ﴾ .

وقال الله - تعالى - ، ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لِأَبْتَغُواْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً ﴿ آَنِكَ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَلا تَمْشَ فِي الأَرْضِ مَرَحًا ﴾: قال قـتادة بن دعامـة (ت ١١٨هـ): معنى الآية: لاتمش فخـرا وكبـرا، فإن ذلك لا يبلغ بك الجبـال، ولا أن تخرق الأرض بفـخرك، وكبرك. اهـ.

﴿ قُل لُو ْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لِأَبْتَغُواْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: إذًا لطلبوا طريقا إلى الوصول إلى الله - عز وجل - ليزيلوا ملكه لأنهم شركاؤه. اهه. (الطريقير الدخير ١٧٢/٠ ونفير الدكور/ محمد مجسن جاء)

## تفسير الآيتين؛ (١٥ . ٤٦)

وَدَالَ الله - عَدَالَ - ، ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ فَيَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكَنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴿ يَهُ فَيَ اللَّهُ أَن

## معاني المفردات:

﴿ وَإِذَا ذَكُرْتُ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحُدَهُ ﴾ : قال عبد الرحمن بن زيد (ت حوالي ١٧٠هـ) في قول الله - تعالى - : ولوا على أدبارهم نفورا قال : معنى ذلك : بغضا لما تتكلم به يا نبى الله لئلا يسمعوه ، كما كان قوم «نوح» - عليه السلام - يجعلون أصابعهم في آذانهم ، ويستغشون ثيابهم لئلا يسمعوا ما يأمرهم به . اهد . التر: تنسر الطرى حم/ ١٨٠-١٨٧

#### تنسير الآيتين: (٤١ ـ ٨٤)

## معانى المقردات:

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما محت ٦٨هـ) : هم : عسبة - وشيسة ابنا ربيعة ، والوليد بن المغيرة ، والعاص بن واثل . اهد.

﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ ﴾ : قال قستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : كانت نجسواهم قولهم : إنه مجنون، وإنه ساحر، وإنه يأتي بأساطير الأولين، وغير ذلك . اهـ. تنظر: نسر الترطيب ١٧٦/١٠

﴿ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): الواو في قوله - تعالى -: «فلا يستطيعون» للوليد بن المغيرة، وأصحابه الكفار، ومعنى «سبيلا»: مخرجا. اهـ.

## تنسير الآيات، (١٠٤٠٥)

وَ الله عَدَالَ الله عَدَالُ الله عَدَالُهُ الله عَدَالُهُ الله عَدَالُهُ اللهُ عَلَا عَدَاللهُ عَلَا عَدَالُهُ اللهُ عَلَا عَدَالُهُ اللهُ عَلَا عَدَالُهُ اللهُ عَلَا عَدَاللهُ عَلَا عَدَاللهُ عَلَا عَدَاللهُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَدَاللهُ عَلَا عَدَاللهُ عَلَا عَدَاللهُ عَلَا عَدَاللهُ عَلَا عَلَا عَدَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَدَاللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

# معاني المقردات:

﴿ وَقَالُوا أَتِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا ﴾: قال الكسائي على بن حمزة النحوى والقارئ (ت ١٨٠هـ): الرفات: ما تكسر وبلى من كل شيء كالفتات والحطام. اه.

﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) معنى ذلك: كونوا ما شئتم فسيعيدكم الله كما كنتم اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ١٤ ٢٣٩]

﴿ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صَدُورِكُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) وابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ): السمراد بذلك: الموت لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم من الموت. اهـ.

[انظر: نفسير القرطبي جـ ١ / ١٧٨]

و فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما -: معنى ذلك : يحركون رءوسهم استهزاء برسول الله والله ويقولون : متى البعث والإعادة؟ . اه. والإعادة؟ . اه. النور المول جاء ١٣٩/٤]

تفسير الآية: (٥٢)

رِقَالِ الله - تَعَالَى - ، ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاً قَلِيلاً ﴿ آكِ ﴾ .

## معاني المقردات:

﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدُهِ ﴾: قال أنس بن مالك (رضى الله عنه - عه ٩٣٠ مـ): قال رسول الله علي أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت، ولافى القبور، ولا فى الحشر، كأنى بأهل لا إله إلا الله قد خرجوا من قبورهم ينفضون رءوسهم من التراب يقولون: الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ».

﴿ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): المراد بذلك: في الدنيا، تحاقرت الأعمار في أنفسهم، وقلت حين عاينوا يوم القيامة. اهـ. (تظر: نفسر الدر المعرور للموض جدا ١٤٠٠، ونفسر الديمور المعدمجس جها)

## تفسير الآيتين: (٥٢ . ٥٥)

## معاني المفردات:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾: قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: معنى ذلك: قل يا رسول الله لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفسار في التوحيد أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن كما قال الله - تعالى -: ﴿ وَلا تَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الانعام: ١٠٨] هـ.

﴿ رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِبْكُمْ ﴾: قال ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): الخطاب هنا للمشركين، وحينئذ يكون المعنى: إن يشأ الله يوفقكم أيها المسسركون للإسلام فيسرحمكم، أو يميتكم على الشرك فيعذبكم. اهـ.

﴿ وَمَا أَرْسُلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾: قال محمد بن السائب (ت ١٤٦هـ) معنى ذلك: وما جعلك الله يا رسول الله كفيلا لهؤلاء الكفار تؤاخذ بهم. اهـ.

[النظر: تفسير القرطبي جـ ١٨٠/١٠ وتفسير الذكتور/ محمد محبسن جـ ٧]

## تفسير الآية: (٥٥)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ وَ۞ ﴾ .

## معاني المفردات :

﴿ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ : قال قتادة بن دعامة : معنى ذلك : اتخذ الله «إبراهيم» خليلا ، وكلم الله «موسى» تكليما ، وجعل «عيسى» كمثل «آدم» خلقه من

تراب ثم قال له كن فكان، وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله، وآتى «سليمان» ملكا عظيما لا ينبغى لأحد من بعده، وآتى «داود» زبورا، وغفر لنبينا «محمد» عليه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اهـ.

﴿ وَآتَيْنَا دَاوُدُ زُبُورًا ﴾: أخرج الإمام أحمد في الزهد عن عبد الرحمن بن مردويه قال: في ربور «داود» ثلاثة أحرف:

- ١ طوبي لرجل لا يسلك سبيل الخاطئين.
  - ٢ وطوبي لمن لم ياتمر بأمر الظالمين.
- ٣ وطوبي لمن لم يجالس البطالين. اهـ.

[انظر: تقسير اللر المتور للسيوطي جماً / ٢٤١، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

## تفسير الآيتين؛ (٥٦ . ٥٧)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلا يَمْلُكُونَ كَشُفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلاً ﴿ فَكُ اللَّهِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ آَكِ ﴾ .

## معاني المفردات :

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): المراد بذلك: الملائكة - و «عيسى »، و «عزير»: الذين كانوا يعبدونهم من دون الله -تعالى - فانهم لن ينفعوهم، ولن يضروهم. كما قال الله - تعالى - في ختام الآية:

﴿ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلاً ﴾ . اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جـ ١٨١/١٠]

﴿ أُولَٰئِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى الآية: كان أهل الشرك يعبدون: الملائكة، والمسيح، وعزيرا، من دون الله -تعالى- اهد.

## تفسير الآيتين، (٥٨ . ٥٩)

وال الله - تعالى - ﴿ وَإِن مَن قَرْيَةَ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْل يَوْمِ الْقَيَامَةِ أَوْ مُعَذَّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَتَابِ مَسْطُورًا ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَتَابِ مَسْطُورًا ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كُذَّبَ بِهَا الأَوْلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخُويفًا ﴿ وَهَا نُرُسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخُويفًا ﴿ وَهَا نُرُسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخُويفًا ﴿ وَهَا خَرْقَ ﴾ .

## معاني المقردات :

﴿ وَإِن مِن قُرْيَة إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقَيَامَةِ أَوْ مُعَذَّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾: قال مقاتل بن حيان (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: أما الصالحة قبالموت، وأما الطالحة فبالعذاب. اهـ.

﴿ وَمَا مَنْعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأَوْلُونَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم): قالت قريش للنبي وَ الله عنهما النبي وَ الله في الله ونؤمن لك، قال: «وتفعلون»: قالوا: نعم، فدعا النبي والله فأتاه «جبريل» - عليه السلام - فقال: «إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدًا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة، قال: «باب التوبة والرحمة» اهد. انظر: تغير الدر المعور لليولى جا/٢٤١)

﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ) معنى ذلك: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون. اهـ.

[انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٤/ ٣٤٥]

## تفسير الآية: (٦٠)

رِنَالَ الله – بَعَالَى – ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخُونِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿ يَكُ ﴾ .

## معانى المقردات:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): إحاطته بهم، فهو مانعك منهم، وعاصمك حتى تبلغ رسالة ربك . اهـ. انظر: نفسر الدر المنور للسوطى جـــا/ ٢٤٥]

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أُرِيْنَاكَ إِلاَّ فَتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾: قالت أم هانئ - رضى الله عنها -: إن رسول الله عَلَيْنَا الرُّوْيَا السرى به أصبح يحدث نفرا من قريش وهم يستهزءون به، فطلبوا منه آية، فوصف لهم بيت المقدس، وذكر لهم قصة العير، فقال الوليد بن المغيرة: هذا ساحر، فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أُرَيْنَاكَ إِلاَّ فَتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾. اهد. هذا ساحر، فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾. اهد.

## تفسير الآيتين (۲۱، ۲۲)

وَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجُدُوا لَآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلَيْسَ قَالَ أَأْسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ آَنَ ۖ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْ لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ لِأَحْتَنَكَنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ آَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

## معانى المقردات :

﴿ فَسَجَدُوا إِلاَ إِبْلِيسَ قَالَ أَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت٨١ ١هـ): حسد إبليس «آدم» - عليه السلام -، عسلى ما أعطاه الله من الكرامة وقال: أنا نارى وهذا طينى، فكان بدء الذنوب الكبر. اهد (انظر: نفسر الدرالسيول جنا/٢٤٧)

﴿ لِأَحْتَنِكُنَّ ذُرِيَّتُهُ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ١٠هـ) معنى ذلك: الاستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال. اهم.

## تفسير الآية : (٦٤)

وقال الله - عمالى - ، ﴿ وَاسْتَقُوْرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتَكَ وَأَجْلُبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِك ورجلِك وشارِكَهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَاسْتَغْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : صوته : صوت كل داع دعا إلى معصية الله - تعالى - . اهـ . العدد نسر الدر المندر السوطر جـ١٠٤٨/١

﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلادِ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : مشاركته في الأموال: أن جعلوا البحيرة، والسائبة، والوصيلة لغير الله. ومشاركته إياهم في الأولاد: سموا عبد الحارث، وعبد شمس. اه.

[انظر: تفسير اللر المتثور للسيوطي جمة / ٣٤٨، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جا٧]

## تفسير الآية: (10 – 77)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِكَ وَكِيلاً ﴿ وَيَكُمُ اللَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَصْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رحِيمًا ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - المراد نسر الدراد على الله عنهما - المراد نسر الدراد على المراد على ا

وقال مجاهد بن جيسر (ت ١٠٤هـ): معنى ذلك: يقول الله - تعالى - لإبليس - عليه لعنة الله -: عبادى المؤمنون الذين قضيت لهم بالجنة ليس لك عليهم سلطان، لا يذنبون ذنبا إلا غفرته لهم . اهـ. العربية المسرور المرابعة العربية العربي

﴿ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك: الله هو الذي يجرى لكم الفلك في البحر . اه.

[انظر: تفسير الدر المنثور فلسيوطي جدا / ٣٤٩، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جا٧]

## تفسير الآيتين ، (٦٨ ، ٦٩)

وال الله - عالى - ، ﴿ أَفَامَنتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبِ الْبِرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَا ثُمُ لا تَجِدُوا لَكُمْ وكِيلاً ﴿ آَنَ أَمْنتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرّبِحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿ آَنَ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى حاصبا: حجارة تنزل عليهم من السماء تحصبهم كما فعل الله بقو م الوط اهد. [الطران بنير الغرطي بد١٨٩/١٠]

﴿ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): معنى تبيعا: نصيرا. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جنا / ٣٤٩، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن بد٧]

#### تفسير الآية، (٧٠)

ونال الله – تعالى – ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بني آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزْقْنَاهُم مَن الطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضيلاً ﴿ ﴿ ﴾ .

## معاني المقردات:

﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾: قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: الصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله، ويفهم كلامه، ويوصل إلى نعيم الله، وتصديق رسله، إلا أنه لما كان لم ينهض بكل المراد بعث الله الرسل، وأنزل الكتب، فمثال الشرع: الشمس، ومثال العقل: العين، فإذا كانت العين سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء. اهـ. التفريضير الاطهر عبد المدارية

﴿ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ : قال مقاتل بن حيان (ت ١١٠هـ) : هي السمن، والعسل، والزبد، والتمر، والحلوي. اهـ.

#### تفسير الآية: (٧١)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ يُومْ نَدْعُو كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقُرَءُونَ كَتَابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴿ إِنَّ ﴾ .

## معاني المفردات :

# ﴿ يَوْمُ نَدْعُو كُلُّ أَنَّاسِ بِإِمَامِهِمْ ﴾ :

۱ - قال منجاهد بن جبر (ت ٤ - ۱ هـ): الإمام: نبيسهم، إذ الإمام من يؤتم به، فيقال: هاتوا متبعى «أبراهيم» - عليه السلام - ، هاتوا متبعى «موسى» - عليه السلام - ، هاتوا متبعى الشيطان، هاتوا متبعى الأصنام، فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم، ويقوم أهل الباطل فيأخذون كتابهم بشمالهم، اهـ. [انظ: نفسر الفرطي - ١٩٢/١٠]

٢ - وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) الإمام: الكتاب المنزل عليهم: أي يدعى كل إنسان بكتابه الذي يتلوه فيدعى أهل التوراة بالتوراة، وأهل القرآن بالقرآن بالقرآن ماذا عملتم؟ هل امتثلتم أوامره؟! هل اجتنبتم نواهيه؟ وهكذا. اهم.

[انظر: نفسير القرطبي جـ ١٩٢/١٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

## تفسير الآية، (٧٧)

وقال الله - نعالى - ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذَهُ أَعْمَىٰ فَهُو ۚ فِي الآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ اللهِ - نعالى - ا

## معانى المفردات:

﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) معنى ذلك: من كان في الدنيا أعمى عما يراه من قدرة الله - تعالى - من خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والناس وأشباه ذلك. فهو في الآخرة أعمى : عما وصف الله له في الآخرة ولم يره، وأضل سبيلا: أي أبعد حجة ، اهر.

[انظر: تغيير الدر المنثور للسيوطي جـ؟ ٢٥٣، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآية: (٧٣)

وَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاَّتَخَذُوكَ خَلِيلاً ﴿ ﴿ كَا ﴾ .

## \* سبب النزول:

أخرج ابن أبى إسحاق عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم): قال: إن أمية بن خلف، وأبا جهل بن هشام ورجالا من قريش أتوا رسول الله و الله و قالوا: تعالى فاستلم الهتنا، وندخل معك في دينك، وكان رسول الله و الله

## تفسير الآية، (٧٤)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَلُولًا أَنْ ثُبَّتُنَاكُ لَقَدْ كِدِتَ تُرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴿ آَنَ ثُبَّتُنَاكُ لَقَدْ كِدِتَ تُرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴿ آَنَ مُعَانِى المفردات:

قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ): لما نزلت هذه الآية قال - عليه الصلاة والسلام-: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» اهـ. [انظر: نفسر الفرطي جـ١٩٤/١٠]

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): كان رسول الله عليه معصوما، ولكن هذا تعريف لأمته لئلا يركن أحد منهم إلى المشركسين في شيء من أحكام الله وشرائعه. اه.

## تفسير الآية: (٧٦)

ونال الله - نعالى - ، ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفَرُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ آَكِنَ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفَرُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ﴾: قال قستادة بن دعامة (ت١١٨هـ) : معنى الآية : هم كفار مكة بإخراج النبى ﷺ من مكة وقد فعلوا ذلك فيما بعد، ولم يلبثوا بعد إخراجه من مكة إلا قليلا حتى أهلكهم الله يوم بدر.

وكذلك كانت سنة الله - تعالى - في الرسل - عليهم الصلاة والسلام - إذا فعل بهم قومهم مثل ذلك . اه. . [انظر: نفير الدر المتور السيوطي جـ١٤/ ٢٠٧١، ونفير الدكور/ معمد معيس جدا] تفسير الآية: (٨٧)

وَالِ الله – نِعَالِ – ، ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾: قال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٢٣هـ) قال النبي عَلَيْةُ: معنى لدلوك الشمس: لزوال الشمس. اهـ. [انظر: نفسرا لدر المتور السيومل جـ1/١٥٥]

وقال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) قال رسول الله على «أتاني "جبريل» - عليه السلام- لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلي بي الظهر» اهـ.

[انظر: تفسيرا لمدر المنثور للسيوطي جـ 1/ ٢٥٤]

﴿ إِلَىٰ عَسَقِ اللَّيْلِ ﴾: قال ابن مسعود - رضى الله عنه -: المراد بذلك: العشاء الآخرة . اه...

﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : تشهده ملائكة الليل، وملائكة النهار. اهه. النظر: تفيرا للر المناور لليوس جها/ ٢٥٤، وتفير الدكتور/ معمد محبس جها

## تفسير الآية: (٧٩)

وَنَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهِجَدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُودًا ﴿ ﴾ .

## معاني المقردات:

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجُّد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾: قال أبو أمامة الباهلي - رضى الله عنه - في قوله - تعالى -: ﴿ نَافِلَةً لَكَ ﴾: كانت للنبي ﷺ نافلة ولكم فضيلة . اهـ.

[انظر: تفسيرا للو المنثور للسيوطي جـ١٤/ ٢٥٦]

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ): أن النبى عَلَيْ سئل عن قدول الله - تعالى -: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾: قال: «المقام المحمود الذي أشفع فيه لأمتى». اهد:

وعن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - في قول الله: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَلُكَ رَبُكَ مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾ قال: قال رسول الله ﷺ: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدى لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومشذ: - "آدم" فمن سواه - إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، فيفزع الناس ثلاث فزعات: فيأتون "آدم" - عليه السلام - فيقولون: أنت أبونا فاشفع لنا إلى ربك، فيقول: إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض، ولكن اثتوا «نوحا» فيأتون «نوحا» فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا، ولكن اثتوا «نوحا» فيأتون «إبراهيم» فيقول: إنى دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا، ولكن اذهبوا إلى «إبراهيم» فيأتون «إبراهيم» فيقول: إنى قتلت نفسا، ولكن اثتوا «موسى» فيأتون «عيسى» - عليه الصلاة والسلام - فيقول: إنى عبدت من دون الله، ولكن اثتوا «محمدًا» فيأتون فياتوني فأنطلق معهم فآخذ بحلقة باب الجنة فأقع قعها، فيقال: من هذا؟ فأقول: فيأتوني فأنطلق معهم فآخذ بحلقة باب الجنة فأقع تشفع، وقل يسمع لقولك، فهو والحمد والمجد، فيقال: ارفع رأسك سل تعط، واشفع تشفع، وقل يسمع لقولك، فهو والمحمد والمجد، فيقال الله: ﴿ عَسَىٰ أَن يَهْمَكُ رَبُكُ مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾». اهد.

[انظر: تقسيرا لدر المتور للسيوطي جـ4/ ٢٥٨]، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

# تفسير الآية: (٨٠)

وَذَالِ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَقُلُ رَّبُ ۚ أَدْخَلْنِي مُدْخَلُ صِدْقَ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقَ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقَ وَأَجْعَلَ لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ﴿ ﴾ ،

# معاني المقردات :

قال قتادة بسن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى الآية: أخرج الله نبينا «مسحمدًا» وَاللَّهُ من مكة مخرج صدق، وأدخله المدينة مدخل صدق وعلم نبى الله وَاللَّهُ أنه لا طاقة له بهذا

الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله، وحدوده، وفرائضه، وإقامة كتاب الله - تعالى -، فإن السلطان: عزة من الله - تعالى - جعلها بين عباده، ولولا ذلك لغار بعضهم على بعض، وأكل شديدهم ضعيفهم، اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٤ / ٢٥٩، وتقسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٧]

# تفسير الآية: (٨١)

وقال الله - تعالى - ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ الْمُ

# معاني المفردات:

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): المراد بالحق: القرآن، وبالباطل: الشيطان، اهـ. دار٢٠٤/١

وأخرج الأئمة: البخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى، عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) قال: دخل النبى الله الله البيت ستون وثلاثمائة نصب: أى صنم، فجعل يطعنها بعود فى يده ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهو قا الهد. [انظر: نفسرالله المنور للبوض جه/ ٣١٠، ونفر الدكور/ معدميس جها

# تفسير الآية: (٨٧)

ونال الله - معالى - ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالمينَ إِلاَّ خَسَارًا ﴿ (١٨) ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَنُنزَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ : قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: إن القرآن شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها ، وإزالة الريب ، ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله - تعالى - . اهد [الظر: السراالله عام ١٠٠٠] وأقول: يشهد لصحة قول القرطبي قول الله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعَظَةٌ مّن رّبّكُمْ وَشَفَاءٌ لَمَا في الصّدُور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ الله الله الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

وهذا هو تفسير القرآن بالقرآن، وحمل المجمل على المفصل. ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ : روى الإمام الترمذي عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هم) قال : قال رسول الله عنه : «من قرأ حرف من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول «آلم» حرف بل ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف». اه.

[انظر: تفسير القرطبي جـ ١٠٨/ ٢٠٨، وتفسير الذكتور/ محمد محبسن جـ٧]

# تفسير الآية: (٨٣)

وقال الله - تعالى -، ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعُرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مُسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُتُوسًا ﴿ وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعُرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مُسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُتُوسًا ﴿ وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعُرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مُسَّهُ

# معاني المفردات:

﴿ وَإِذَا أَنْعُمِننَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِيهِ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ): معنى "ونأى بجانبه»: تباعد عن الله - تعالى - . آهـ. (انظر: نفسر الدر السود للسوطى جـ١٠٤١/٤٣١)

﴿ وَإِذَا مُسَدُّهُ الشَّرُّ كَانَ يَتُوسًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): معنى "يئوسا": قنوطا. اه. . . [انظر: تغيير الله المتدر السيوطي جـ١/٣٦١، وتغيير الدكتور/ معدمين ج٧]

# تفسير الآيتين : (١٤ . ٨٥)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مَنَ الْعلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ وَيَسَالُونَكَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ﴾: قال أبو زكريا الفراء (ت ٢٠٧هـ): معنى ذلك: على طريقته ومذهبه الذي جبلَ عَليه . اهـ.

وأخرج الأثمة: أحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى، عن ابن مسعود (رضى الله عنه – ت ٣٢هـ) قال: كنت أمشى مع النبي ﷺ في [خرب المدينة]

وهو متكئ على [عسيب] فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، فسألوه فقالوا: يا «محمد» ما الروح؟ فما زال يتوك على [العسيب] وظننت أنه يوحى إليه، فأنزل الله: ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اه... وتقر المدمور ا

# تفسير الآية: (٢٨)

وقال الله - معالى - ، ﴿ وَلَكُن شُئْنًا لَنَذْهَبَنَّ بِاللَّذِي أُوْحَيْنًا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجدُ لَكَ بِهِ علينا وكيلاً عَلَيْنا وكيلاً عَلَيْكِ ﴾ .

# المعني:

قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ): إن هذا القرآن سيرفع، قيل: كيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا، وأثبتناه في المصاحف؟

# تنسير الآيتين : (٨٨ . ٩٠)

ونال الله - تعالى - ، ﴿ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ ﴾ .

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَقَالُوا لَن نُؤُمْنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ قُل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُ ﴾: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) المعنى: يقول الله - تعالى -: لو برزت الجن وأعانهم الإنس فتظاهروا لم يأتوا بمثل هذا القرآن. اهد.

﴿ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾: قال قـتادة بن دعـامة (ت٨١ هـ) معنـــى الآية: قال كفــار مكة للرسول ﷺ: لن نؤمن لــك، ولا نصدقك حتى تفجر لنا من الأرض عيونا: ببلدنا هذا وهو مكة . اهـ. النفر: نسير الطبرى جـ١٤٠٠/٨

والقائلون هم: عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب، وأبو البخترى، والأسود بن المطلب، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل ابن هشام، وعبد الله بن أبى أمية، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل، ونبيها ومنبها ابن هشام، وعبد الله بن أبى أخبر بذلك ابن عباس (رضى الله عنهما – ت٦٨هـ) اهـ. ابنا الحجاج المسهميان: والذي أخبر بذلك ابن عباس (رضى الله عنهما – ت٦٨هـ) اهـ.

# تفسير الآيتين؛ (٩٣ ، ٩٣)

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): معنى كسفا: قطعا، ومعنى قبيلا: عيانا . اهـ .

﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخْرُف ﴾: قال مسجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وقـتادة بن دعامة (ت ١٠٨هـ): معنى ذلك: بيت من ذهب. اهـ. الهد.

﴿ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) : معنى ذلك : تصعد في درج إلى السماء . اهـ .

#### تفسير الآية: (٩٧)

وَالَ الله - نَعَالَى - ا ﴿ وَمَن يَهُدَ اللَّهُ فَهُو َ الْمُهُتَدَ وَمَن يُضْلَلُ فَلَن تَجَدَّ لَهُم أُولِياء من دُونِه ونحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَمُ كُلُمَا خَبَتْ رَدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿ آَكِنَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِمٍ ﴾: قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ته ٥هـ) قال رسول الله عَلَيْ إِنَّهِ الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف:

١ - صنف مشاة ٢ - وصنف ركبانا ٣ - وصنف على وجوههم».

قيل: يا رسول الله وكسيف يمشون على وجوههم؟ قال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم» اه.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٤/ ٣٦٨]

﴿ مَّأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ : قال أبو هريرة - رضى الله عنه - : قال رسول الله عَيْكِيْ : «لا تغبطن فاجرا بنعمة فيان من ورائه طالبا حثيثا، وقرأ : ﴿ مَّأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زَدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ اهـ . [انظر: نفير الدر المتور المبوط جاء/٢٦٨، ونفير الدكور/ محدمجسن جاء]

#### تفسير الآية: (١٠١)

وَقَالَ الله - مِعَالَى - ، ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتَ بَيِّنَاتَ فَاسْأَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فَرْعَوْنُ إِنِّي لأَظُنُكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ رَبِيَ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بِيِّنَاتٍ ﴾ : ورد في بيان المراد بالآيات التسع قولان :

القول الأول: المرادبها آيات الكتاب وقد بينها الحديث التالى: فعن صفوان بن عسال المرادى: أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله، فأتياه فسألاه عن قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بِيِّنَاتٍ ﴾ فقال رسول الله ﷺ: «هى:

١ - لا تشركوا بالله شيئا.
 ٢ - ولا تَزنوا.

٣ - ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

٥ - ولا تسحروا.

٤ – ولا تسرقوا.

٦ - ولا تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان فيقتله.
 ٧ - ولا تأكلوا الربا.

٨ – ولاً تقذَّفوا محصنة، أو قال: ولا تفروا من الزحف، شك الراوي.

٩ - وعليكم يا يهود خاصة أن لا تعتدوا في السبت».

فق بلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبى، فقال النبى ﷺ: "فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن "داود" - عليه السلام - دعا الله أن لا يزال في ذريته نبى، وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. اه. دورا العديمة التعربية الترابية ال

القول الثاني: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٢٨هـ): الآيات التسع هي:

١ - العصا ٢ - واليد ٣ - والطوفان ٤ - والجراد ٥ - والقمل

-7 والضفادع -8 والدم -8 والسنين -8 والدم -8 والدم -8 والدم -8 والدم -8 والدم والدكور محد معسن -8

# تفسير الآيتين: (١٠٢. ١٠٠١)

رنال الله - عالى - ، ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرِ وَإِنِّي لاَظَنَّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ آَنِكَ ﴾ .

وَنَالَ الله – تَعَالَى – ، ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿ فَنَكَ ﴾ .

# معاني العفردات :

﴿ وَإِنِّي لِأَظُنُّكَ يَا فِرْعُونُ مَثْبُورًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٨ هـ): معنى مثبورا: ملعونا، وفي رواية: قليل العقل. اهد. [انظ: ننسر الدرالمتور السيوط جنا ٢٧١]

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: معنى لفيفا: جميعا. اهد.

# تفسير الآية: (١٠٦)

ونال الله - معالى - ، ﴿ وَقُرْآنًا فَرِقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْتُ وِ نَزَلْنَاهُ تَنزِيلاً ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَقُرْآتًا فَرَقْنَاهُ ﴾: قال أبي بن كعب (رضى الله عنه - ت ٣٠هـ): معنى فرقناه: بيناه. اهد.

﴿ لِتَقُرْأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكُتْ ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) ومجاهد بن جبر (ت ١١٠هـ): معنى ذلك: على ترسل في التلاوة قال الله - تعالى -: ﴿ وَرَبُّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴿ ﴾ [المزمل:٤] اهـ. القُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴿ ﴾ [المزمل:٤] اهـ.

وهذه الكيفية التي نزل بها القرآن الكريم لن تتحقق إلا إذا أخذ المسلم والمسلمة القرآن عن شيخ من أساتذة القرآن لأن القراءة سنة متبعة مبنية على التلقى والمشافهة حتى يتجنب القارئ اللحن، أو التحريف في كتاب الله. ولا تجوز القراءة من مجرد المصحف لأن ذلك يؤدى حتما إلى التحريف في كتاب الله - تعالى - . اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

#### نفسير الآية: (١١٠)

وقال الله - نعالى - ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴿ آَنَ اللَّهُ ﴾.

# معانى المقردات:

﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): صلى رسول الله عليه مكة ذات يوم فدعا الله فقال في دعائه: «يا الله، يا رحمن» فقال

﴿ ولا تَجْهَرْ بصلاتكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: نزلت ورسول الله عَلَيْ متوار، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله - يعالى - لنبيه على ﴿ ولا تَجْهَرْ بِصَلاتكَ ﴾: أى: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن. ﴿ ولا تُخَافِتُ ﴾ عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك ﴿ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾: أى: بين الجهر والمخافتة. اه.

[انظر: تفسير الدر المناور للسيوطي جدة / ٣٧٣، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

# تفسير الآية: (١١١)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكُ وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَيٌّ مَنَ الذُّلُ وَكَبَّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿ إِنْ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِي مِنَ الذُّلِّ ﴾: قال مجاهد بن جـبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: أن الله – سبحانه وتعالى – ما حالف أحدًا، ولا ابتغى نصر أحد. اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جـ ٢٢٢/١٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

\* \* \*

تم بعول الله وتوفيقه تفسير سورة الإســراء ويلى خلك بإخل الله - تعالى - تفسير سورة الكــهـ فـــ ويلى خلك بإخل الله الحال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب.



# تمسير سورة الكهف

#### ثقديم :

سورة الكهف مكية إلا الآية ٣٨، ومن الآية ٨٣ إلى آخر الآية ١٠١ فمدنية.

وآياتها ١١٠ وقد نزلت بعد سورة الغاشية.

عن أبى الدرداء - رضى الله عنه - عن النبى عَلَيْةٌ قال: «من حفظ عشر آيات من أبى الدرداء - رضى الله عنه - عن النبى عَلَيْةٌ قال: الله عنه - عن النبى الدرداء - رضى الله عنه - عن النبى الدرداء - رضى الله عنه - عن النبى الدرداء - رضى الله عنه - عن النبى الله - عنه - عنه

وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أن النبى رَبِيَا قَال : «من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة» . اهـ. [انظر: نسبر الدر المسور السيوطي جنا/٢٧٩]

وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أن النبى على قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين». اهر.

[انظر: تُفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٤/ ٣٧٩؛ وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٧]

# تفسير الآيتين: (۲،۱)

نال الله - عالى - ، ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكَتَابِ وَلَمْ يَجْعَلِ لَهُ عَوَجَاشِ ۚ قَيَمًا لَيْتَذَر بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوْجًا ﴿ فَيَمَّا ﴾: قال الضحاك بن مزاحم (ت ٥٠١هـ): معنى «قيما»: مستقيما. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جمة / ٣٨٢]

﴿ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لِّدُنْهُ ﴾ : قال قـتادة بن دعـامة (ت ١١٨هـ) : مـعنى المن الدنه» : من عند الله - تعالى - ، اهـ.

﴿ وَيُبَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): «الأجر الحسن»: هو الجنة. اهـ.

[اتظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جما/ ٣٨٧، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

# تفسير الآيتين ، (۲ ، ۱)

وفال الله - نعالى - ، ﴿ وَيُنذُرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ عَلَى ﴾ .

وفال الله - تعالى - ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَديث أَسَفًا ﴿ لَيْ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (٣٨٢/٤هـ) : هم اليهود والنصارى . اه. . (انظر: ننبر الله المنور للسوال جـ١٢٧٢)

وأقول من الأدلة على صحة ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّه وَقَالَتِ النّصَارَى الْمُسِيحُ ابْنُ اللّه ﴾ [التربة: ٣٠].

﴿ فَلَعَلَٰكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهـمـا - ٥ هـ): معنى ذلك: فلعلك قاتل نفسك . اهـ. ٢٨٦هـ)، وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): معنى ذلك: فلعلك قاتل نفسك . اهـ. ١٢٨٦هـ)

وقال قـتادة بن دعامة (ت ١٨٨هـ): مـعنى الآية: نهى الله - سبحانه وتعالى - نبيه عَلَيْهُ أَن يأسف على الناس في ذنوبهم . اهـ. دانه على الناس في ذنوبهم . اهـ.

#### تفسير الآية: (٧)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴿ يَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### معاني المفردات:

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَّهَا ﴾ : اختلف العلماء في تفسير ذلك :

١ - فقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): العلماء هم زينة
 الأرض. اهـ.

۲ - وقال الحسن البصرى (ت ۱۱۰هـ): هم العباد، العمال لله - تعالى بالطاعة. اهـ.

﴿ لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾: قال ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ): تلارسول الله عَلَيْ هذه الآية: ﴿ لِنَبْلُوهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ فقلت: ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: «ليبلوكم أيكم أحسن عقلا، وأورع عن محارم الله، وأسرعكم في طاعة الله» اهد.

# تفسير الآيتين؛ (٩٠٨)

وقال الله - معالى - ، ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْف وَالرَّقِيم كَانُوا منْ آيَاتَنَا عَجَبًا ﴿ فَ ﴾ .

# معاني المفردات:

وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) الجرز: الخراب. اهـ. [انظر: تفسير الدر المتور للسيوط ١٩٨٣/٤

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) الكهف : غار في الوادي . اهـ . المدالسوس جـ١٠٥١ الكهف : غار في الوادي . اهـ .

وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): الرقيم: لوح من حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف وأمرهم، ثم وضعوه على باب الكهف. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور فلسيوطي جمة/ ٣٨٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جا٧]

#### تفسير الآية: (١٠)

وَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ إِذْ أُوَى الْفَتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رُبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيَىْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿إِذْ أَوَى الْفَيْةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): إن ملكا من الملوك يقال له : [دقيانوس] ظهر على مدينة من مدائن الروم يقال لها: [طرسوس] وكان بعد زمن "عيسى" - عليه السلام -، فأمر بعبادة الأصنام، ودعا أهلها إلى عبادة الأصنام، فكان بها سبعة أحداث يعبدون الله سرا، فرُفع خبرهم إلى الملك، وخافوه فهربوا ليلا ومروا براع معه [كلب] فتبعهم فآووا إلى الكهف، فتبعهم الملك إلى فم الغار فوجد أثر دخولهم ولم يجد أثر خروجهم، فدخلوا فاعمى الله أصارهم فلم يروا شيئا، فقال الملك: سدوا عليهم باب الغار: - أى الكهف - حتى يموتوا فيه جوعا وعطشا. اهد.

﴿ فَقَالُوا رَبُنَا آتِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ﴾ : أي مغفرة ورزقا. ﴿ وَهَنِي ثَنَا مِنْ أَمُرِنَا رَشَدًا ﴾ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : أي : مخرجا من الغار في سلامة . أه. . الله عنهما - : أي الطرن تنسير الغار في سلامة . أهد . الله عنهما - : أي الطرن تنسير الغراب . ١٣٢/١٠ وتنسير الديور/ معدميسن جا

# تفسير الآيتين : (١١ . ١١)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ فَصَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ لَهُ ثُمَّ الْعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿ لَنَكَ ﴾ .

# معاني المفردات :

﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾: قال الزجاج إبراهيم بن السرى (تا ١٣هـ): معنى ذلك: منعهم الله أن يسمعوا، لأن النائم إذا سمع انتبه اهـ. (تا ١٣٩هـ): معنى ذلك المنائم الله أن يسمعوا، لأن النائم إذا سمع انتبه اهـ.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئُوا أَمْدًا ﴾: قال ابن جريج عبد الملك

ابن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): المراد بالحربين: قدوم الفتية أهل الهدى، وأهل الضلالة؛ لأنهم كتبوا اليوم الذي خرجوا فيه والشهر والسنة. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسبوطي جداً / ٢٨٩، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جا٧]

# نفسير الآية : (١٤)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ وَرَبُطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَن نَدْعُوَ مَن دُونِه إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿ إِنْ ﴾ .

# معاني المقردات: "

﴿ وَرَبِطْنا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : معنى ذلك : ربط الله على قلوبهم بالإيمان . اهـ .

﴿ لَن نَدْعُو مِن دُونِه إِلَهًا لَقَد قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴾: قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): الشطط: الخطأ من القول . اهد.

[انظر: تفسير القرطبي جـ٨/ ١٨٩، وتفسير الدكتور/ محمد، محيسن جـ٧]

#### نفسير الآيتين :(١٥ . ١٦)

وَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ هَوُلاءِ قُومُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مُمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَبًا ﴿ آَلُهُ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأُووا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبِّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيَّئُ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُم مَّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيَّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مَّرْفَقًا ﴿ وَاللَّهُ فَأُووا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيَّئُ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُم مَرْفَقًا ﴿ وَاللَّهُ فَأُووا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيَّئُ لَكُمْ مِن أَمْرِكُم مَن رَحْمَتِهِ وَيُهَيَّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُم مَرْفَقًا ﴿ إِلَى اللَّهِ فَأُولُوا إِلَى الْكُهُونِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهِيَّئُ لَكُمْ مِن أَمْرِكُم

# معاني المفردات:

﴿ لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَان بِيِّن ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ): معنى ذلك: بعذر بيّن . اهـ.

﴿ وَيُهَيِّى لَكُم مِنْ أَمْرِكُم مِرْفَقًا ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ): المراد بذلك: الغذاء . اه. . انظر: تفير الدو المتور لليوط جه / ١٣٩٠ ونفير الديور/ معدمين جه

# تفسير الآية : (١٧)

وَنَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفَهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالَ وَهُمْ فِي فَجُوْة مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدَ اللَّهُ مَن يَهْدَ اللَّهُ مَن يَهْدَ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُصْلُلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلَيًّا مُرْشَدًا ﴿ يَكِنَ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُصْلُلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلَيًّا مُرْشَدًا ﴿ يَكِنَ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو اللَّهُ هَا لَهُ وَلَيًّا مُرْشَدًا ﴿ وَلَيْ اللَّهُ مَن يَعْدَلُ لَهُ وَلَيًّا مُرْشَدًا ﴿ وَلَيْ اللَّهُ مَن يَهُدُ اللَّهُ مَن يَعْدَلُهُ وَلَيَّا مُرْشَدًا ﴿ وَلَيْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ فَهُو اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# معاني المفردات:

﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تُزَاوَرُ عَن كَهْفِهِم ذَاتَ الْيَمِينِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): معنى ذلك: تميل عن كهفهم ذات اليمين . اهـ.

﴿ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ﴾ : المعنى : إذا غربت الشمس تتركهم ذات الشمال فلا تصيبهم . قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : لو أن الشمس تطلع عليهم الأحرقتهم ، ولو أنهم لا يقلّبون لأكلتهم الأرض . اهـ . [انظر: نفسر الطبرى جم/ 1917]

﴿ وَهُمْ فِي فَجُورَة مِنْهُ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى ذلك: وهم في فضاء داخل الكهف. أهد.

# تفسير الآية : (١٨)

رَوْالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيُقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالُ وَكُلُبُهُمْ لُوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ لُولَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا هِمِي اللهِ مَنْهُمْ رُعْبًا هِمِي ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - ومجاهد ابن جبر (ت ٤ ٠ ١ هـ): معنى ذلك: بفناء باب الكهف. اهـ. تنظر: نمير الفرطي جـ١٢١٣/١٠

قال ابن عطية في معنى الآية: إن الله -عز وجل - حفظ لهم الحالة التي ناموا عليها: فلم يبل لهم ثوب، ولم تتغير لهم صفة، وذلك لتكون لهم ولغيرهم آية وعلامة على قدرة الله - تعالى - . اهد. [تنظر: نغير القرطي ج-١/ ٢٤٢، ونغير الدكتور/ محدموس ج٧]

# تفسير الآية : (١٩)

رِمَالِ الله - تعالى - . ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمُ لَيْتَسَاءَلُوا بِينَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مَنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لِينَهُمْ قَالُوا لِينَهُمْ فَاللَّا مَنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لِينَهُمْ فَالْوَا رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بَوْرِقِكُمْ هذه إلى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقَ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا شَلَقَ ﴾ . معنى المفردات:

﴿ فَابِّعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهـمـا - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: أحل ذبيـحـة لأنهم كانوا يذبحون للطواغيت. اهـ

(انظر: نفسر الدر المتور للسوطر جنا/ ٢٩١]

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: كان معهم [دراهم] عليها صورة الملك الذي كان في زمانهم وقت دخولهم الكهف. اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جد ١/ ٢٤١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### نفسير الآية: (۲۱)

وَقَالَ الله - نِعَالَى - ، ﴿ وَكَذَلِكَ أَعْشَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيعْلَمُوا أَنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقِّ وَأَنَّ السَّاعَةِ لا رَيْبِ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ اللّهِ عَلَيْهُم مَسْجِدًا ﴿ اللّهِ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ اللّهِ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ اللّهُ عَلَيْهُم مَسْجِدًا ﴿ اللّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ اللّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِعُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### معاني المفردات:

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ ﴾ قال المفسرون: إن دقيانوس مات، ومضت قرون ثم جاء ملك صالح. يقال: إنهم بعشوا أحدهم بورقهم إلى

المدينة ثياتيهم بالطعام واسم الذي بعثوه [تمليخا] فلما دخل [تمليخا] المدينة استنكروا شخصه، واستنكروا دراهمه لبعد العهد فحمل [تمليخا] إلى الملك الصالح فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذين خرجوا على عهد [دقيانوس] الملك السابق فقد كنت أريد أن يرينيهم، ثم سأل الملك الصالح [تمليخاً] فاخبره بقصتهم وحالهم فركبوا جميعا وذهبوا إلى الكهف فلما دنوا من الكهف قال [تغليخا]: أنا أدخل عليهم وحدى كي لا يرعبوا، فدخل عليهم وأعلمهم الأمر وأن الأمة الحالية أمة مسلمة. وبعد أن حدثهم [تمليخا] ماتوا جميعا ميتة حقيقية، ورجع كل من كان قد شك في بعث الأجساد إلى اليقين، والله أعلم.

﴿ قَالَ الَّذِينَ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتُخِذَنَّ عَلَيْهِم مُسْجِدًا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): لما مات أصحاب الكهف الميتة الحقيقية قال الملك الصالحة : لأتخذن عند هؤلاء القوم الصالحين مسجدا، لأعبد الله فيه حتى الموت. اهد.

# تفسير الآية: (٢٢)

#### معاني المفردات :

﴿ سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾: قال السبغوى (ت ٥١٦هـ) في تفسيره: روى أن السيد، والعاقب، وأصحابهما من نصارى أهل نجران كانوا عند النبى عَلَيْهُ فجرى ذكر أصحاب الكهف:

- ١ فقال السيد وكان يعقوبيًا: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم.
- ٢ وقال العاقب وكان تسطوريًا: كانوا خمسة سادسهم كلبهم.

٣ - وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبهم.

﴿ قُل رَّبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلا قَلِيلٌ ﴾: قال ابن مسعود وابن عباس - رضى الله عنهم -: أي قال كل منهما: أنا من القليل كانوا سبعة وثامنهم كلبهم اله.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جما ٣٩٣]

# تفسير الآيتين، (٢٤، ٢٣)

وقال الله - معالى - ، ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿ آَنَ يُشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ آَنَ يُهْدِينِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ آَنَ ﴾ .

# معاتي المقردات:

﴿ وَلا تَقُولُنُ لِشَيْءَ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلاَ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ : عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ) قال : قال رسول الله ﷺ : «من حلف فقال : إن شاء الله، فإن شاء مضى، وإن شاء رجع غير حانث». اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ثم قرأ الواذكر ربك إذا نسيت اهد. [تقر: نفسر الدر المتور السيوس جنا/٢٩٤]

وقال أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي تستثني إذا ذكرت. اهم.

[انظر: تفسير اللبر المنتور للسيوطي جـ4/ ٢٩٤، وتقسير الذكتور/ محمد محبسن جـ٧]

# تفسير الآيتين ، (٢٥ . ٢٦)

وقال الله - تعالى - . ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مَائَةً سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ﴿ وَآَلُ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَبْصِرْ بَهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِن دُونِهِ مَن وَلَيْ وَلا يُشْرِكُ فِي خُكُمِهِ أَحَدًا ﴿ آَنَ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهَفِهِمْ ثَلَاثَ مَائَة سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿ قَلَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مَائَة سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾ : قال : هذا قول أهل الكتاب، فسرد الله عليهم بقوله : ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ﴾ أهـ . 

[انظر: نفسر الدر المتور للسومل جدا / ١٩٦٦، ونفسر الدر المتور المدرور محمد مجسن جالاً المتال المتور المسومل جدا / ١٩٦٦، ونفسر الدر المتور المعدد مجسن جالاً الله المتور المدرور المدرور المدرور المدرور المدرور المدرور المدرور المدرور الله المتور المدرور المدرور المدرور المدرور المدرور الله المدرور الله المدرور المدرور الله المدرور المدرور المدرور المدرور الله المدرور المدرور المدرور المدرور المدرور الله المدرور الله المدرور الله المدرور المدرور المدرور المدرور الله المدرور الله المدرور المدرور المدرور المدرور الله المدرور المدرو

# تفسير الآية، (۲۷)

وَقَالَ الله – نَعَالَى – ، ﴿ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجَدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: لن تجد من دون الله ملجاً ولا موثلا . اهـ.

وقال القشيري أبو نصر عبد الرحيم: هذا آخر قصة اصحاب الكهف. اهد.

(انظر: تفسير القرطبي جـ ١٠ / ١٩٥٢) وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

# تفسير الآية: (۸۲)

وَقَالَ اللهَ - تَعَالَى - ، ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذَكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرُطًا ﴿ ﴿ ﴾ .

# معاني المفردات:

قال عبد الرحمن بن سهل بن حنيف: نزل على رسول الله على وهو في بعض أبياته قول الله على أبياته قول الله على وهو في بعض أبياته قول الله - تعالى -: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسُكَ مَعَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهّةً ﴾: فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذكرون الله: فيهم ثائر الرأس، وجاف الجلد، وذو الثوب الواحد، فلما رآهم جلس معهم وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتى من أمرنى أن أصبر نفسى معهم». اه.

وقال أبو سعيد الخدرى - رضى الله عنه -: أتى علينا رسول الله على ونحن ناس من ضعفة المسلمين ورجل يقرأ علينا «القرآن» ويدعو لنا، فقال رسول الله على المحمد لله الذى جعل في أمتى من أمرت أن أصبر نفسى معه "ثم قال: «بشر فقراء المسلمين بالنور التام يوم القيامة، يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم مقدار خمسمائة عام، هؤلاء قي الجنة يتنعمون، وهؤلاء يحاسبون» اه.

[انظر: تفسير اللو المتثور للسيوطي جدا / ٣٩٧، وتقسر الدكتور / محمد محيسن جدا]

﴿ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: لا تجاوزهم إلى غيرهم. اهـ

﴿ وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قُلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا ﴾: قال البخوى (ت ١٦٥هـ) في تفسيره: معنى ذلك : جعل الله قلبه غافلا عن ذكره، والمرادبه : عيينة بن حصن وقيل : أمية بن خلف . اهـ. الله : جعل الله قلبه غافلا عن ذكره، والمرادبه : عيينة بن حصن وقيل : أمية بن خلف . اهـ. الله : المعلى بـ البنوي بـ المعلى المعلى بـ المعلى المعلى بـ المعلى بـ المعلى بـ المعلى المعلى بـ المعلى بـ

﴿ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرُطًا ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ١٠ هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١٠٤ هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١٠٨ هـ): معنى فرطا: ضياعا . اهـ. انظر: نفسر البنوى جـ١٠٩/٣، ونفسر الدكتور/ معمد مجمن جـ٧١ تفسير الآية، (٢٩)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - : ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُو ۚ إِنَّا أَعْدَنْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيتُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشُويِ الْوَجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ثَنِ ﴾ .

معانى المفردات:

﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تمالى) معنى ذلك: من شاء الله له الإيمان آمن، ومن شاء الله له الكفر كفر، وهو كقول الله - تعالى -:

﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُوادِقُهَا ﴾ : عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ قَال : «سرادق النار أربعة جدر كافة، كل جدار منها أربعون سنة» . اهد.

﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ﴾ : عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ في قول الله - تعالى - : ﴿ بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ ﴾ : قال : «كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه» . اه.

[انظر: تقسير القر المتثور للسيوطي جدة / ٥٠٠، وتقسير الذكتور/ محمد محبسن جد٧]

#### تفسير الآية: (٣١)

رِقَالِ الله - تَعَالَى - ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكُ نَعْمُ الظُّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ آَلَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ يُعَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾: قال عكرمة مدولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): إن أهل الجنة يحلون أسورة من ذهب، ولؤلؤ، وفضة، هي أخف عليهم من كل شيء إن أهل الجنة يحلون أسورة من ذهب، ولؤلؤ، وفضة، هي أخف عليهم من كل شيء إنما هي نور . اهد.

وأخرج الإمامان: البخارى، ومسلم عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ): ان النبي ﷺ قال: «تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . اهـ.

[انظر: تفسير اللر المتاور للسيوطي جدا / ٢٠١]

﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُصْرًا مِن سُندُس وَإِسْتَبْرَق ﴾: قال الكسائى على بن حمزة (تحديد): السندس: الرقيق النحيف، واحده سندسة، اهر. (الطرائيس الرقيق النحيف، واحده سندسة، اهر. (الطرائيس الرقيق النحيف،

وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) وعـكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): الإستبرق: الديباج الغليظ. اهـ.

[انظر: تقسير الدر المتثور للسيوطي جـ2 / ١- ٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) وقتادة بن دَعامة (ت ١١٨هـ): الأرائك: السرر في جوف الحجال عليها الفرش. اهه. النقرة بن دَعامة (ت ١١٨هـ): الأرائك: النقر الدورانيوس مها ٢٠٠١، ونسير الدكور/ معدمهن ج٧٠

#### تفسير الآية: (٣٢)

وَقَالَ الله – نِعَالَى – ، ﴿ وَاصْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لاَّحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ ٢٣ ﴾ .

#### معاني المقردات:

﴿ وَاصْرِبْ لَهُم مَثَلاً رَجُلَيْنِ ﴾: قال القسرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: هذا مثل ضربه الله - تعالى - لعيينة بن حصن وأصحابه، مع سلمان الفارسي، وصهيب الرومي وأصحابهما، شبههم الله - تعالى - برجلين من بني إسرائيل أخوين: أحدهما مؤمن، والآخر كافر. قال مقاتل بن حيان البلخي (ت ١١٠هـ): اسم المؤمن [تمليخا] واسم الكافر [قرطوش] اهه.

﴿ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٢ هـ): الجنة: هي البستان . اهـ.

[أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ٤٠٣/ ٢٠٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

# تفسير الآيتين: (٣٤، ٣٣)

ونال الله - تعالى - ، ﴿ كُلْتَا الْجَنَتَيْنِ آتَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مَنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خلالهُمَا نَهَرًا ﴿ عَنَى وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَآعَزُ نَفْرًا ﴿ عَنَى ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ كِلْنَا الْجَنْتَيْنِ آتَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): معنى ذلك: ولم تنقص منه شيئا. اهـ.

﴿ وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهُرًا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: أجرينا وشققنا وسط الجنتين نهرا. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٤٠٣/٤]

﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ ﴾: قال الجموهري إسماعيل بن حماد الفارابي (ت ٣٩٣هـ): الثمرة واحدة الثمر وجمع الثمر ثمار مثل جبل وجبال . اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جد١٠/ ٢٦٢، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تقسير الآيتين : (٣٥ ، ٣٩)

وِنَالِ الله - نَعَالَى - ﴿ وَدَخُلَ جُنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ

رِقَالِ الله – تَعَالَى – ،﴿ وَلُولًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدًا ﴿ آَنَا ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَدَخَلَ جَنْتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: وهو كفور بنعمة ربه.

﴿ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) : معنى ذلك : وما أظن أن تَهلك هذه الجنة أبدا . اهد. تنظر: تنسير الدر السوط جا/٤٠٤

وأقول: ظن هنا لليقين لا للشك.

﴿ وَلَوْلاً إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ ﴾ : عن زيد بن ثابت (رضى الله عنه - ت ٥٤هـ) : أن رسول الله ﷺ كان يقول : «ألا أدلكم على كنز من كنوز الله عنه ؟ تكثرون من لا حول ولا قوة إلا بالله ٤ . اهـ. انظر: نفسر الد المنتور للسوط جـ١٠٠/١٠٤٤

#### تفسير الآيتين: (١٠ ، ٤١)

وَدَّلِ الله - عَمَّلِي - وَ هُو فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتَيَنِي خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسَلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ فَيَ اللَّهِ عَلَيْهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿ فَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) والضحاك بن مزاحم (ت٥٠ ٩٠هـ): معنى حسبانا: نارا . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جدا (٤٠٦)

﴿ فَتُصْبِعَ صَعِيدًا زَلْقًا ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك: فتصبح مثل الجرز: أى أرضا ملساء لا ينبت فيها نبات ولا يثبت عليها قدم، وهى أقبح أرض بعد أن كانت جنة أنفع أرض . اهد.

﴿ أَوْ يُصْبِعَ مَا وُهَا غُورًا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: أو يصبح ماؤها ذاهبا قد غار في الأرض . اهم.

[انظر: تفسير الدر المناور للسبوطي جـ٤/ ٧٠٤، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

#### تفسير الآيتين: (٤٢ – ٤٣)

ونال الله - نعالى - ، ﴿ وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ آَنِكُ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿ آَنِ ﴾ .

# معانى المقردات:

﴿ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : فأصبح يضرب إحدى يديه على الأخرى ندما . اهـ . انظر: نفسر الدر المتور السوط جـ١٤٠٧ فأصبح

﴿ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك : قلب أسفلها أعلاها . اهم .

﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾: قال قتادة بن دعامة: معنى ذلك: لم يكن له جند يعينونه، ﴿ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴾: أي وما كان ممتنعا. اهـ.

[انظر: تفسير الدو المنتور للسيوطي جدا / ١٠٠/ وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جا/]

#### تفسير الآيتين ( 63 - 13)

رِنَالِ اللهَ - نَعَالَى - ، ﴿ وَاضْرِبُ لَهُم مُثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء مُقْتَدرًا ﴿ فَ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ ثُواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴿ آَكُ فَي الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴿ آَكُ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾: قال أبو عبيدة مـعمر بن المثنى (ت ١١٠هـ): معنى تذروه الرياح: تفرقه الرياح. اهـ.

﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ : عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - : أن رسول الله عَلَيْ قَالَ : «استكثروا من الباقيات الصالحات، قيل : وما هن يا رسول الله؟ قال : «التكبير، والتهليل، والتسبيح، والتحميد، ولا حول ولاقوة إلا بالله» اهد.

﴿ وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) معنى ذلك: إن لكل عامل أملا يؤمله، وإن المؤمن خير الناس أملا. اهـ.

[انظر: نفسير الدو المنثور للسيوطي جـ٤/ ١٠؛ وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

#### تفسير الآية: (٤٧)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ فَكَ ﴾ .

#### معانى المقردات:

﴿ وَتَرَى الْأَرْضُ بَارِزَةً ﴾ :

﴿ وَحَشَرْنَاهُمُ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾: عن معاذ بن جبل (رضى الله عنه - تله الله لا إله إلا أنا الله لا إله إلا أنا النبى على قال: ﴿ إِنَّ الله ينادى يوم القيامة: يا عبادى أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين، وأسرع الحاسبين، أحضروا حجتكم، ويسروا جوابا، فإنكم مستولون محاسبون، يا ملائكتي أقيموا عبادى صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب اهد. وانفر نفير الديور المدرد المدر المدرد المدرد المدرد المدرد المدرد المدرد المدرد المدرد المدرد الله المدرد الله المدرد المدرد المدرد الله المدرد المدرد المدرد الله المدرد الم

#### تفسير الآية: (٤٨)

وَقَالَ الله – نَعَالَى – ، ﴿ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِكَ صَفًّا لَقَدْ جَئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بِلُ زَعَمْتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا ﴿ إِنَّكَ ﴾ .

# معاني المفردات :

﴿ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا ﴾: قال مقاتل بن حيان البلخى (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: يعرضون صفا بعد صف كالصفوف في الصلاة ، كل أمة وزمرة صفا ، لا أنهم صف واحد . اهـ .

﴿ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُولَ مَرْة ﴾: في صحيح مسلم عن "عائشة" أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ) قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً قلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: "يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض" اه.

[انظر: تفسير القرطبي جـ١٠/ ٢٧١، وتفسير الدكتور/ محمد محيس جـ٧]

#### تفسير الآية: (٤٩)

رَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ وَوُضِعَ الْكَتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفَقِينَ مَمَّا فيه ويَقُولُونَ يَا وَيَلْتَنَا مَا لَهَذَا الْكَتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ وَوَضِعَ الْكِتَابُ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : المراد بالكتاب : كتاب أعمال العباد . اهـ .

﴿ وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا ﴾: قال قتادة بن دعامة معنى ذلك: يشتكى القوم كما تسمعون الإحصاء، ولم يشتك أحد ظلما فإياكم والمحقرات من الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. اه.

[انظر: تقسير الطبري جـ٨/ ٢٣٤، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جد٧]

# تفسير الآية: (٥٠)

وَالَ الله – نعالى – ، ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو ً بِئْسَ لَلظَّالَمِينَ بَدَلاً ﴿ يَهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

# معانى المفردات:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ
رَبِهِ ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): قاتل الله أقواما يزعمون أن إبليس كان من
ملائكة الله والله يقول: ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ اهـ.

[الظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جداً / ٤١٣]

﴿ فَفَسْقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) المراد بذلك: في عدم السجود لآدم - عليه السلام -. اهـ.

[انظر: تقسير الدر المتثور للسيوطي جـ1/ ٢١٦]

﴿ أَفَتَتُخِذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولٍ ﴾: قال القشيرى أبو نصر: إن الله - تعسالى - أخبر أن الإبليس أتباعا وذرية، وأنهم يوسوسون إلى بنى آدم وهم أعداؤهم، ولم تثبت عندنا كسيفية في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن إبليس، فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح. اهه.

[انظر: تفسير القرطبي جداء ٢٧٧٢، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جا٧]

#### تفسير الآية : (٥٢)

ونال الله - معالى - ، ﴿ ويوم يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبُقًا ﴿ ٢٥٠ ﴾ .

# معاني المفردات:

وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): الموبق: نهر في الناريسيل نارا، على حافتيه حيات أمثال البغال الدهم، فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استسغاثوا بالاقتحام في النار منها ـ اهـ. [انظر: تفيير الدرافيتور للبيوس جـ١٤/١، وتفيير الدكتور/ محمد معيسن جـ٧]

#### تفسير الآيتين : (٥٥ . ٥٥)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَ وَكَانَ الإنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءً جَدَلاً ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يَؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَةُ الأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾: قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ٢١١هـ): المراد بالإنسان الكافر، إذ الكافر أكثر شيء جدلا، قال الله - تعالى -:

﴿ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقُّ وَاقَخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُواً ﴾ [الكهف:٥٦] . أهـ.

﴿ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ): معنى قبلا: مقابل لهم ينظرون إليه . اهـ.

[انظر: تفسير الدز المتثور للسيوطي جـ١٤/ ١٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآيتين : (۸۵ . ۲۰)

وقال الله – نعالى – ، ﴿ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ ا الْعَذَابَ بِل لَهُم مُّوعدٌ لَّن يَجدُوا من دُونه مَوْئلاً ﴿ ﴾ .

وِنَالَ اللهِ – تَعَالَى – ؛ ﴿ وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضَى حُقُبًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

#### معانى المقردات:

﴿ بِلِ لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْتِلاً ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): الموعد: هو يوم القيامة ، اهد، (١٤١٠)

وقال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ): الموئل: هو الملجأ. اهـ.

[انظر: تفسير الفر المتثور للسيوطي جـ، ١٦/٤]

﴿ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعُ الْمَحْرَيْنِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١٠٤هـ) : البحرين : هما بحر فارس والروم . اهـ.

﴿ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ﴾ : قال ابن عمر (رضى الله عنهما - ٧٧هـ) : الحقب : ثمانون سنة . اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جدا ١٠-١]

وقال مجاهد: الحقب: سبعون خريفا.اهـ.

#### تفسير الآية ، (٦١)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهِمَا نَسَيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ في الْبَحْرِ سربا ﴿ لَيْنَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي إِلْبُحْرِ سَرَّبًا ﴾: اختلف العلماء في معنى سربا:

١ - فقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): السرب: المسلك. اهـ.

[الظر: تفسير القرطين جد11/11]

۲ - وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم (ت حوالی ۱۷۰هـ): السرب: طریق
 حتی وصل إلی الماء، وهی بطحاء یابسة فی البر . اهـ .

[انظر: تقسير الدر المتاور للسيوطي جـا/١٢٧، وتفسير الدكتوري محمد محبسن جـ٧]

# تفسير الآية : (٢٦)

وِفَالِ الله - نَعَالِي - ، ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَٰنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ .

#### المعنى:

قال الثعلبى فى كتاب العرائس: إن "مسوسى"، وفتاه وجدا الخضر وهو نائم على [طنفسة خضراء] وهو متشح بثوب أخضر، فسلم عليه "مسوسى" ثم كشف عن وجهه فقال الخضر: وأنى بأرضنا السلام؟ ثم رفع رأسه واستوى جالسا وقال: وعليك السلام يا نبى بنى إسرائيل، فقال له "مسوسى": ومن أدراك بى؟ ومن أخبرك أنى نبى بنى إسرائيل؟ قسال: الذى أدراك بى ودلك على، ثم قال "مسوسى": إن ربى أرسلنى إليك لا تبعك وأتعلم من علمك. اهد.

#### تفسير الآيات : (٧١ - ٧٧)

# المعنى

جاء في تفسير القرطبي ما يلي: في صحيح مسلم والبخارى: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخصر فحملوه بغير أجر فلما ركبا في السفينة لم يفجأ «موسى» إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له «موسى»: قوم حملونا بغير أجر عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ﴿ لَقَدْ جَنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ﴿ إِنْ فَ قَالُ أَلُمْ أَقُلُ إِنْكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ إِنْ فَ قَالَ لا تُواحِدُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ اهد. التفريني بما نسيت ولا تُرهقني مِنْ أمْرِي عُسْرًا ﴾ اهد.

قال ابن عسباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) ومجاهد بن جسبر (ت ١٠٤هـ): معنى قوله - تعالى -: ﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ : منكرا . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ1/ ٤٢٨. وتضمير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

#### تفسير الآية : (٧٤)

وقال الله - معالى - . ﴿ فَأَنْطَلْقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيا عُلامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْس لَقَدْ جَئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴿ يَكِ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ فَانْطَلْقًا حَتَى إِذَا أَقِيا عَلَامًا فَقَتْلُهُ ﴾: قال السيدي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٧٤هـ): كان الغلام وجهه يتوقد حسنا. اهد. [انظر: تنسر البنوي جـ٣/١٧٤]

وقال ابن عباس لمرضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): كان الغلام لم يبلغ الحنث . اهـ .

[انظر: تفسير البغوي جـ٣/ ١٧٤]

﴿ لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا لَكُرًا ﴾: قال قستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): النكر: أنكر من العجب. اهـ.

وعن أبى بن كعب (رضى الله عنه - ت ٣٠هـ) عن النبى ﷺ قال: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، لو أدرك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا». اهـ.

[انظر: تضير الدر المثور للسوطى جـ1/ ٢٩] ، وتضير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### 操 告 幸

تم بعوى الله وتوفيقه تفسير الجزء الخامس عشر من القرآق الكريم وانتهاء المجلد الأول

ويليه بعوق الله - تعالى - وتوفيقه تفسير الجزء السادس عشر من القرآق الكريم في المجلد الثاني

أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب الدعاء

# فمرس اللؤلؤ المنثور (المجلد الأول)

| الصفحة | ا تفسير الأية / الأيات | الصفحة | تَصْمِيرالأية/الأيات | الصفحة | تفسير الأيلا/ الآيات      |
|--------|------------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|
| 01     | ٧٨ – ٧٧                | 77     | 79-71                | ٥      | منهجى فىجذا التفسير       |
| 01     | V4                     | **     | ا ۳۰                 | V      | القدمة                    |
| 04     | ۸۰                     | 44     | 44-41                | ٩      | التمهيف                   |
| 24     | ۸۲ – ۸۱                | 71     | 48-44                | 11     | مبحث التفسير وما يتعلق به |
| ٥٣     | ۸۲                     | ٣٤     | 70                   | . 11   | مبحث العلوم التي يحتاج    |
| ٥٤     | ۸٥ - ٨٤                | 40     | 44                   | 10     | إثيها المفسر              |
| 00     | /r/ - VA               | Just . | 44-44                | 17     | التضير                    |
| 00     | ۸۹ – ۸۸                | 44     | ٤٠)                  | اتحة   | تفسيرسورةالم              |
| 07     | 41-4.                  | **     | 13-73                | 17     | تمهيد                     |
| aV     | 98-94                  | , ٣٨   | 20-22                | ١٨     | Y - 1                     |
| OV     | 90                     | ۳۸     | ٤٧ - ٤٦              | 1,4    | 7-0-8                     |
| ٥٨     | 47                     | 49     | £9 - EA              | 19     | V                         |
| ٥٨     | 4٧                     | ٤٠     | 07 - 0.              | ية حق  | <u>تفسيرسورةاك</u>        |
| 09     | 100-99                 | ٤٠     | 70 - 30              | ۲.     | 1 - 7                     |
| ٦٠     | 1 - 7 - 1 - 1          | ٤١     | 00 - 70              | 41     | 8-4                       |
| ٦١     | 1 - 8                  | 11     | ٥٧                   | ۲١     | ٥                         |
| 77     | 1-4                    | 13     | ۸۵ – ۵۹              | **     | Y-7                       |
| 35     | 1.9-1.4                | ٤٣     | ٦٠                   | . ۲۳   | 9 - 1                     |
| ٦٤ .   | 117-11-                | . 11   | 71                   | 77     | 11-1-                     |
| 4.8    | 117                    | ٤٥     | ٦٢                   | 44     | 1 1                       |
| 70     | 114                    | ٤٦     | 74                   | 40     | 17-10                     |
| 77     | 110                    | 23     | ٦٦ - ٦٥              | Y7.    | Y 1V                      |
| ٦٦     | 117 - 111              | ٤٧     | 77                   | ۲v     | 77 - 71                   |
| ٦٧     | 119-114                | ٤٨     | ٦٩ - ٦٨              | 44     | 44                        |
| ٦٨     | 171 - 170              | ٤٨     | V1 - V+              | 79     | 71                        |
| 79     | 171                    | ٤٩     | VW - VY              | 44     | 70                        |
| ٧٠     | 140                    | ٤٩     | ٧٤                   | ٣٠     | . **                      |
| ٧٠     | 177                    | ٥٠     | V7 - Y0              | 71     | **                        |

| الصفحة | تفسيرالأية/الأيات | الصفحة | تفسيرالأبلا/الأباث | الصفحة | تفسيرالأبة/الأيات |
|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|
| 114    | 717               | 9.4    | 177                | ٧٢     | 147               |
| 119    | Y14 - Y1Y         | 9.8    | 177                | VY.    | ١٢٨               |
| 14.    | 414               | 90     | 174                | ٧٣     | 179               |
| 141    | 77.               | 40     | 14.                | ٧٤     | 141 - 14.         |
| 177    | 771               | 47     | 111 - 111          | ٧٥     | 148 - 144         |
| 174    | 777               | 44     | 148 - 144          | ٧٥     | 140               |
| 176    | 774               | . 44   | ١٨٥                | ٧٦     | 147               |
| ۱۲۵    | 377               | 1      | 1.41               | VV     | ١٣٨               |
| 140    | 440               | 1.1    | 144                | VV     | 181 - 149         |
| 177    | **1               | 1.4    | 1.4.4              |        | الحزء الثاني      |
| 147    | 777               | ١٠٤    | 1.4                | ٧٩     | 184               |
| 144    | 444               | 1 - 1  | 141 - 14.          | V4     | 184               |
| 179    | 774               | 1 - 0  | 198-197            | . ٨١   | 111               |
| 171    | 78.               | 1.7    | 190                | ۸۱     | 187 - 180         |
| 184    | 771               | 1-7    | 197                | . AY   | 184-184           |
| 122    | ***               | 1-9    | 194                | ۸۳     | 10.               |
| ١٣٤    | 777               | 1 - 9  | 144                | ۸۳     | 107               |
| 188    | 772               | 11.    | 199                | ٨٤     | 301-101           |
| 140    | 740               | . 111  | 7.7 - 7            | ٨٥     | ١٥٨               |
| 144    | 444               | 117    | 4.4                | ۸٦     | 109               |
| 144    | 747               | . 117  | Y . 0 - Y . 1      | ٨٦     | 177 - 170         |
| ۱۳۷    | 747               | 117    | 4.4                | ۸٧     | . 178             |
| ۱۳۸    | 144               | 118    | 4.4                | ۸۸     | 177 - 170         |
| 144    | 71.               | 118    | ۲۰۸                | . ۸۸   | 177               |
| 189    | 781               | 110    | Y10 - Y04          | ۸۹     | 174 - 174         |
| 18.    | 757               | 117    | Y1Y - Y11          | ۹٠     | 171 - 17+         |
| 181    | 710               | 117    | 718                | ٩٠     | 177               |
| 181    | 754-757           | 117    | 712                | 91     | ۱۷۳               |
| 127    | 7 £ A             | 114    | 710                | 9.4    | 177-178           |
|        |                   |        |                    |        |                   |

| الصفحة | تفسيرالأية/الأيات | الصفحة | : تفسير الأية / الأياث | الصفحة | تفسيرالأية/الأيات |
|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|-------------------|
| 19.    | <b>£0− £ £</b>    | 177    | 144 - 441              | 184    | 719               |
| 141    | £V - £7           | 174    | 777                    | 188    | 701-700           |
| 197    | ٤٩ - ٤٨           | 174    | 344                    |        | الجازء الثالث،    |
| 197    | ۵٠                | 17.    | 440                    | 114    | 704               |
| 194    | ٥٢                | 17.    | PAY                    | 127    | 307               |
| 141    | 01-04             | عمران  | تفسيرسورةآل            | 111    | 400               |
| 145    | 00                | 177    | ٤ - ١                  | 129    | 707               |
| 190    | 0A - 0V           | 174    | a – 7                  | 10.    | 707               |
| 190    | ०९                | ۱۷۳    | · v                    | 10.    | YOA               |
| 197    | ٦١ - ٦٠           | 177    | ٨                      | 101    | 709               |
| 147    | 78-77             | 177    | 11-4                   | 100    | 77.               |
| 194    | 77 - 70           | 177    | 14-11                  | 108    | 771               |
| 198    | ۷۲ – ۸۲           | ۱۷۸    | 11                     | 108    | 777               |
| 144    | V1 - 79           | ١٧٨    | ۱۷                     | 100    | 774               |
| 144    | 77 - 37           | 174    | 19 - 11                | 100    | 478               |
| Y      | ٧٥                | ۱۸۰    | ۲٠                     | 107    | 770               |
| Y + 1  | VV                | ۱۸۰    | ۲۱                     | 100    | <b>*</b> **       |
| Y + 1  | ٧٨                | 1.4.1  | 78-74                  | 101    | ¥7V               |
| 7 - 7  | A+ - V9           | 111    | 97-74                  | 109    | 774               |
| 7.4    | 14 - 44           | 144    | . 44                   | 17.    | 779               |
| 3 • 7  | ٨٣                | ۱۸۳    | 74 - 71                | 171    | ***               |
| Y + £  | ٨٥                | 148    | ٣٠                     | 171    | 441               |
| Y • 0  | 7A - PA           | 112    | ٣١.                    | 177    | 777               |
| 7.0    | 91-9-             | 110    | 7 £ - 77 :             | 175    | 777               |
| 7.7    | 47                | 1/17   | 47-40                  | 178    | 374               |
|        | الجنءالرابع       | ١٨٧    | **                     | 178    | 440               |
| Y • Y  | 44                | ١٨٨    | <b>44 - 47</b>         | 170    | 777               |
| Y•V    | 47                | ١٨٩    | ٤١                     | 170    | 777               |
| Y•A    | 4٧                | 14.    | 73 - 73                | 771    | 44.               |

| الصفحة | تفسيرالأية/الأيات | المنفحة | تفسيرالأية/الأيات | المنفحة | تفسيرالأية/الأيات |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|
| 717    | ٧                 | 447     | 107               | Y • 9   | 99                |
| 717    | ٨                 | . **4   | 101               | · / / · |                   |
| 7 £ A  | 4.:               | 779     | 101               | Y 1 +   | ١٠٢               |
| YEA    | \•                | . 44.   | 100               | 411     | 1.4               |
| 454    | ١٥١               | 44.     | 107               | . 111   | 1.0-1.8           |
| 7 2 9  | 17                | 741     | 109               | 114     | 1.4-1-4           |
| Y0.    | 14                | 441     | 171               | . 114   | 11.               |
| . 401  | . 14              | 777     | 178 - 174         | 317     | 117 - 111         |
| . 101  | 14                | 744     | 177               | . 110   | 118-117           |
| .707   | ۲٠                | 777     | 174               | 717     | 117               |
| Yot    | 71                | 772     | 174               | . 717   | 114               |
|        | الحرزء الخامس:    | 740     | 177 - 170         | 414     | 14119             |
| , Yoo  | 44                | . 140   | 149 - 144         | 711     | 171               |
| YOR    | 74                | 444     | 141               | 111     | 177               |
| Y-0 A  | 40                | 777     | ١٨٥               | Y14     | 140 - 145         |
| 177    | YA - YV           | ***     | ١٨٧               | .44.    | 177 - 771         |
| Y71    | 79                | 744     | 188               | 77.     | 144               |
| 777    | W1 - W.           | .447    | 19.               | 771     | 14.               |
| * 774  | 44                | ALV.    | 191               | 771     | 144 - 141         |
| 377    | 7 2               | . 444   | 140               | 777     | 178               |
| *77    | 77-70             | . 779   | 199               | 474     | 140               |
| AFY    | . 44              | 4 5 .   | Y • •             | · ***   | 144 - 144         |
| . 414  | 44                | ن اول   | تفسيرسورةالن      | . ***   | 18149             |
| . 474  | ٤١                | - YEY   | ١                 | -440    | 131-731           |
| 44.    | ٤٢                | 781     | ۲                 | 440     | 188               |
| 44.    | 24                | 717     | ٣                 | 777     | 187               |
| YVE    | ٤٦ - ٤٤           | YEE     | ٤                 | . 444   | 154               |
| 440    | ٤٧                | 710     | ٥                 | .444    | 124-121           |
| . 777  | ٤٨                | . 710   | ٦                 | 777     | 101               |

| Γ  |               |                                        | il      | ·····                | ;         |                      |
|----|---------------|----------------------------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|
|    | الصفحة        | تفسيرالأية/الأيات                      | الصفحة  | تفسير الآية / الآيات | الصفحة    | تفسير الأية / الأيات |
|    | 414           | 170-178                                | . 4.8   | 1.4                  | · YV7     | ٤٩                   |
|    | 44.           | 177                                    | .4.0    | ١٠٣                  | YVV       | 01                   |
|    | 44.           | 1/1                                    | · · ٣-٧ | 1.5                  | TVA       | :<br>a <b>£</b>      |
|    | 777           | 177                                    | ٣٠٧     | 1 - 7 - 1 - 0        | !!<br>*** | 44                   |
|    | 441           | 175                                    | 4-4     | 110                  | TAT       | 79                   |
|    | 777           | 171                                    | 4-4     | 117                  | YAE       | VI                   |
|    | <u>ياندة؛</u> | تمسير سورةاله                          | 71.     | 114                  | 440       | V£ - VY              |
|    | 220           | 1                                      | · "1"   | . 177                | · 7/7     | Vo                   |
|    | 441           | Y                                      | m1m     | 178                  | . 477     | Val                  |
|    | 444           | · •                                    | 715     | 170                  | YAY       | VV                   |
|    | -727          | : \$                                   | 710     | 144                  | YAY       | VA.                  |
|    | 737           | ٥                                      | 710     | ۱۲۸                  | · XAY     | ۸۱ – ۸۰              |
|    | 7 8 8 .       |                                        | 414.    | 14 144               | 17/4      | AT                   |
|    | ۳٤٧           | ٧                                      | 717     | 140                  | PAYER     | 14                   |
|    | - Y & V       | 11                                     | 717     | 144                  | 44.       | ٨٤                   |
|    | #1A           | 17                                     | 417     | 18180                | 791       | ٨٥                   |
|    | 729           | 14                                     | 414     | 181                  | 7 741     | ۸٦١                  |
|    | 70.           | 18                                     | . 44.   | 121                  | *-Y4Y     | ٨٨                   |
| :  | 40.           | . 10                                   | 77.     | 124                  | 444       | ٨٩                   |
|    | .701          | 7V - 17                                | 771     | 120                  | - 494     | 4.                   |
|    | 201           | 14                                     | - /     | الحزءالسادس،         | 445       | 41                   |
|    | 707           | 19                                     | - 444   | 1 121                | 495       | 98                   |
|    | 404           | Y •                                    | .444    | 189                  | 197       | 94                   |
|    | 401           | TY - Y1                                | 445     | 10.                  | . 444 -   | 4.8                  |
|    | 200           | 78-74                                  | .440    | 104                  | . *       | 90                   |
|    | T00           | 77                                     | 440     | : 108                | 4-1       | 97                   |
| i  | 201           | ************************************** | 441     | 1001-100             | . A. 1 .  | 47                   |
|    | TOV           | 444                                    | 444     | 104-104              | 4.4       | 99 - 91              |
|    | TOV           | : "                                    | ***     | 109                  | Y-Y       | 1                    |
| ٠. | T01           | 44                                     | 277     | 177                  | 4.4       | 1.1                  |

| الصفحة | تفسير الأية / الأيات | الصفحة | تفسير الأية / الأيات | الصفحة     | تفسيرالأية/الأيات |
|--------|----------------------|--------|----------------------|------------|-------------------|
| ٤٠٨    | ٤٤                   | 474    | ٨٩                   | 404        | 44                |
| ٤٠٩    | 07-01                | 440    | 41 - 4.              | ٣٦٠        | 40-48             |
| ٤١٠    | 01                   | 477    | 40                   | 41.        | ٣٨                |
| ٤١٠    | ٥٩                   | 700    | 47                   | 777        | £ + - 44          |
| 113    | ٣٠                   | 444    | 4∨                   | 444        | ٤١                |
| 113    | 71                   | 49.    | 1                    | 410        | 173               |
| ٤١٢    | 70                   | 44.    | 1-1                  | 422        | ٤٣)               |
| 217    | 78 - 77              | 441    | 1.4                  | 777        | ٤٤                |
| ٤١٣    | 7.4                  | 444    | 1.0                  | 417        | ٤٥                |
| £12    | ٧٠                   | 444    | 7 - 1 - Y - 1        | 779        | ٤٨                |
| £11    | ٧١                   | 4.4 8  | 111-9                | 44.        | 0 59              |
| ٤١٥    | V7 - V0              | 440    | 111-111              | 441        | 01                |
| 113    | ۸۳ – ۸۲              | 441    | 110-118              | 777        | 94                |
| ٤١٦    | 9 19                 | 44V    | 117                  | 477        | 0 £               |
| 117    | 41                   | 797    | (114                 | ۳۷۳        | 00                |
| £1A    | 44                   | أنعام  | تفسير سورة الا       | TYE        | ٥٧                |
| . 214  | 94                   | ٤٠٠    | 1                    | <b>***</b> | ۸۰                |
| 214    | 9.8                  | 1.3    | Y                    | 440        | 09                |
| . 27 - | 40                   | ٤٠١    | 7-7                  | 440        | ٦٠                |
| ٤٧٠    | 44-47                | £ + Y  | v                    | 777        | . 71              |
| 173    | 44                   | 8.4    | 4 - A                | 777        | 74 - 74           |
| £YY    | 1-9                  | 1.4    | 1.                   | 777        | ٦٤                |
|        | الجيزءالثامن:        | ٤-٤    | 10-18                | ۲۷۸        | 77                |
| 274    | 110-114              | 1 . 1  | 14                   | 444        | 77                |
| £ Y Y  | 114-114              | 1.0    | 77                   | 204        | 14                |
| 273    | 171                  | 1.7    | YA                   | 44.        | V9 - VA           |
| 140    | 174-144              | ٤٠٦    | 71                   |            | الجزءالسابع       |
| 277    | 140                  | 1.1    | 77                   | 471        | AY                |
| £YV    | 171 - 174            | £+V    | 77                   | TAI        | ٨٣                |
| £YA    | ١٣٠                  | £ • A  | ۳۸                   | 77.1       | ۸۷                |

| الصفحة | تفسيرالأبة/الأيات  | المشجة | تفسيرالأية/الأيات | الصفحة | تفسير الأية / الأيات |
|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|
| £VY    | 140 - 148          | ٤٥٠    | 77                | 244    | 144                  |
| EVY    | ITV                | 201    | 74                | ٤٣٠    | 141 - 140            |
| ٤٧٣    | 149 - 144          | 101    | 71                | 173    | 144 - 144            |
| ٤٧٢    | 127                | 103    | ٣٧                | 271    | 18 189               |
| £V£    | 127                | EOY    | 47                | 277    | 181                  |
| ivo    | 120                | 204    | ٤٠                | £44    | 124                  |
| £V7    | 100,127            | tot    | ٤١                | 277    | 188                  |
| 277    | 107                | 101    | ٤٣١               | 143    | 120                  |
| ٤٧٧    | 100                | 100    | ٤٤                | 171    | 117                  |
| £VA    | 177 - 178          | 107    | ٤٦                | 543    | . 18A                |
| 844    | ١٦٨                | 107    | ۵۰ – ٤٩           | F#3.   | 101-189              |
| ٤٧٩    | 174                | tov    | 01-01             | ٤٣٨    | 101                  |
| ٤٨٠    | 171 - 17+          | £0A    | 00                | 244    | 108-104              |
| ٤٨٠    | 177                | 17-    | ٦٥                | 244    | 107-100              |
| ٤٨١    | 170                | 27.    | ۰۰۰               | 11.    | 101                  |
| £AY    | 171                | 271    | ٥٨                | 133    | 170 - 109            |
| £AY    | 144 - 144          | 277    | ٥٩                | 111    | 174-174              |
| ٤٨٣    | ١٨٠                | 773    | 97                | عراف   | تُفسير سورة الأ      |
| EAE    | 141 - 141          | £75°   | 74                | 187    | Y - 1                |
| ٤٨٤    | 7.7.1              | \$75   | ۸۱ - ۸۰           | 224    | 4 - 1                |
| 140    | 144                | 272    | ٨٥                | 111    | 11                   |
| ٤٨٥    | ١٨٨                |        | الجسزءالتاسيع ا   | 888    | 14 - 14              |
| ٤٨٦    | Y                  | £7V    | 78 - 38           | 110    | ١٨١                  |
| 143    | 3 • 7 - 0 • 7      | £7V    | 1.1               | 887    | Y1 - Y+              |
| تضال   | تفسير سورة الأ     | £7A    | 114.1.1           | £ £ 7  | 77                   |
| ٤٨٨    | 1                  | ٤٦٨    | 117-110           | £ £ Y  | 77                   |
| ٤٨٨    | ۲ ا                | 279    | 147 - 140         | 111    | **                   |
| £ 14   | £ - \mathcal{\pi}. | £V.    | 14.               | 111    | 44                   |
| ٤٩٠    | 7-0                | ٤٧٠    | ۱۳۱               | 114    | 74                   |
| ٤٩٠    | ٧                  | ٤٧١    | 144               | 229    | ٣١                   |

| الصفحة | تمسير الأية / الأيات | الصفحة  | تفسيرالأية/الأيات | الصفحة  | تفسير الأية / الأيات    |
|--------|----------------------|---------|-------------------|---------|-------------------------|
| ٥٢٦    | 07                   | وية     | تفسيرسورةالا      | . ٤٩١   | 4                       |
| 044    | ٣٥                   | - 0 - 4 | . Y = 1           | . 891   | 11                      |
| 077    | oi                   | .01.    | ٣                 | 193     | 14                      |
| 044    | oV - 00              | 101.    | . A-V             | 898     | ١٦                      |
| ۸۲۵    | ٨٥                   | 011     | 11 . 4            | . 194   | 14                      |
| ۸۲٥    | 4.                   | 914     | 116614            | . 191   | 19                      |
| P70    | 71                   | 017     | . 17              | 191     | 74 - 44                 |
| 08-    | 78 - 78              | 910     | 14                | . 290   | . Y£                    |
| ٥٣٠    | 70                   | . 015   | ١٨                | . १९०   | 70                      |
| ۱۳۵    | 77                   | 018     | 19                | . 197   | . 47                    |
| 244    | 79                   | . 018   | Y 2               | . 197   | **                      |
| .044   | V*                   | 010     | 10                | £9V     | <b>79 - 77</b>          |
| ۵۲۲.   | ٧٤                   | - 917   | 44                | ٤٩٨     | 44 - 41                 |
| ۰۵۳۳   | VV - Va              | . 612   | 44                | ٤٩٨     | 72 - 7 <b>7</b>         |
| 000    | V4                   | ٥١٧     | ۳۰                | १९९     | ٣٥                      |
| ٠ ٥٣٦  | ٨٠                   | ٥١٨     | ٣١                | ٥٠٠     | <b>"</b> ለ – <b>"</b> ኘ |
| 270    | ٨١                   | ٥١٨     | <b>TT - TT</b>    |         | الجرز والعاشر و         |
| ٥٣٧    | ٨٢                   | 019     | 4.5               | 0.1     | ٤١                      |
| ٧٣٥    | A#                   | 019     | 40                | 0-1     | £A - £Y                 |
| ٥٤٧    | ٨٤                   | . 64.   | ۲٦ '              | · 0 · Y | ٤٩                      |
| ٥٣٨    | 4 • 1                | 071     | : ٣٧              | ۳۰۵     |                         |
| ٠ ٥٣٨  | 91                   | 071     | <b>"</b> "        | ٥٠٣     | 0 \ - 0 V               |
| 240    | 97                   | ٥٢١     | ۳٩                | ٤٠٥     | ٦٠                      |
| عشر    | الجنوالحادي          | ٥٢٢     | <b>£</b> •        | 0+0     | " 78 - 37°              |
| 130    | 90                   | - 27T   | ٤١ ا              | ٥٠٥     | 77 - 70                 |
| 021    | ٩٦                   | 370     | 10-11             | ٣٠٩ .   | 7A - 7V                 |
| 021    | 99                   | 370 "   | . EV - ET         | ۷۰۹     | 79                      |
| 254    |                      | . 010   | ;                 | 0.4     | ٧٠                      |
| 730    | 1.1                  | 070     | 0.                | ٥٠٨     | ٧١                      |
| 017    | 1-4                  | - 041   | ١١٥               |         |                         |

| الصفحة | تفسيرالأية/الآيات | الصفحة | تفسيرالأية/الأيات | الصفحة       | تفسيرالأية/الأيات   |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------|---------------------|
| عشر    | الجازءالثاني      | . 011  | 1 8               | 011          | 1.4                 |
| ٥٧٧    | ٧ - ٦             | 071    | ١٥                | 010          | ١٠٤                 |
| ٥٧٧    | ١٦                | 977    | 17                | 0 8 0        | 1.0                 |
| ٥٧٨    | ۱۷                | 977    | : 14 - 17         | 250          | 1 - 7               |
| 014    | ١٨;               | ۳۲۹    | 14                | . 027        | 1.4                 |
| ٥٨٠    | Y - 19            | 077    | 71                | ٥٤٧          | ١٠٨                 |
| ۵۸۰    |                   | ०२६    | 74                | 084          | 1 • 9               |
| ۵۸۰    | . 40 - 41         | 97%    | 70                | ۸٤۵          | 111                 |
| 2/1    | ٣٨                | ٥٦٥    | Y7                | . 0 5 V      | 117                 |
| ٥٨١    | ٤٠                | ٥٦٥    | . ٣٩              | 0 8 9        | . 114               |
| PAT    | ٤١                | 977    | 20                | ٠٥٥          | 118                 |
| ٥٨٣    | ٤٤                | - 644  | ۱۷۵               | ٥٥٠          | 110                 |
| ۵۸۳    | ٤٦                | , etv  | ٥٨                | 001          | 117                 |
| ٥٨٤    | ٤٨                | 07V    | 09                | 001          | 114                 |
| . OA E | 70                | . 617  | 74 - 14           | 700          | : 177               |
| ٥٨٥    | 30 - 70           | ٥٦٨    | 7.8               | 004          | 144                 |
| ٥٨٥    | 7.                | 079    | ٧١                | 004          | 144                 |
| ۵۸٦    | 77 - 78           | 079    | ٨٣                | نيسن         | <u>تفسيرسورة يو</u> |
| 7.AG:  | ٦٨ – ٦٧           | ۰۷۰    | ۸٧                | 300          | 1                   |
| · 0AV  | 7.4               | * av•  | ٨٨١               | - 000        | . 4                 |
| • 44   | ٧١ - ٧٠           | ۰۷۰    | , <b>^4</b> .     | 000          | ٣                   |
| ۵۸۸    | ٧٢                | PVI    | 41-4.             | ٥٥٦          | ٤                   |
| ٥٨٨    | ٧٨                | 1 041  | 44.               | <b>0</b> 0 V | 0                   |
| e A 4  | A V4              | ٥٧١    | 94                | oov          | ٦                   |
| ۵۸۹    | ۸۱                | PVY    | 4 £               | ۸۵۸          | A – V               |
| ٥٩٠    | 17 - 11           | OVY    | ٩٨                | 004          | ٩                   |
| . 64.  | 7V - VV           | 1.30   | تفسيرسورة         | 009          | 1.                  |
| 091    | ٨٨                | OVE    | . 1               | , 009        | 11                  |
| 091    | ٨٩                | ٥٧٥    | <b>o</b> ;        | ٠٢٥          | 14                  |
| 994    | 91-9.             |        |                   | ٠,٢٥         | 14                  |

| الصفحة | تَفْسِير الأَيلة / الأَيات | الصفحة | تفسير الأية/ الأيات | الصفحة | تَفْسِيرِ الأَيلَةُ / الأَياتَ |
|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------------|
| 744    | 71                         | 715    | ۸٤ – ۸۳             | 097    | 1 - 1 1                        |
| 744    | 44                         | 718    | ۵۸ – ۲۸             | 044    | 1.4                            |
| 744    | 74                         | 118    | ۸۷                  | 094    | 0 • 1 - 7 • 1                  |
| 375    | 77-70                      | 110    | ۸۸                  | 098    | 1.4                            |
| 377    | 79                         | 110    | ۹-                  | 041    | 1 - 9 - 1 - 1                  |
| פידר   | ٣٠                         | 717    | 94- 44              | 040    | 118-118                        |
| 740    | 41                         | 717    | 9.8                 | 097    | 114-114                        |
| 777    | 44                         | 714    | 47-40               | 097    | 14.                            |
| 744    | 44                         | 314    | 44                  | 091    | 171                            |
| 727    | 44                         | 714    | 1                   | وستث   | تفسيرسورةب                     |
| ٦٣٨    | ٤١                         | 77.    | 1.1                 | 099    | ٣                              |
| 779    | 43                         | 77.    | 1 - 7 - 1 - 0       | ٥٩٩    | ٤                              |
| راهيمه | تفسيرسورة!ب                | 771    | 1.4                 | 7      | 9 - 1                          |
| 78-    | ١ ا                        | 771    | 1-4                 | 7      | 14.1.                          |
| 716-   | o - £                      | 777    | 111                 | 7-1    | ١٨                             |
| 781.   | 11-1-                      | رعبدر  | تمسيرسورة ال        | 7-4    | 19                             |
| 787    | ١٣                         | 775    | ١                   | 7.4    | 71-7+                          |
| 787    | .10                        | 778    | ۲                   | 7.4    | 77                             |
| 788    | ١٦                         | 375    | ٤                   | 7.4    | 71 - 37                        |
| 757    | 71                         | 770    | ٧-٦                 | 7 - 2  | . 77                           |
| 721    | **                         | 777    | ٨                   | 7.0    | ٣١ - ٣٠                        |
| 768    | 72 - 77                    | 777    | 1 4                 | 7.0    | 41 - 40                        |
| 710    | 77                         | 777    | 11                  | 4.4    | 73 - 73                        |
| 710    | Y4 - YV                    | VYF    | 14-11               | 1.4    | £ £ 1                          |
| 787    | 71                         | 779    | 18                  | 7.9    | ۸٥                             |
| 757    | 40-48                      | 779    | 10                  | 71.    | 77 - 77                        |
| 784    | £7, £7, 79                 | 74.    | ١٧                  | 711    | 77                             |
| 719    | 1.5                        | 74.    | 1.8                 | 111    | Y0 - Y1                        |
| 784    | وع – ۲3                    | 771    | 19                  | 711    | 71                             |
| 70.    | ٤٨                         | ٦٣١    | , Y+                | 717    | ۸۰ – ۷۷                        |

,

| الصفحة | تَعْسِيرِ الأَيْلَةُ / الأَيَاتَ | الصفحة | تفسيرالأية/الأيات | الصفحة | تضيرالأية / الأيات   |
|--------|----------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|
| 7/1    | A V4                             | 777    | 41- 44            | 70.    | 0 14                 |
| ٦٨٥    | ۸۱                               | 117    | 98-97             | 107    | 94                   |
| ٩٨٥    | ۸٤ - ۸۳                          | ٦٦٨    | 40                | عشره   | <u>الحرء الرابع:</u> |
| 7.4.7  | AA - AV                          | 779    | 4.9 - 4.4         | هنچر:  | تفسير سورة الد       |
| FAF    | ٨٩                               | تحل    | تفسير سورة الن    | 704    | ١                    |
| ٦٨٧    | 41-4.                            | ٦٧٠    | ۲                 | 705    | ٣ - ٢                |
| ٦٨٨    | 9.4                              | 171    | V - 0             | 305    | ۲ – ٤                |
| ٦٨٨    | 98-94                            | 171    | ٩                 | 200    | ۹ – ۸                |
| 1/4    | 97-90                            | 777    | 18.1-             | 200    | 14-1.                |
| 79.    | 4٧                               | 774    | 17-10             | 707    | 10 - 12              |
| 74.    | 9.4                              | 777    | 44.14             | 707    | 17 - 17              |
| 741    | 1 99                             | ٦٧٤.   | 40                | 407    | 1.4                  |
| 791    | 1 - 4 - 1 - 1                    | 375    | 77 - 77           | ZOV    | Y + - 19             |
| .444   | 1-7                              | 770    | ٤٠ - ٣٨           | ٦٥٨    | 71                   |
| 794    | 11-                              | . 171  | ٤١                | No.F   | 44                   |
| 794    | 117-111                          | 777    | £7 – £7           | 709    | 7 8                  |
| 798    | 110,117                          | 777    | ٤٧ - ٤٦           | 709    | 4.4                  |
| 748    | 114.117                          | 777    | A3 , Ye           | 77.    | 44                   |
| ٩٩٥    | 177 . 17-                        | ۸۷۶    | 07,04             | 77.    | 47                   |
| 790    | 177.172                          | 774    | 0A - 0Y           | 771    | 13 - 73              |
| عشر    | الحرز والخامس                    | 779    | •F - 1 F          | 771    | 21 - 22              |
| سراء:  | <u>تفسيرسورةالأ</u>              | 779    | 77                | 777    | £A - £V              |
| 797    | ١                                | ٦٨٠    | 77                | 778    | a · - £9             |
| 744    | ۲                                | ٦٨٠    | ٦٨                | 775    | 70 - 77              |
| APF    | ٣                                | 145    | 79                | ٦٦٤    | ٦٧ - ٦٦              |
| 799    | £                                | ۱۸۲    | ٧٠                | 771    | VY - V+              |
| 799    | 7 - 0                            | ٦٨٢    | VY                | 770    | ٧٥ - ٧٣              |
| ٧٠٠    | A-V                              | ٦٨٣    | V1 . VT           | 770    | VA                   |
| V+1    | ٩                                | ٦٨٣    | ٧٥                | 777    | ۸۱ – ۸۰              |
| ٧٠١    | 11                               | 3.8.5  | ٧٦                | 777    | ۸۷ – ۸۵              |

| الصفحة | تفسيرالأية/الأيات | الصفحة | تفسيرالأية/الأيات | الصفحة | تفسيرالأية/الأيات |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| ٧٣٥    | 17 - 10           | V19    | ٧١                | V-4    | 18-14             |
| ٧٣٦    | 17                | V19    | VY                | V.7    | 17-10             |
| ٧٣٦    | 14                | VY-    | : ٧٣              | V+*    | 19-14             |
| ٧٣٧    | 14                | VY-    | ¥ V£              | ٧٠٣    | 71-70             |
| ٧٣٧    | 71                | ٧٢٠    | 77                | V- £   | 74 - 44           |
| ٧٣٨    | 77                | VYI    | ٧٨                | V - £  | 7 £               |
| ٧٣٩    | 71 - 17           | VYI    | V4                | V.0    | 40                |
| VTA    | 77-70             | VYY    |                   | V.0    | 77                |
| ٧٤٠    | 77                | ٧٢٣    | ۸۱                | V-7    | <b>YA - YV</b>    |
| V .    | 7.4               | ٧٢٣    | AY                | ٧٠٦    | ٣٠ - ٢٩           |
| VEI    | 44                | VYE    | ۸۳                | V•V    | 71                |
| V£Y    | . 41              | VYE    | ۸٥ - ٨٤           | ٧٠٨    | 44 - 44           |
| 717    | 44                | VYO    | ٨٦                | ٧٠٨    | <b>70 - 71</b>    |
| V17    | 72 - 7T           | ٧٢٥    | 4 44              | V-4    | 41                |
| VEE    | 79.70             | 777    | 94-44             | ٧١٠    | £7. 4V            |
| Vto    | ٤١ - ٤٠           | VY7    | 4٧                | ٧١٠    | 63 - 73           |
| Yto    | 17 - 73           | VYV    | . 1.1             | VII    | £A - £V           |
| ٧٤٦    | 17-10             | VYA    | 1.8-1.4           | VII    | 01.29             |
| V£7    | ٤٧                | VYA    | 1.7               | VIY    | ٥٢                |
| V£V    | ٤٨:               | VY4    | 11.               | ٧١٣    | 70 - 30           |
| V £ V  |                   | ٧٣٠    | 111               | VIT    | ٥٥                |
| ٧٤٨    | ٥٠                | اکهف:  | تفسير سورةا       | Y11    | -0V - 07          |
| VEA    | 04                | V#1    | Y - 1             | VID    | 09-01             |
| V £ 4  | 00-01             | ٧٣٢    | 7 - 1             | Vio    | 7.                |
| ٧٥٠    | 7 04              | ٧٣٢    | V                 | V17    | 17-71             |
| ٧٥٠    | 11                | ٧٣٣    | 4 - 1             | V1V    | 78                |
| VOI    | 77                | ٧٣٤.   | 1.                | VIV    | 77 - 70           |
| V.01   | ٧٣،٧١             | ٧٣٤    | 17-11             | VIA    | 79 - 71           |
| VOY    | ٧٤                | ٧٣٥    | 1 8               | ٧١٨    | ٧٠                |

# كلمة الناشر

# **] فو ا** الحمد لله الذي أضاء بها الكون، فقال - تعالى - :

﴿ اقْرأ باسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ يَكَ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿ } اقْرأ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ﴿ اللَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعَلَّمُ ﴿ ﴾

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد علي القائل:

«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»

فإن خير الأعمال وأجلّها عمل يصل الإنسان بريه، فينال به الرضا والغفران، كما قال - عز وجل - : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغُفْرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيمٌ ﴾

وانطلاقًا من مذا الوعد كانت «حار محيسن للطباعة والنشر والتوزيع» برًا بصاحب هذا الاسم - رحمه الله تعالى --.

قال ﷺ: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من نسلات: صدقة جارية، وعلم يُستشفع به، وولد صالح يدعو له»

- هدفنا € أن نصل إلى عقل وقلب ووجدان القارئ المسلم.
- أن نساهم في نشر العلوم الدينية بصورة مشرقة.
- أن نساعد في إعداد أجيال مسلمة تتفهم حقيقة دينها.
- ♦ أن نتايع نشرمؤلفات الأستان الدكتورا محمد سألم محيسن \_ رحمه إلله \_.

سيلتنا ﴾ استخدام التقنيات الحديثة في الطباعة والنشر.

 هذه أهداهنا، وهذا طريقنا، والاستمرار والانتشار سيكونان روي روي المن الله - تعالى - ثم بفضلك أيها القارئ العزيز.







ويقع في مجلدين - وهو مشتمل على،

١- تَفْسير الكلمات بالمأثور

٢- ذكر أسباب النزول

٣- ذكر الناسخ والمنسوخ

المجلد الأول

من هاتحة الكتاب حتى الآية ٧٤ من سورة الكهف

اليف الأست ذالدلار المحكمة من المحكمة من المحكمة من القراء المحكمة المحكمة من القراء المحكمة المحكمة من المحكمة المحكمة

لأطباعة والنشر والتوزيع